على هُرِي الكياف الشَّابِ والعَمَّالَ الجزء القالث

المُولِيْنَ الْتَّى عَلَمُهُ دَى الْكِبَابِ وَالسَّنَةَ وَالسَّسُلُ ٣



سبحاني التبريزي. جعفر، ١٣٤٧ق. ـ

الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل/ محاضرات جعفر السبحاني؛ بقلم حسن محمد مكي العاملي. ـ قم: مؤسسة الإمام الصادق عليه العدم على العدم ا

لصادق ناتيه ۱۶۲۰ ق = ۱۳۸۸

(ج.١) ع ۱SBN:٩٧٨\_٩٦٤ ح١٢٥٧

٤ج

اج. ۲) - ۱SBN:۹۷۸\_۹٦٤\_ ۳۵۷\_۳۸۵

اج. ISBN:۹۷۸\_۹٦٤\_ ۳۵۷\_۳۸٦ \_ ۷ (۳.

ISBN: 944\_978\_ 404\_444 \_ £ (£ . E)

ISBN: 974\_978\_ 804\_884 \_ 1(600)

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا

١. كلام شيعه اماميه \_ \_ قرن ١٤. الف.مكي العاملي، حسن ١٩٦٢ \_. ب. مؤسسة الإمام الصادق الثيلاً . ج. عنوان.

447/8174

۱۱لف ۲س/ ه/BP/۲۱۱/۵

اسم الكتاب: الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل، ج ٣ المحاضر: العلّمة الفقيه جعفر السبحاني بقلم: الشيخ حسن محمّد مكي العاملي الطبعة: السابعة المطبعة: السابعة المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق الله التاريخ: التاريخ: الكمية: الكمية: الناشر: مؤسسة الامام الصادق الله الناشر: الناسة النا

مرکز پخش

قم ـميدان شهدا، كتابفروشي توحيد

1 V0303VV: 1VYP10171P.

http://www.imamsadiq.org

www.shia.ir

### حكاضِرات الأستاَذالشَيخ جَعفرالسّبحَاني



عَلَى هُ دى الكِتَابِ وَالسُّنة وَالعَتْل

بعث لم الثين حسَن محمّدمكميث للعَامِلي

أكجزع الثالث

#### تصدير بقلم المحاضر

#### تطوير علم الكلام أو رصد الحركات الإلحادية

الحمد لله الذي هو الأول لا شيء قبله ، والآخر لا غاية له ، لا تقع الأوهام له على صفة ، ولا تقعد القلوب منه على كيفية ، ولا تناله التجزئة والتبعيض ، ولا تحيط به الأبصار والقلوب . والصلاة والسلام على من أرسله على حين فترة من الرسل ، وطول هَجْعةٍ من الأمم ، واعتزام من الفتن ، وانتشار من الأمور ، والدنيا كاسفة النور ، ظاهرة الغرور ، محمد الخاتم لما سبق ، والفاتح لمن غلق ، والمعلن الحق بالحق (١) . وعلى أهل بيته مصابيح الظلم ، وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ، ومثاقيل الفضل الراجحة ، صلاة تكون إزاءً لفضلهم ، ومكافئة لعملهم ، وكفاءً لطيب فرعهم وأصلهم ، ما أنار فجر ساطع ، وأضاء نجم طالع .

#### أما بعد:

فقد أُسس علم الكلام في القرون الإسلامية الأولى ولم يكن تأسيسه وتدوينه إلا ضرورة دعت إليها حاجة المسلمين إلى صيانة دينهم وعقيدتهم وشريعتهم . وأول مسألة طرحت على بساط البحث بين المسلمين هي حكم مرتكب الكبيرة التي اختلف فيها المسلمون إلى أقوال ، فمن قائل بأنه كافر ،

<sup>(</sup>١) اقتباس من خطب الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة ، لاحظ الخطبة ٦٩ و٨١ و٨٥ .

إلى قاثل بانه ليس بمؤمن ولا كافر ، بل في منزلة بين المنزلتين ، ويعاقب أقل من عقاب الكافر ، إلى ثالث بأنه مؤمن فاسق . وتلت هذه المسألة مسألة حدوث كلامه سبحانه أو قدمه فأحدثت بين المسلمين ضجة كُبرى ، وصارت مبدءً لمحنة أو محن . وفي عرض هذه المسألة إرتفع النقاش حول الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة ، كاليد ، والعين والإستواء على العرش إلى غير ذلك من الصفات .

ثم إنه كلما ازداد الاحتكاك الثقافي بين المسلمين والأجانب، وشاعت ترجمة الكتب الفلسفية والعقيدية للفرس واليونان وغيرهما، زاد النقاش والبحث حولها، لاصطكاك بين تلك الآراء وما جاء به القرآن والسنة، فلم يجد المسلمون في تلك الاجيال إلا التدرع بالبراهين العقلية حتى يصونوا بذلك حوزة الإسلام من السهام المرقوشة التي ما زالت تطلق إلى قلب الإسلام والمسلمين، ونواميس الدين والشريعة. فشكر الله مساعي الجميع من سنة وشيعة في حفظ الدين وصيانته.

هذا ما قام به القدماء في أداء وظيفتهم الرساليّة ، لكن التاريخ يشهد بأن قسماً كبيراً من مسائل علم الكلام ، حول المبدأ والمعاد ، وحول التوحيد والعدل ، متخذة من خطب الإمام امير المؤمنين عليه السلام ، وانه هو البطل المقدام في دعم هذه الأصول وإحكامها . ولو اعترفت المعتزلة بأن منهجهم الكلامي يرجع إلى عليِّ عليه السلام فقد صدقوا في انتماثهم وانتسابهم إلى ذاك المنهل العذب الفياض . وليس عليِّ وحده من بين أئمة أهل البيت ، أقام دعائم هذا العلم وأشاد بنيانه ، بل تلاه الائمة الأخر منهم ، كعليّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام (ت ٣٨ - م ٩٤) ، فقد صقل العقول والأذهان الصافية بأدعيته المعروفة التي هي لباب التوحيد وصفوة المعارف الإلهية ، وفيها من العرفان الصافي ما لا يوجد في غيرها . كما أن صادق الأمة وامامها جعفر بن العرفان الصافي ما لا يوجد في غيرها . كما أن صادق الأمة وامامها جعفر بن محمد عليه السلام (ت ٣٨ - م ١٤٨) رفع صرح المدرسة الكلامية الموروثة من آبائه وأجداده ، يقف عليه من سبر أحاديثه وكلماته وأماليه ، حتى جاء عصر من آبائه وأجداده ، يقف عليه من سبر أحاديثه وكلماته وأماليه ، حتى جاء عصر الإمام الثامن علي بن موسى الرضا (ت ١٤٨ - ٢٠٣) ، فأضفى على المسائل

الكلامية ثوباً جديداً ، وأبان عن المعارف في مناظراته مع أهل الكتاب والزنادقة ، وأسكت خصهاءه ، ودحض شبهاتهم ، ورد أيديهم إلى أفواههم ...

ولو لم يكن لأثمة أهل البيت ميراتٌ كلاميٌ سوى كتاب توحيد الصدوق (ت ٣٠٦ ـ م ٣٨١) ، واحتجاج الطبرسي (المتوفى حوالي ٥٥٠) لكفى فخراً في الدفاع عن حياض الإسلام ومعارفه وعقائده .

وقد استخدم ائمة أهل البيت في بحوثهم ومناظراتهم ، الوسائل التي كان الخصم يستخدمها ويعتمد عليها . كما أن لفيفاً من علماء الكلام قد دقوا هذا الباب ووردوا هذه الشريعة ، فتدرعوا بأحسن ما كان خصماؤهم متدرعين به ، كما انهم لم يزالوا بالمرصاد للحركات الإلحادية القادمة من جانب الروم واليونان ومستسلمة أهل الكتاب ، فأوجب هذا الرصد والتدرع بسلاح اليوم ، أن يكون علم الكلام علماً يباري الخصماء ، ويصرعهم في ميادين البحث ، والمناظرة ، فجاء يماشي حاجات العصر جنباً إلى جنب ، وكتفاً إلى كتف . ولم يكن علماً جامداً محصوراً في إطار خاص ، بل كان مادةً حيوية تتحرك وتتكامل حسب تكامل العقول ، والأفهام ، وحسب توارد الشبهات والاسئلة التي بها ينمو كل علم ، وبها يتكامل .

فإذا كانت هذه هي وظيفتهم الرسالية أمام الأمة الاسلامية والمسلمين في سبيل صيانة دينهم وشريعتهم ، فهذه الرسالة بعد باقية في أجيالنا وأعصارنا ، فيجب على علماء العقائد والأخصائيين في علم الكلام ، إقتفاء أثرهم ، ورصد الحركات الإلحادية الهدامة المتوجهة إلى الإسلام من معسكرات الغرب والشرق ، بصورها الخداعة ، وباسم العلوم الطبيعية والإجتماعية والإنسانية والإقتصادية ، بل باسم التاريخ وتحليل الأديان الكبرى . ففيها من السموم القتالة ما يهدم عقيدة المسلمين ، ويزعزع كيانهم ، وهم جعلوها في متناول عقولهم وأفكارهم بشتى الطرق والوسائل ، فطفقوا يديفون السم بالعسل ، حتى يذوقه غير الواعين من المسلمين ، وينهموه باشتهاء .

إن الحركات الإلحادية الهدامة إبتدأت دورها منذ ظهرت طلائع الحضارة

المادية في الغرب ، وتَدَيَّن مفكروها بالمادية في عطاء المسيحية وواجهة اليهودية ، ووقفوا على أنَّ التغلب على الشرق يتوقف على تضعيف عقائا الشرقيين وإبعادهم عن ديانتهم ، فصار ذلك مبدءً لتأسيس علم باسم الإستشراق ، له واجهة الإستطلاع والتحقيق والتنقيب ، وواقعية هي الإضلال والتحريف ، وإضعاف عقائد الشبان . وليس هذا شيئاً مكتوماً على مَنْ سَبركتب هؤلاء حتى من اشتهر بالوعي والموضوعية .

هذا ، ولو أردنا أن نسلك خُطى من تقدم من علمائنا الكلاميين في الدفاع عن الدين والشريعة ، فلا مناص لنا إلا رصد الحركات الإلحادية التي تظهر في كل زمن وجيل باسم وصورة وواجهة ، وهذا يقتضي تطوير علم الكلام الموروث وإكماله حتى يفي بحاجات العصر ، ويقف موقف المعلم الرؤوف بالنسبة إلى المستعلم الواعي فيجيب عن الشبهات المستحدثة في كل عصر وجيل باسم العلم والتاريخ . ولأجل ذلك لا مناص في تطوير علم الكلام من البحث في أمور يقتضي الزمان ضرورة طرحها وتحليلها :

#### الاول: فصل الدين عن العلم

إن قصل الدين عن السياسة من الخطط الإلحادية التي لم تزل تروّج في الغرب منذ كُسِرت شوكة الكنائس، فاتخذوها سنداً وثيقاً لإبعاد الدين عن السياسة، فطفق السياسيون يلعبون بكل شيء سواءً أوافق الدين أم لا، قائلين بأن للدين مجالاً، وللسياسة مجالاً آخر، ولكل رجاله: (وللحرب والقصعة والثريد رجالها).

وقـد لعب السياسيـون بهذا الحبـل أدواراً ، فخصـوا البدين بـالكنـائس والبيع ، وخارجهما بالسياسة التي لا تفارق الخدعة والدغل .

وجاء بعد هذه الفكرة أو معها فصل الدين عن العلم ، وصار هذا أصلاً رصيناً في العلوم الجامعية ، تُدرَّس العلوم الطبيعية والانسانية على هذا الأصل ، فإذا شاهدوا في مورد تناقضاً وتضاداً ، فأقصى ما عندهم أنَّ للدين

مجالاً وللعلم مجالاً آخر ، ولا يصح لواحد منهما التدخل في حدود الآخر . وهذا من الحبائل الإلحادية التي يصطاد بها كثير من الشبان بلا مشقة وشدة ، وهي تدعوهم إلى الاعتقاد بأمرين متضادين : أحدهما يدعو إلى شيء والآخر إلى ما يضاده ، وبما أن الطالب يمارس العلم كل يوم بالأدوات الحسية ، فلا يزال يتباعد عن الدين إلى أن يرفضه ويتركه ويصير ملحداً محضاً ، وأقصى حاله ، أن يكون مسيحياً أو مسلماً بالهوية لا بالحقيقة .

إن الدين المعتمد على الوحي النازل من خالق الكون وصانع نواميسه لايمكن أن يفترق عن العلم قيد شعرة . فإذا كانت العلوم البشرية كاشفة عن حقائق الكون مع أنها غير مصونة عن الخطأ ، فالوحي الذي لا يأتيه الباطل أولى بأن يكون كاشفا عن الكون وسننه ونواميسه . ولأجل ذلك يجب في تطوير علم الكلام البحث عن الدين وتبيين مفاده وتعيين حدوده وتشريح موقفه من العلم ، وأنهما هل يمشيان في طريقين مختلفين أو في طريق واحد ، وهل الدين أمر فردي أو اجتماعي . وهل هو يتلخص في الأوراد والأذكار ، أو يعم جميع الشؤون ، وأنه هل يُحكِم ويُبرِم بلا سند قاطع ، أو يعتمدعلى أوثق المصادر وأقوى المدارك التي لا تقبل الخطأ .

#### الثاني : النسبية أو نفي الحقائق المطلقة

كان الشك والترديد في وجود الكون وما فيه ، والعلوم التي يتبناها الإنسان ، منهجاً رائجاً في الفلسفة الإغريقية حتى قضى عليها أرسطو وأستاذه أفلاطون وغيرهما . إلى أن ظهرت طلائع الحضارة الإسلامية ، فقام فلاسفة الإسلام بدحض شبهاتهم ومحوها عن بساط البحث ، فلا تجد بين المسلمين من ينتمي إلى السفسطة ويكون له شأن ومقام بينهم . وفي النهضة الصناعية الأخيرة ، عادت السفسطة إلى الأوساط العلمية بصورة أخرى ، خادعة هدّامة . وهؤلاء ، مع أنهم يدّعون أنهم من أصحاب الجزم اليقين ، ويكافحون الشك والترديد ، يعتقدون بأن ما يدركه الإنسان من القضايا بالأدوات المعروفة صادقً صدقاً نسياً لا صدقاً مطلقاً ، صدقاً مؤقتاً لا صدقاً دائماً ، وذلك لأن للظروف

الزمانية والمكانية والأجهزة الدماغية تأثير في الإدراكات الإنسانية ، فليس في وسع الإنسان أن ينال الواقع على ما هو عليه ، وأن ترد على ذهنه صورة مطابقة له ، مطابقة الفرع للأصل ، بل كل ما يحكيه الإنسان بتصوراته وتصديقاته عن واقع الكون ونفس الأمر ، فإنما يحكيه بمفاهيم ذهنية تأثرت بأمور شتى خارجية وداخلية ، فالإنسان في مبصراته ومسموعاته أشبه بمن نظر إلى الأشياء بمنظار ملون ، فكما أنّه يرى ألوان الأشياء على غير ما هي عليه ، فهذه الظروف الزمانية والمكانية ، وما في داخل المدرك وخارجه من الخصوصيات كهذا المنظار ، تُري والمكانية ، وما في داخل المدرك وخارجه من الخصوصيات كهذا المنظار ، تُري فالإنسان عند هؤلاء أشبه بمن ابتلي بمرض اليرقان ، فكما أنّه يسرى الأبيض والأسود فالإنسان عند هؤلاء أشبه بمن ابتلي بمرض اليرقان ، فكما أنّه يسرى الأبيض والأسود عفراوين ، لأجل خصوصية في جهازه الإبصاري ، فهكذا الإنسان في كل ما يدرك ويقضي ، فإنما يتوصل إلى الواقع بأجهزته التي يتأثر العلم الوارد إليها من يدرك ويقضي ، فإنما يتوصل إلى الواقع بأجهزته التي يتأثر العلم الوارد إليها من صحيح في ظروف خاصة .

هذا إجمال ما يذهب إليه النسبيون من الفلاسفة ، غير أنه أصبح أساساً للمناهج الفلسفية الغربية منذ عصر ديكارت إلى زماننا هذا ، والإنسان المتتبع في كلماتهم ونظرياتهم يقف على أنهم لا يعتقدون بالقضايا الصادقة المطلقة المدائمة الكلية ، خصوصاً في فلسفة «جان لاك» (ت ١٦٣٢ - م ١٧٠٤) وفلسفة «كانت» (ت ١٧٢٤ - م ١٨٠٤) فهؤلاء - باضفاء النسبية على القضايا ، وتأثر الإدراكات الإنسانية في جميع الموارد بالخصوصيات المداخلية والخارجية - أعادوا حديث السفسطة ولكن بثوب جمديد ، وغطاء علمي خادع . ومن سبر دلائل السوفسطائيين في الفلسفة الإغريقية ، يقف على أن ما ذكره الغربيون وجهاً لنسبية العلوم ، هو نفس ما ذكر رئيس الشكاكين اليونانيين «بيرهون» في إثبات السفسطة وأن ما يدركه الإنسان من الخارج لا ينطبق عليه لأن الأجهزة الإدراكية تتأثر بالظروف الزمانية والمكانية والحالات النفسانية ، وبذلك لا يمكن أن نعتبر العلوم علماً حقيقياً كاشفاً عن الواقع .

ولو صدق حديث النسبية وأن الاجهزة الادراكية لم تزل خاضعة لشرائط

خاصة ، فعلى العلم وكشفه السلام ، وعلى ذلك يصبح الدين ومعارفه وشرائعه علوماً صادقة نسبياً ، ولمو تغيرت المظروف لتغيرت مضاهيم المدين ومعارف وتشريعاته ، الى غيرها . فاي قيمة لدين هذا اساسه ، وأي وزن لمعارف إلهية لا تزال متزلزلة متغيرة بتغير الظروف .

إن نظرية النسبية من أخطر الحبائل التي طرحت أمام المتدينين والواقعيين ونحن لانأتى عليها - هنا - بكلمة غير أنا نسأل أصحاب هذه الفكرة - ويا للاسف تحملها فلاسفة الغرب وأصحاب المناهج منهم ، لا سيما الحسيين - هل أن القول بامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، واجتماع الضدين ، ومسألة العلية والمعلولية ، وانقسام المفاهيم إلى الممكن والواجب والممتنع ، من العلوم النسبية ؟ أفهل يحتمل هؤلاء أن للظروف الزمانية والمكانية ، والخصوصيات العالقة بذهن الإنسان ، تأثيراً في هذه القضايا بحيث لو خرج الإنسان عن هذه القيود لتصوّر هذه القضايا بشكل آخر ، فيجوّز اجتماع النقيضين أو ارتفاعها ، أو يجوز وجود المعلول بلا علة ؟ .

والعجب أن هؤلاء عندما يضفون على عامة الإدراكات لون النسبية وينكرون كل قضية صادقة على وجه الكلية والإطلاق والدوام - إن هؤلاء أنفسهم بذلك يثبتون قضية كلية دائمة الصدق غير متلونة بلون ولا محدودة بخصوصية خارجية أو ذهنية حيث يقولون ليس لنا قضية صادقة مطلقة كلية ، فإن هذا القول منهم قضية مطلقة لا نسبية ، ولو كان هذا النفى ، نفياً نسبياً لاصبحت سائر القضايا مطلقة لا نسبية .

إن التركيز على أن للانسان علوماً مطلقة ، مضافاً إلى أن له علوماً نسبية يقتضي التركيز على نظرية المعرفة قبل كل شيء في علم الكلام ، فإن لتلك النظرية تأثيراً هاماً في جميع الأبحاث الكلامية ، وقد كان القدماء من المتكلمين يبحثون عنها في مقدمات كتبهم فهذا هو الإمام الأشعري ، كتب بحثاً مطولاً عن السوفسطائيين في مقدمة مقالات الإسلاميين ، وتبعه البغدادي في كتاب أصول الدين ، وغيرهما من المتكلمين ، حتى أن الامام البزدوي رئيس الماتريدية في عصره ، خص فصلاً خاصا من كتابه في هذه النظرية .

إن علماء الغرب قد بلغوا القمة في البحث عن هذه النظرية ، فبحثوا عن أدوات المعرفة ، حسيها وعقليها ، كما بحثوا عن قيمة العلوم الإنسانية مضافاً إلى تحديد مجاري العلم والمعرفة ، فإن لهذه المباحث أثراً خاصا في الأبحاث الكلامية ورصد الحركات الإلحادية ، ولم يزل الإلحاديدب بين السنج من الشباب من هذه الطرق ، فمن قائل باختصاص أدوات المعرفة بالحس ، إلى قائل بلزوم الإيمان بما تثبته التجربة ورفض غيرها ، إلى ثالث يحدد معرفة العلوم الإنسانية بشؤون المادة وأعراضها ، ويركز على أن ما وراء المادة خارج عن مجال الإدراك الإنساني وأنّه ليس للإنسان فيها القضاء والإبرام نفياً وإثباتاً .

وهذه الأفكار الفلسفية ، أخطر على حياة الدين من الحملات العسكرية على كيان المسلمين .

#### الثالث: إنكار الفطريات

إن التعلّل بمعرفة النفس أصبح في هذه الأزمان أداة طيّعة في يد الإلحاد، خصوصاً الجامعيين المؤمنين بفروض «فرويد» ومنهجه فجعلوا علم النفس أساساً لإنكار الفطريات ، التي يقوم عليها دين التوحيد ، يقول سبحانه : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَك للدِّين حنيفاً فِطْرَتَ اللهِ النَّي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لا يَعلمونَ ﴾ (١) .

وقد عادت علاقة الدين بالانسان عندهم وليد الميول الجنسية للإنسان ، بل أصبحت المعنويات عند أصحاب هذا المنهج ظاهرة طفولية ، واستبقاء لعلاقة الطفل في يوم عجزه ، بأمه وأبيه ، فإذا كبر الانسان وأحس بعجز الأب والأم تجاه الاخطار الكبرى مضى يبحث عن قوة أكبر وأقدر على حمايته تجاه الحوادث حتى يُحلَّها محل أبيه ، وهكذا نشأت عندهم فكرة الإله .

فالعالم الكلامي الذي يريد الدفاع عن حياض الإسلام والمسلمين لا

<sup>(</sup>١) سورة الروم : الآية ٣٠ .

مناص له إلا التركيز على معرفة الإنسان ، معرفة تامة ، بنفس الطرق التي يستعملها علماء النفس في معرفته .

#### الرابع: الغرور بالعلم

إن الإنغرار بالعلم الحديث - مع الاحترام التام للعلم وأهله - صار سببا لإنكار المعاجز ، وخوارق العادات ، وتسرب الشك إلى الوحي والإدراك الخارج عن إطار الحس والعقل ، كما تسرب الشك الى العصمة في الأنبياء ، وبكلمة قصيرة ، في أكثر ما يرجع إلى عالم الغيب والخارج عن الشهادة ، وصار هذا مبدء لنزوع كثيرة من الباحثين عن القرآن والسنة الى تأويل ما لا يلائم قوانين الشهادة . ولأجل أن يكون القارىء الكريم على بصيرة من اغترار هؤلاء بالعلم ، نذكر نماذج من أفكارهم .

فهذا هو شيخ الأزهر محمد عبده (ت ١٣٢٣) - وقد خدم الازهر بفكره وقلمه وورث عن أستاذه السيد جمال الدين الأسد آبادي ، أفكاره وآراءه - يؤول الأيات المدالة على إحياء الموق في هذه النشأة ، تأويلاً يناسب روح العصر الإلحادي(١) .

كما أنه بطبيعته العلمية يحاول أن يفسر الملائكة بالقوى الطبيعية ، ومن المعلوم أنّ الحافز إلى هذا التوجه ليس إلا الإغترار بالأساليب العلمية التجريبية والخوف من المتدرعين بالعلم الحديث ، والإنهزام أمامهم . وإلاّ فقد كان اللائق بشيخ الأزهر الصمود أمام التيارات الإلحادية وأن يقول - رافعاً عقيرته - إنّ أقصى ما للعلم من الحق هو الإثبات لا النفي ، فالعلوم التجريبية مها بلغت من القمة ، ليس لها شأن إلاّ تحليل الموجودات المادية فقط ، وأما نفي ما وراء الطبيعة وإنّه ليس هناك ملك ولا جن ولا وحي ولا لوح ولا قلم ، فلا شأن له فيه ، ولو تدخّل فيه فقد تطلع إلى ما هو أقصر منه .

وهذا هو الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي ، يرى أن التشريع الإسلامي غير

<sup>(</sup>١) ستقف على نماذج من تأويلاته في بحث المعاد من هذا الجزء .

صالح للتطبيق على هذه الظروف ، وإنه يختص بالعصور الغابرة يقول: إن من ينظر في كتب الشريعة الأصلية بعين البصيرة والحذق ، يجد أنه من غير المعقول أن تضع قانوناً أو كتاباً أو مبدء في القرن الثاني من الهجرة ثم يجيء بعد ذلك ، فتطبق هذا القانون في ١٣٥٤ هجرية (١)

وهذا فريد وجدي ـ كاتب دائرة معارف القرن الرابع عشر ـ تجده يرقص لأفلات الحكومات من سلطان رجال الدين ويمدح ثمرات العلوم مغمزاً بثمرات الحدين ، يقول : « تقدم الزمان وأفلتت الحكومات من سلطان رجال الدين واقتصر سلاح الدين على ما كان لديه من قوة الإقناع ، ففي هذه الأثناء كان العلم يؤتي ثمرات من استكشاف المجهولات ، وتخفيف الويلات ، وترقية الصناعات ، وابتكار الأدوات والآلات ، ويعمل على تجديد الحياة البشرية تجديداً ، رفعها عن المستوى ، فشعر الناس بفارق جسيم ، بين ما انتهوا إليه في عهد الحياة الحرة وتحت سلطان العلوم المادية ، وبين ما كانوا عليه ايام خضوعهم لحفظة العقائد(٢).

وليس هـذا الداء مخصـوصاً بهؤلاء ، بـل هنـاك رجـالات آخـرون تـاثـروا بالفلسفة المادية الغربية فأخذوا ينظرون إلى منطق الدين باستصغار

فهذا أحمد أمين المصري الطائر الصيت ، يقول في كتابه : «إن قانون التناقض الذي يقول به المنطق الشكلي القديم والذي يقرر أن الشيء يستحيل أن يكون وأن لا يكون في آن واحد ، يجب عليه الآن أن يزول من أجل حقيقة «هيجل» العليا التي تنسجم فيها المتناقضات والتي تذهب إلى أن كل شيء يكون موجود و ٣٥٠ .

<sup>(</sup>١) مجلة الأهرام ، ٢٨ فبراير ، عام ١٩٣٦ ، لاحظ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ، تأليف مصطفى صبري ، شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ، ج ١ ، ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) مجلة الازهر ، المجلد الشاني ، الجرة التاسع ، لاحظ موقف العقل والعلم والعالم ، ج ١ ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) قصة الفلسفة الحديثة ، كما في موقف العقل والعلم والعالم ، ج ١ ص ١٣٠ .

وقد عزب عن المسكين أن ما يدّعيه « هيجل » من الجمع بين النقيضين لا يمت إلى النقيضين المبحوث عنها في المنطق الشكلي ، بصلة . وإنّما هو عبارة عن العناصر المتضادة في الطبيعة التي يحصل من تفاعلها شيء ثالث ، ولو أردنا أن نعبر عنه باصطلاح صحيح ، فيجب أن نقول : يريد المتضادين في مصطلح الفلسفة ، لا النقيضين ، ولا الضدين في مصطلح المنطق .

ثم نسأل الأستاذ ، إذا كانت أبده القضايا ، أعني امتناع اجتماع النقيضين ، واقعة في إطار الشك والترديد ، بل الردّ والإنكار ، فأنّ له أن يثبت قضية يقينية طاردة للشك واليقين ، إذ المفروض عنده أنّ النقيضين يجتمعان ، وأنّه لا مانع من أن تهدف قضية « قرأ أرسطو على أفلاطون » ونقيضها « لم يقرأ أرسطو على أفلاطون » .

وأسوأ من ذلك قوله الآخر ، منداً بعملم الكلام الذي نرى جذوره في القرآن والسنة ، ثم العقل : « أما علم التوحيد فبرهان لمن يعتقد ، لا لمن لا يعتقد ، برهان لصاحب الدين ، لا لمخالفه ، ولهذا لم نر في التاريخ أن علم الكلام كان سببا في إيمان من لم يؤمن ، أو إسلام من لم يسلم إلانادرا ، وإنما كان سبباً في ايمان الكثير وإسلام الجم الغفير ، الدعوة من طريق القلب لا من طريق المنطق ه(١).

نقول: إذا لم يكن علم الكلام سببا لايمان من لم يؤمن ، فما معنى هذه البراهين التي يسوقها القرآن حول دحض الشرك ودعم التوحيد ، واذا كان العقل غير مفيد في الهداية ، بل المفيد هو الكشف والشهود ، الذي يعبر عنه بطريق القلب ، فما معنى دعوة الوحي الى التعقل والتدبر .

والعجب أن كل ما يقوله هو ، هو برهنة واستدلال بالعقل ، وهو يسريد أن يرد العقل بالعقل ، فيها هذا التناقض ؟ اللهم إلاّ أن يلتجيء الأستاذ إلى فسرضية هيجل » وأنّه يصح الجمع بين النقيضين !! .

<sup>(</sup>١) موقف العقل والعلم والعالم ، ج ١ ، ص ٢٥٧ - ٢٥٨

وفي مؤخر القوم ، كاتب « حياة محمد » ، محمد حسين هيكل ، فإنه يبث سمومه في مقدمة كتابه وثناياه ، ويرفع عقيرته بأن المسائل الدينية لا تخضع للمنطق ، يقول :

وصاحبها . وزادهم انصرافاً ما رأوا العلم الواقعي والفلسفة الواقعية (الوضعية) وصاحبها . وزادهم انصرافاً ما رأوا العلم الواقعي والفلسفة الواقعية (الوضعية) يقررانه من أن المسائل الدينية لا تخضع للمنطق ولا تدخل في حيىز التفكير العلمي ، وأن ما يتصل بها من صور التفكير التجريدي ، الميتافيزقي ، ليس هو أيضاً من الطريقة المعلمية في شيء »(١) .

ماذا يريد من قوله: إن المسائل الدينية لا تخضع للمنطق. فهل يريد من المنطق، الإستدلال عليها، كما يستدل عليها بالبرهنة العقلية التي تقوم على أساس إرجاع النظريات إلى البديهيات، فهذا عدوان وظلم، فان أصول المسائل الدينية إنما تثبت بالبرهان العقلي، ومن سَبَرَ كتب الإلهيات للمعتزلة والأشاعرة والإمامية يجد مقدرتهم العلمية على إثبات ما يتبنونه.

وإنْ أراد أنّه لا يخضع لـلأسـاليب التجــريبيـة التي هي من شؤون العلوم المادية ، فهو مسلم ، لكن ذلك الترقب ، ترقب في غــير محله ، لخروجــه عن نطاق التجربة .

والعجب أن ما ذكره الأستاذ ليس أمراً تجريبيا بل هو برهنة عقلية استنتجها من المشاهدات ، حسب زعمه .

هذه نماذج من الاغترار بالعلم وتسرب المادية إلى الاوساط الدينية ، فإذا كان هذا حال هؤلاء الذين يعدون في الجبهة والسنام من الشخصيات الدينية في مصر العزيزة ، فها حال البسطاء الذين ينهلون من مشارعهم ومشارع من يتظاهر بالمادية ويرفع عقيرته بأنّه قد مضى سلطان الدين وبدأ سلطان العلم .

<sup>(</sup>١) حياة محمد ، ص ١٥ .

هذه وتلك وغيرها مما لم نذكر يفرض علينا رسالة جديدة في علم الكلام وهي التركيز على الموضوعات التي يتخذها الإلحاد منصة لإذاعة الإلحاد وإطلاقه . ولا نكتفي بعلم الكلام السابق ، والموضوعات المحدودة ، بل نماشي حاجات العصر بتطوير خاص لنجابه بذلك ضوضاء الإلحاد ، بالمنطق الرصين والعظات البالغة النافذة .

#### دواءُ يزيدُ داءً .

وهناك رسالة أُخرى لعامة المسلمين وهي ادلاء النصح للوهابية الذين يدعون أنهم يتبنون عقيدة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فقابلوا هذا السبيل الالحادي الجارف بنشر ما أُلف بيد المحدّثين في العصور السابقة ، ثم نشر ما ألفه ابن تيمية وتلميذه إبن قيم ومقلده في العصور الأخيرة « محمد بن عبد الوهاب » . زاعمين بأنّهم يوصدون بذلك الباب أمام تطرق الإلحاد إلى قلوب الشباب المسلم .

ولكنه اشبه بمداواة العجوز ، ينفع مرة ويضر مرات ، فان ما كتب بيد السلف يحتوي على كل رطب ويابس وصحيح وسقيم ورصين وزائف ، وإن دُلّ على كونه سبحانه جسماً ذا اعضاء بشرية وأنه يجلس فوق العرش ويستوي عليه وينزل كل ليلة الى السماء الدنيا ، وغيره مما نستعيد بالله منه ، ونجلّه تعالى عنه ، وقد اتخذها بعض السلف عن اليهود ومستسلمة أهل الكتاب فأودعوها كتبهم الحديثية إلى أن جاء الخلف ونظر إليها بتقدير واحترام وحسبها حقائق راهنة سمعها المسلمون من النبي الاكرم .

يشهد الله \_ وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم \_ أنّ في بث هذه الكتب آثاراً سيئة في أفكار الشبان وفيها حط لمقام نبي العظمة بل إنها حلقات بلاء تجر الويل على الإسلام ، والدمار للمسلمين ، فيجب أن يكون هناك نظارة على نشر هذه الكتب حتى يميز الصحيح من غيره ، ويعلق على غير الصحيح .

هذه نصيحتي للسلفيين أساتذتهم وأبنائهم ، « أبلَغْتُكُمْ رسالة ربي

ونَصَحْتُ لَكُم، (١) ولعل بينكم من لايجب الناصحين ، غير أن ذلك لا يؤثر في عزمي ، ودعوتي في الله سبحانه .

إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضباناً على لئامها

الآن حصحص الحق ، وأسفر الصبح لذي عينين ، وأقدم شكري الجزيل ، وثنائي العاطر لولدنا العلامة المحقق فضيلة الشيخ حسن مكي العاملي ، دامت إفاضاته ، فقد بلغ النهاية ، وبذل مبلغ جهده في تدوين هذه المحاضرات وضبطها وتنسيقها وتنظيمها ، والرجوع إلى مصادرها ، فجاء هذا الجزء كالجزء السابق ، كسبيكة واحدة ، تعلو عليه جودة البيان ، وإحكام السبك ، وروعة التنظيم ، فحياه الله سبحانه ووفقه لما يجبه ويرضاه في مستقبل أيامه ، وإنه دام فضله عن عقدت عليه آمال الخير والسعادة وأن يكون أحد أعلام المحققين والخبراء في علم العقائد والكلام ، ومن المدافعين المتحمسين عن حياض العقيدة ومناهل الشريعة ، وأشكر الله سبحانه على هذه النعمة الجزيلة ، وهو خير مسؤول وخير معين .

حرّره صبيحة يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر شوال المكرم من شهور عام ١٤٠٩ هـ ق في قم المشرفة جعفر السبحاني عفى عنه

<sup>(</sup>١) اقتباس من سورة الأعراف : الآية ٧٩ .

# النبوة العامـــة

- \* البحث الأول : لزوم بعثة الأنبياء
  - ـ أدلة لزوم البعثة .
- ـ أدلة منكرى البعثة \*البحث الثاني : ما تثبت به دعوى النبوة
  - ـ الإعجاز
    - ـ تنصيص النبي السابق
    - ـ جمع القرائن والشواهد
    - \* البحث الثالث: الوحى واقسامه ـ الوحى في اللغة
      - - ـ الوحي في القرآن
      - ـ حقيقة الوحى في النبوة \* البحث الرابع: سمات الأنبياء
        - ـ العصمة
      - ـ التنزه عن المنفرات
      - العلم بالمعارف والأحكام
        - ـ الكفاءة في القيادة

#### النبوة العامة

#### مقدمــة

النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده ، لازاحة علَّتهم في أمر معادهم ومعاشهم .

والنبي هو الإنسان المُخْبِر عن الله تعالى بإحدى الطرق المعروفة .

والبحث في النبوة يقع على صورتين :

الأولى \_ البحث عن مطلق النبوة ، من دون تخصيص بنبيِّ دون نبي .

الثانية \_ البحث عن نبوة نبي خاص ، كنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

والأبحاث التي طرحها المتكلمون في النبوة العامة تتمحور في أربعة أمور ، هي :

١ ـ البحث عن حسن بعث رجال الغيب والوحي لهداية الناس وإرشادهم
 إلى الغاية المتوخاة من خلقهم ، أو لزومه .

٢ ـ إذا ثبت حسن البعثة ، فها هي الطرق التي يُعْرف بها النبي الصادق من المتنبيء الكاذب ؟ وهل هي منحصرة بالإعجاز ، أو هناك طرق أخرى ؟

٣ ـ إذا كان النبي هو الإنسان المتصل بالله سبحانه ، فما هو ذاك الطريق الذي يتصل به عَبْرَه ، ويتلقى من خلاله تعاليم الخالق سبحانه ؟

#### ٤ \_ ما هي الصفات المميزة للنبي عن غيره ؟

ويرجع البحث في الأول إلى تحليل أدلة مثبتي لزوم البعثة ومنكريه ، كما يرجع البحث في الثاني إلى الطرق التي تثبت بها نبوة الأنبياء . ويرجع البحث في الشالث إلى الوسيلة التي يتلقى بها النبي تعاليمه من الغيب ، أعني السوحي والإلهام . ويرجع البحث في الرابع إلى التعرف على صفات الأنبياء ، كعصمتهم من الخطأ والزلل وتنزههم عن الصفات المنفرة .

وبإشباع البحث في هذه المجالات الأربعة ، يكتمل البحث في النبوة العامة ، ويقع الكلام بعده في النبوة الخاصة ، بإذنه تعالى .

\*\*\*\*

مباحث النبوة العامة ( البحث الأول )

#### لزوم بعثة الأنبياء

إتفق أهل الملل قاطبة على لزوم بعشة الأنبياء إلى الناس ، بمعنى أن حكمة الخالق البالغة تقتضي إرسال الرسل لهداية الناس وإرشادهم إلى سبل السعادة .

وخمالفهم في ذلك البراهمة ، فقالوا بأن المجتمع الانساني بفطرته وعقليته ، يصل إلى تلك الغاية ، من دون حاجة إلى معلم غيبي .

والتعرف على الحق في ذلك يتوقف على تحليل أدلة الطائفتين ، ونقدم أولاً أدلة المثبتين ، مختارين القليل من الكثير منها(١) ، ثم نتبعها بأدلة النافين فنذكرها وتحلّلها .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ـ استدل المتكلمون بأدلة تقارب العشر على لزوم البعثة ، فلاحظ تجريد الإعتقاد وشروحه

أدلة لسزوم البعشة

١

#### حاجة المجتمع إلى القانون الكامل

وبيان هذا الدليل يستدعي رسم أمور :

الأمر الأول: نزعة الإنسان إلى الحياة المدنية.

لا يشك احد من الفلاسفة والباحثين في الحياة الإنسانية ، في أن للإنسان ميلاً إلى الإجتماع والتمدن ، فهو يفر من حياة الإنفراد في الغابات والصحاري وكهوف الجبال ، ويتجه إلى التشكّل مع أبناء نوعه في اطار المجتمعات الكبرى ، وكلّما تكاملت الحضارة الإنسانية ، إنحسرت تلك الحياة الفردية والإجتماعية .

وهناك نظريتان في تفسير هذه النزعة الانسانية :

الأولى: أن الإنسان «مدني بالطبع » فهو بدافع فطري محض يفر من الحياة الفردية إلى الحياة الاجتماعية .

والثانية : أن الإنسان « مستخدِم بالطبع » ، يميل إلى استخدام كلِّ شيء في الطبيعة لصالح غرائزه ومتطلِّبات فطرته ، ولا يمكنه تحقيق هذا الدافع إلى الإستخدام إلا بالتشكل في إطار الحياة الإجتماعية . ولولا وفاء التعاون مع أبناء نوعه ـ المستلزم للحياة الإجتماعية ـ بإشباع ميله للاستخدام ، لظل حليف الغابات والكهوف .

وعلى كل تقدير ، لا مفر للإنسان عن الحياة الإجتماعية سواء لكونه مدنياً بالطبع أو مستخدماً بالطبع .

#### الأمر الثاني : الحياة الإجتماعية رهن القانون

إن حاجة المجتمع إلى القانون مما لا يُرتاب فيه ، وذلك لأن الانسان مجبول على حب الذات ، وهذا يجرّه إلى تخصيص كل شيء بنفسه من دون أن يراعي لغيره حقاً . ومن المعلوم أن الحياة الإجتماعية بهذا الوصف تنتهي إلى التنافس والتشاجر بين أبناء المجتمع ، وتؤدي بالتالي إلى عقم الحياة وتلاشي أركان المجتمع .

فلأجل ذلك لا يقوم للحياة الإجتماعية أساس إلا بوضع قانون دقيق ومحكم ومتكامل ، يقوم بتحديد وظائف كلّ فرد وحقوقه ، ويشرّع الحدود والقيود التي يجب تحرك الجميع من خلالها .

#### الأمر الثالث: شرائط المقنِّن

إن وضع قانون ولو للقضايا والمشاكل الجزئية ، يعد من أصعب الأمور في مقام التحقيق ، ولا يقوم به إلا أماثل رجال المجتمع الذين تجتمع فيهم مؤهلات عالية من العلم والخبرة . ولكي تقف على حقيقة ما ذكرنا نضرب مثالا لبعض القضايا :

إنّ مشكلة أزمة السير من أعسر المشكلات التي تعاني منها المجتمعات المدنية الحديثة ، ويُعَدّ حلُّها من الأمنيات الكبرى لسكانها والقائمين عليها . فلو قامت مدينة تعاني من هذه الأزمة بتشكيل لجنة مهمتها وضع قانون وضوابط كفيلة بحلّها ، فلا بد أن تتوفر لدى أعضاء هذه اللجنة ، المعرفة والخبرة اللازمين لتحقيق هذه الغاية ، فلا بد أن تكون مطلعة على عدد شوارع المدينة ومقدار سعتها ، وكيفية ارتباطها ، وعدد الوسائط النقلية التي تجوبها ، وكذلك المراكز الاقتصادية والحيوية في المدينة ، ومراكز الكثافة السكانية ، ومراكز

المواقف العامة للسيارات ، ومقدار سعتها وضيقها ، وكذلك الوعي الثقافي لدى الناس الداعي إلى رعاية النظم والتخطيطات ، والتعرف ايضاً على خبرات السابقين والمخططات التي طبقت في المدن الاخرى . . . . . . الى غير ذلك من الشروط اللازمة لوضع قانون وخطة وافية بحل الإزمة . والجهل بواحد منها فضلا عن جميعها ، موجب للفشل وعدم نجاح القانون .

فإذا كان هذا الموضوع الجزئي بحاجة إلى علم وخبروية بهذا الحد حتى يُجْعَلَ له قانون كافل لحل أزمته ، فكيف يجعل القانون للمجتمعات البشرية المنتشرة في أصقاع الأرض ، والتي تتباين من حيث النظروف الجغرافية والعادات والتقاليد ، يكون متناولاً لجميع جوانب الحياة ؟!

لا ريب أن جعل قانون كهذا يحتاج إلى توفّر شروط وشروط ، تخرج قطعاً عن طاقة الإنسان مهما ترقّى في درجات العلم . واليك ثلاثة من أمهات تلك الشروط .

#### الشرط الأول: أن يكون المقنّن عارفاً بالإنسان.

إنّ أول وأهم خطوة في وضع القانون، معرفة المقنّن بالمورد الذي يضع له القانون، كما أشرنا إليه في المثال المتقدم. وعلى ضوء هذا، لا بد أن يكون المقنّن عارفا بالإنسان: جسمِه وروحِه، غرائزه وفطرياته، وما يصلح لهذه الامور أو يضُر بها، وكلما تكاملت هذه المعرفة بالإنسان، كلما كان القانون ناجحاً وناجعاً في علاج مشاكله وإبلاغه إلى السعادة المتوخاة من خلقه ووجوده في هذا الكون.

ومَثْلُ المقنِّن في هذا المقام ، مَثْلُ الطبيب ، كلما كانت معلوماتهُ حول المريض ، جسمِهِ وروحِهِ وظروفِهِ المحيطةِ به ، كاملةً ، كلما كانت الوصفة مفيدةً وناجعة في قَلْع ِ المرض .

وهناك وجهة أُخرى لاقتضاء طبيعة التقنين ، المعرفة الكاملة بـالانسان ، وهي أن الانسان خُلِقَ مع غرائز جامحة لا تعرف لإرضائها قاعدة ولا حدًا . ومن

المعلوم أن تعطيل هذه الغرائز بالكلية ينتهي إلى الفناء ، كما أن اطلاق عنانها بؤدي نفس النتيجة . فالطريق الأوسط ، كبح جماحها على حـد يتم لصالح الإنسان الفرد أولاً ، وصالح المجتمع ككلّ ثانيا .

ومن هذا يتبين أن من يريد أن يقنن لصالح المجتمع ، يجب أن يكون عارفا بالإنسان عرفاناً كاملًا ، واقفاً على زوايا روحه وأعماق ضميره وخصوصيات بدنه وطاقاته ، وما يرجع إليه بالصلاح أو الفساد .

#### الشرط الثاني : أن لا يكون المقنِّن منتفعاً بالقانون .

وهذا الشرط بديهي ، فإن المقنن إذا كان منتفعاً من القانون الذي يضعه ، سواء كان النفع عائداً إليه أو إلى من يمت إليه بصلة خاصة ، فإنّ هذا القانون سيتم لصالح المقنّن لا لصالح المجتمع ، ومثل هذا القانون ناكب عن الحق ، متردّ في مهاوي التفرقة والتمييز ، ونتيجته الحتمية الظلم والإجحاف .

فالقانون الكامل لا يتحقق إلا إذا كان واضعُهُ مجرّداً عن حب الـذات وهوى الإنتفاع الشخصي .

#### الشرط الثالث: إصلاح الباطن

إن للعقيدة دورها وأثرها في اختيار الفعل وانتخابه ، وكلُّ ما يصدر من الإنسان من فعل أو تركٍ فهو وليد عقيدته وتفكيره ، فالمؤمن بالله وشرائعه يسعى للإتيان بأعمال يُرضي بها ربَّه ، كما أنّ الملحد والكافر به وبشرائعه يسعى إلى الأعمال التي فيها رضى غرائزه ومتطلبات نفسه .

والقانون مهما بلغ في درجات التكامل ، لا يكون ناجحاً ومفيداً إلا إذا كان في جوهره وصميم ذاته ، ضمانات لأجرائه وتجسيده في الحياة .

وبضم هاتين المقدمتين إلى بعضهما يتضح أن الضمان الكامل لإجراء القانون لا يتحقق إلا بتوجه المقنّن إلى إصلاح الباطن مع إصلاح الظاهر ، ولا يكون نظره محصوراً بوضع الضوابط الماديّة الجافّة .

فالقانون الكامل يبتني على إيجاد عقيدة وإيمان بالغيب ، وبقوةٍ قاهرةٍ كبرى ، تراقب الإنسان في ليله ونهاره وفي حياته الشخصية وعلاقاته الإجتماعية ، بالإضافة إلى ايجاد التنظيمات المادية لمراقبة أعمال الفرد الظاهرية .

واجتماع هذين الأمرين يصنع من الفرد إنساناً إجتماعياً يعيش في ظل القانون مراعياً له ولا ينقضه إلا شاذاً ونادراً .

ولو كان المقنّن ناظراً إلى الجهات الظاهرية فقط ومكتفياً في ضمانات الإجراء بالتنظيمات الرائجة ، لكان خاسراً في تقنينه ، ولن يَرى له تجسّداً إلا في وضح النهار وأمام أعين القوى البشرية المُجْرِية .

هـذه أبرز الجهـات الوافيـة بكمال القـانون فهلمّ نـرى أين تتحقق هـذه . الشرائط ، وعند مَنْ ؟ .

أما الشرط الأول ، فإنا لن نجد في صفحة الوجود موجودا أعرف بالإنسان من خالقه ، فإن صانع المصنوع أعرف به من غيره . يقول سبحانه : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١) .

واما الشرط الثاني ، فلن نجد أيضا موجوداً مجرداً عن أي فقر وحاجمة وانتفاع سواه سبحانه ، ووجه ذلك أن الإنسان مجبول على حب الذات ، فهو مهما جرد نفسه من تبعات غرائزه ، لن يستطيع التخلص من هذه النزعة ، وإلا لزم أن ينسى نفسه ، ويَخْرُجَ بالتالي من عداد البشر .

وأما الشرط الثالث ، أي تشريع القانون على صرح الإيمان والإعتقاد بصحة التشريع ، فلن نجده أيضاً في غيره سبحانه ، لأنه يدعو إلى ربوبية نفسه وعبوديّة غيره ، ويبين للناس أن صلاحهم في إطاعته وشقاءهم في مخالفته وبهذا يسرى قانونُه وتشريعُه في الحياة والمجتمعات البشرية سريان الماء في الشجر والنبات ، ويكون مضمون الإجراء والتطبيق .

<sup>(</sup>١) سورة المُلْك : الآية ١٤ .

أضف إلى ما ذكرنا ، أن التبدل الدائم في القوانين، والنقض المستمر الذي يورد عليها، بحيث تحتاج في كل يوم إلى استثناء بعض التشريعات وزيادة اخرى ، إضافة الى تناقض القوانين المطروحة في العالم من قبل البشر ، كل ذلك دال على قصورها عن الوفاء بحاجة المجتمعات إليها ، وما ذلك إلا لقصورهم عن معرفة الانسان حقيقة المعرفة ، وانتفاء سائر الشروط في واضعيها .

#### فتلخص من هذا الدليل أمور:

الأول : أَنَّ الأنسان يميل إلى الحياة المدنية ، إما لكونه «مدنياً بالطبع » ، أو لكونه «مستخدماً بالطبع » .

الثاني : أَنَّ الحياة الإِجتماعية لا تستقر إلا بتعرف أعضاء المجتمع على وظائفهم وحقوقهم ، وهذا لا يتسنى الاّ بالتقنين .

الثالث: أنَّ مهمة التقنين الشاقة لا يقوم بها إلا من اجتمعت فيه عدّة شروط أهمها: معرفته الكاملة بالأنسان، وعدم انتفاعه من القانون الذي يجعله، وأن يبنى قانونه على صَرْح الإيمان.

الرابع : أنّ تلك الشروط لا توجد على وجه الكمال إلّا في الله سبحانه خالق البشر .

فإذا كان استقرار الحياة الاجتهاعية للبشر متوقفاً على التقنين الإلهي ، فالواجب في حكمته تعالى إبلاغ تلك القوانين إليهم عبر واحد منهم يرسله إليهم ، ليوقفهم على ما فيه سعادتهم . والحامل لرسالة الله سبحانه هنو النبي المنبىء عنه والرسول المبلغ إلى النساس ، ويَثْبُتُ بذلك أنّ بعث الأنبياء واجب في حكمته تعالى حفظاً للنظام المتوقف على التقنين الكامل .

#### إشارة الى هذا الدليل في الذكر الحكيم .

إنَّ في الكتاب الحكيم ما يشير إلى هذا الدليل ، وهو قوله تعالى :

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبِيِّنَاتِ وأَنْزِلْنَا مَعَهُمُ الكِتَـابِ والميزانَ ليقـومَ الناسُ بِالقِسْطِ . . . ﴾ (١) .

فجعل القيام 'بالقسط الذي هو عبارة أخرى عن ضبط المجتمعات بالنظم والقوانين ليحصل التآزر والتآلف المطلوبين لتأمين الأرضية الصالحة لسلوك الإنسان إلى معين السعادة ، جعله علة وغاية لإرسال الرسل ، فالقسط لا يتحقق إلا بالتسنين الصحيح والتقنين الكامل الذي لا يقوم به إلا خالق الانسان وبارئه .

 <sup>(</sup>١) سورة الحديد : الآية ٢٥ .



أدلة لزوم البعثة (٢)

#### حاجة المجتمع الى المعرفة

كل انسان عاقل إذا جال ببصره فيما يحيطه من أرض وسماء ، يقف على أن الكون لم يخلق عبثاً ، بل له غاية وهدف تتفاعل كل أجزائه في سبيله .

وليس معنى كونه ذا غاية أن الفاعل قام بإيجاده لسد حاجته كما هو المتعارف في أفعال غيره سبحانه ، بل المراد أن الفعل ليس فعلاً عبثياً فاقداً للغاية ، التي ترجع إلى غيره ، فكون الفاعل ذا غرض يفارق كون الفعل ذا غاية ، والمنفي عن ساحته سبحانه هو الأول دون الثاني ـ وقد أوضحنا حاله في الجزء الأول فلاحظ . (١)

إن النظام السائد على العالم ، والإنسجام الموجود بين أجزائه يعرب عن أن الهدف من إيجاده هو استقرار الحياة في كوكبنا هذا . وهذه الغاية إن لم تكن هي الوحيدة فهي على الأقبل ـ إحدى الغايات فكأن سير النجوم والكواكب والشمس والقمر ، ونزول الأمطار والثلوج ، وحركة الرياح والسحب ، وجزر البحار ومدّها، واخضرار المزارع وتفتح الازهار وو . . . مما لا يعد ولا يحصى من الأثار الطبيعية ، كلها لاجل تكوّن الحياة واستقرارها وتهيئة الأرضية الصالحه لتكامل الموجودات الحية .

<sup>(</sup>١) الالهيات ، ج١ ، ص ٢٦٣ ـ ٢٧١ .

#### وتتضح حاجة الانسان إلى المعرفة بالوقوف على أُمور :

#### الأمر الأول ـ الهداية التكوينية .

إن الموجودات الحية تصل إلى الغايات التي خلقت لها ، في ظلّ الهداية التكوينية والغرائز المودعة في ذواتها ، ولا تحتاج في بلوغها ذلك الكمال إلى عامل خارج عن ذواتها ، سوى الإنسان .

إن الإنسان ، وإن كان مجهّزا بغرائز ذاتية ، إلا أنها غير وافية في إبلاغه الغاية التي خلق لها ، ولا تعالج إلا القليل من حاجاته الضرورية . ولاجل ذلك ضمّ خالق الإنسان إلى تلك الغرائز ، مصباحاً يضيء لـه السبيل في مسيرة الحياة ، ويفي بحاجاته التي تقصر الغرائز عن إيفائها ، وهو العقل .

ومع ذلك كله فإن العقل والغرائز غير كافيين أيضا في إبلاغ الانسان إلى السعادة النمتوخاة ، بل يحتاج معهما إلى عامل ثالث يعنيه في بلوغ تلك الغاية .

ووجه ذلك أن العقل الإنساني غير مصون عن الخطأ والزلل والإشتباه ، وذلك لأن عمل العقل إختياري ، فإنه يرى أمامه طرقاً متعددة وخطوطاً متفاوته ، عليه أن يسلك إحداها ويتجنب بقيتها ، وكثيراً ما يركب الخاطيء منها ويحيد عن الصائب .

#### الأمر الثاني \_ قصور العلم الإنساني في مجال المعارف الإلهية

إذا كان العقل والغرائز غير وافيين بحّل عامة مشاكل الإنسان ، فالعلم الإنساني أيضاً غير كاف فيه ، وذلك أن الإنسان رغم التقدم الذي أحرزه في العلوم الطبيعية ، لا يزال في بدايات سلّم هذا العلم ، وما أحرزه ضئيل جداً أمام أسرار الكون العظيم . ورغم أن الإنسان تمكّن من معرفة قسم من المعادلات والقوانين التي تسير عليها الظواهر الطبيعية والقوى الكونية ، إلاّ أنّه لا يعلم أي شيء هي ، وما حقيقتها وماهيتها(١) .

<sup>(</sup>١) وقف مرة اينشتاين العالم الكبير ، عند درج صغير أسفل مكتبته ، وقـال : « إنَّ نسبة مـا أعلم إلى ما

ومما يوضح قصور العلم البشري في العلوم الالهية ، أن هناك الملايين من البشر يقطنون بلدان جنوب شرق آسيا على مستوى راق في الصناعات والعلوم الطبيعية ، إلى حد أوقعوا العالم في اسارة استهلاك مصنوعاتهم ، ومع ذلك فهم في الدرجة السفلى في المعارف الالهية . فجلهم - إن لم يكن كلهم - عبّاد الأصنام والأوثان ، وأسراء الأحجار والاخشاب .

وقد بلغ الحد في بلاد اليابان أن جعلوا لكل حادثة ربّاً ، حتى أن هناك رباً باسم « رب الزواج » ، يتوسل إليه البنات الـذين تأخروا في الزواج ، ليؤمن لهم الأزواج المناسبين .

ويبابك بلاد الهند الشاسعة ، وما يعتقده مثات الملايين من أهلها من قداسة وتأله في « البقر » . وليست بعيدة عنّا أيام أصاب الجوع تلك البلاد ، وأصدر المجلس العام إجازة بذبح قسم من الأبقار لسدّ الجوع ورفع الموت عن أبناء الشعب ، فقد ثارت ثائرة الجاهير إلى الحدّ الذي أجبر الحكومة على إلغاء القانون . فرضوا أن يموت الإنسان بجوعه ، ويعيش البقر بأطيب عيشه ، يأكل محاصيلهم ويتلف ممتلكاتهم .

فإذا كان هذا هو حال المعارف الإلهية في عصر الفضاء والـذرة ، وبعد ما جاءت الرسل تترى لهداية البشر ، فها هو حالها في غابر القرون والأزمان ؟! . بـل بأي صورة يا ترى كان وضعنا الآن لولا الهداية الإلهية عن طريق الرسل ؟! .

نعم ، هناك نوابغ في التاريخ عرفوا الحق وتعرفوا عليه عن طريق التفكير والتعقل ، كسقراط وأفلاطون وأرسطو . ولكنهم أناس استثنائيون ، لا يعدون معياراً في البحث ، ولا ميزاناً في نفي لزوم البعثة . وكونهم عارفين بالتوحيد ، لا يكون دليلًا على مقدرة الآخرين عليه . على أنه من المحتمل جداً أن يكون

لا أعلم كنسبة هذا الدرج إلى مكتبتي . ولو أنصف لقال : أقل من هذه النسبة ، لما ذكرناه من جهل الإنسان حقائق القوى التي يكتشف معادلاتها . لاحظ مجلة رسالة الإسلام ، الصادرة عن دار التقريب بالقاهرة ، العدد الأول ، السنة الرابعة ، ص ٢٤ ، تنحت مقاله بعنوان ما نعلم وما لا نعلم للدكتور أحمد أمين .

وقوفهم على هذه المعارف في ظل ما وصل اليهم من التعاليم السماوية عن طريق رسله سبحانه وأنبيائه .

## الأمر الشالث - ضالمة العلم الأنساني في التعرف على المصالح والمفاسد .

ربما يتصور أن الهدف الوحيد من بعثة الأنبياء ، هو هداية الناس إلى المبدأ والمعاد ، وما في المبدأ من صفات جمال وجلال ، ولكن هذه الفكرة نصرانية بحتة ، فإن هدف الأنبياء أوسع من ذلك ، فإنهم قد بعثوا مضافاً إلى ما مرّ لهداية الناس إلى وسائل السعادة والشقاء ، فلأجل ذلك حثّوا على الأخلاق والمثل العليا في الحياة ، كما بينوا مصالح العباد ومفاسدهم الفردية والإجتماعية ، ولذا كانت برامجهم تتسع وتتكامل بتكامل المجتمعات البشرية ، حتى جتم التشريع بخاتم الأنبياء ، وتبيّنت معالم الهداية في كافة الجوانب .

والـذي يحتم ضرورة هـذا الهدف قصـور العلم الأنسـاني عن تشخيص منافع البشر والمجتمعات ومضارها ، ويدل على ذلك :

أولاً - إن المجتمع الأنساني - مع ما بلغه من الغرور العلمي - لم يقف بعد على ألفباء الأقتصاد . فقد انقسم العالم الحديث إلى طائفتين : واحدة تزعم أن سعادة البشرية في نظام الرأسمالية والإقتصاد الحر المطلق ، وانه هو العامل الوحيد لرفاه المجتمعات وتفجّر الطاقات . والأخرى تدّعي أنّ سعادة البشر في النظام الاشتراكي بدءً والشيوعي غاية ، فالسعادة كلها في سلب الملكية عن أدوات الإنتاج وتقويضها إلى الدولة الحاكمة .

فلو كان الأنسان قادراً بحق على تشخيص المصالح والمفاسد ، وما ينفعه وما يضره ، لما حصل هذا الإختلاف ، الذي انجر إلى انقسام خطير بين دول العالم .

ثانياً ـ وكما أن الإنسان لم يصل إلى النظام الإقتصادي النافع له، فهو كذلك

لم يصل إلى وفاق في مجال الأخلاق وقد تعددت المناهج الأخلاقية في العصر الأخير إلى حد التضاد فيما بينها .

ونضرب مثالا بأحدها: الشيوعية . إنها تدعى لنفسها منهجاً أخلاقياً من أصوله أن الإنسان لا يكون شيوعياً إلا بالتضحية بكل شيء لبناء صرح حكومة العمال في العالم ، وكل ما كان يصبّ في هذا المنحى فهو من الأخلاق الفاضلة ، وإن كان ذلك إعداماً ، وتدميراً وسرقة واختلاساً . ولأجل تبرير هذه الأراء الشاذة اعتنقوا الأصل المعروف: « الغايات تبرر الوسائل » .

يقول لينين \_ أحد زعماء الشيوعية بعد ماركس وانجلز \_ : «إن الشيوعي هو من يتحمل كل التضحيات ويلجأ إلى انواع الحيل والأفعال غير المشروعة ، ليجد لنفسه موضعاً ، وموطيء قدم في الإتحاديات التجاريه «(١) .

فإذا كان هذا حال الإنسان في معرفة المسائل الإبتدائية في الاقتصاد والأخلاق، فما ظنك بحاله في المسائل المبنية على أسس تلك العلوم. أفبعد هذا الجهل المطبق يصح لنا أن نقول إن الأنسان غني عن الوحي في سلوك طريق الحياة.

ثالثاً \_ إنّ التعرف على عوامل السعادة والشقاء له صلة وطيده بسلوك الإنسان في الحياة ، ومع الأسف إنّ الإنسان \_ مع ما يدّعيه من العلم والمعرفة \_ لم يدرك بعد تلك العوامل ، بشهادة أنه يشرب المسكرات ، ويستعمل المخدرات ، ويتناول اللحوم الضارة . كما يقيم إقتصاده على الربا ، الذي لا يشك إنسان عطوف على المجتمع بأنه عامل إيجاد التفاوت الطبقي بين أبناء المجتمع .

هذه الوجوه وأمثالها ترشدنا إلى أن الإنسان ليس ـ ولم يكن ـ غنياً عن تعاليم الأنبياء ، وتدعم بوضوح لزوم بعثتهم لنشر المعرفة بين الأمم الإنسانية .

قال القاضي عبد الجبار: « إنه قد تقرر في عقل كل عاقل ، وجوب دفع

<sup>(</sup>١) موسوعة نيقولاي لينين ، ج ١٧ ، ص ١٤٢ ، طبعة ١٩٢٣ .

الضرر عن النفس، وثبت أيضاً أن ما يدعو الى الواجب ويصرف عن القبيح فإنه واجب لا محالة. إذا صحّ هذا، وكنا نجوّز أن يكون في الافعال ما إذا فعلناه كنا عند ذلك أقرب إلى أداء الواجبات (۱) وأجتناب المقبّحات، وفيها ما اذا فعلناه كنا بالعكس من ذلك، ولم يكن في قوة العقل ما يعرف به ذلك ويفصل بين ما هو مصلحة ولطف، وبين ما لا يكون كذلك، فلا بد من أن يعرّفنا الله حال هذه الأفعال كي لا يكون عائداً بالنقص على غرضه بالتكليف. وإذا كان لا يكن تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولاً مؤيّداً بالمعجز الدال على صدقه، فلا بدّ من أن يفعل ذلك، ولا يجوز له الإخلال به (۲).

#### إشارة إلى هذا الدليل في الكتاب .

قد جاء في الكتاب العزيز والسنة الشريفة إشارة الى هذا الـدليل نـذكر منها :

قوله سبحانه : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدةً فبعثَ اللهُ النَّبِيْنَ مُبَشَّرِينَ ومُنْذِرينَ وأُنْسِرُلَ مَمَهِ سُسمُ الكِتَ سَلَّابِ بالحَستَقِ لِيَحْكُ سَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَنْ النَّاسِ فَي مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُول

فإن الاختلاف ـ إن كان عن نوايا صادقة ـ آية عجز البشر عن الوصول إلى الحقيقة .

وقول رسول الله صلى الله عليه وآلـه : « ولا بعث الله نبيّاً ولا رسـولاً حتى يستكمل العقل . . . »(١) .

وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « فبعث الله محمداً صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) - المراد من الواجبات ليس الفرائض الشرعية بل ما يقابل المقبحات ، وهي الامور التي يحكم العقل بحسنها ولزوم الإتيان بها .

<sup>(</sup>٢) - شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ، ص ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٣) - سورة البقرة : الآية ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) - الكافي ، ج ١ ، كتاب العقل والجهل ، الحديث ١١ .

ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته،(١) .

وقوله عليه السلام: « . . . إلى أن بعث الله محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله لانجاز عدته ، وتمام نبوته . . . وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة ، وأهواء منتشرة ، وطوائف متشتتة ، بين مشبه لله بخَلْقه ، أو ملحدٍ في أسمائه ، أو مشير به إلى غيره ، فهداهم به من الضلالة . . . »(٢) .

وفي هذا الحديث اشار إلى قصور الانسان في التعرف على المبدأ والمعاد .

وقول الإمام الكاظم عليه السلام لتلميذه هشام: «يا هشام ، ما بعث الله أنبيائه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله ، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة . وأعلمهم بأمر الله ، أحسنهم عقلاً . وأكملهم عقلاً ، أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة (٣) .

وقول الامام الرضا عليه السلام: «لم يكن بد من رسول الله بينه وبينهم ، يؤدي اليهم امره ونهيه وأدبه ، ويقفهم على ما يكون به مِنْ إحسراز منافعهم ودفع مضارهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون الله .(1) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) \_ نهج البلاغة ، الخطبة ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ـ نهج البلاغة الخطبة الاولى .

<sup>(</sup>٤) \_ بحار الانوار ، ج ١١ ، ص ٤٠ .



أدلة لزوم البعثة س

# هداية الفطريات وتعديل الغرائز

وتقرير هذا الدليل يحتاج إلى تقديم أمرين :

# الأمر الأول ـ الانسان مجبول على فطرياته وغرائزه .

لا تكتمل وتتوازن حياة الإنسان إلا إذا عاش على مقتضى متطلبات الفطرة ومتوخيات الغرائز ، بـل العيش على خلاف هـذه المقتضيات يؤدي بـالحيـاة البشرية إلى الهلاك ، وما مثل هذا إلا كالسابح في عكس تيار الماء ، لن تكون عاقبته إلا الإرهاق وانهيار القوى فيتوقف عن السباحة ويبتلعه الماء .

فحاجة الخلايا إلى الغذاء ، والبدن إلى الراحة والنوم ، حاجة ضرورية لا بد من تلبيتها . كما أن الحاجة إلى اطفاء الشهوة بالزواج حاجة فطرية لا يمكن إهمالها ، وإلا صار الإنسان موجوداً عصبياً ، وكانت الحياة كالعلقم في فمه .

ومن جملة الفطريات المودعة في وجود الإنسان ، والمكتوبة على جبينه بقلم القضاء والخلقة ، والتي تتفجر في أوائل بلوغ الإنسان عمر الشباب ، معرفة الله سبحانه ، والميل إلى الأمور الحسنة ، والإنزجار عن الأمور السيئة ، ولأجل ذلك لاترى إنساناً - لم يقع تحت تأثير الأهواء وعوامل الانحراف - يَعُدُّ ردِّ الامانة قبيحاً ، والخيانة بها كرامة ، كما لا يعد العمل بالعهد أمراً سيئاً ، ونقضه أمراً حسناً ، وهكذا الكثير من الأمور كالميل إلى العفة والعدالة والإنزجار عن

الدناسة والخيانة . وكل ذلك مما يلمسه الإنسان في حياته ويعايشه في وجدانه ، وقد كشف عنه العلم الحديث وأيّده(١) .

# الأمر الثاني ـ حاجة الفطريات إلى الهداية والغرائز إلى التعديل

إن إعمال الغرائز والفطريات ـ وإن كان به قوام الحياة ـ إلا أنَّه لا يصح في المقابل تركها وحالها وإفساح المجال لها ، وإلا أدى ذلك بالحياة البشرية إلى الفناء والهلاك . وإنما تتحق سعادة الإنسان بهداية فطرياته هداية صحيحة وتعديل غرائزه على وجه يفي بحاجاته ولا يخرجه عن طور إنسانيته .

بيان ما ذكرنا: إن الثلوج المتراكمة على قمم الجبال إنما يمكن الأنتفاع بها إذا كان هناك جداول وقنوات تمتد من رأس كلّ جبل إلى السهول المحيطة به ، فتسيل فيها مياه الثلوج الذائبة بالتدريج . وفي غير تلك الصورة يسيل الماء كيف كان ، جارفًا في طريقه الاحجار والصخور ، وربما أنقلب إلى سيل جارف يدمّر كلّ شيء أمامه .

وكذلك الفِصل المغروسة ، أو البذور المنثورة على الأرض ، تحمل في ذواتها قوى واستعدادات ، إلا أنَّ تفجَّر تلك الطاقات يحتاج إلى من يتعهدها حراسة وسقاية وعناية على النحو المأنوس ، وعندها تصير الفِصَل أشجاراً مثمرة ، والبذور سنابل ذهبية .

ثم نقول: إذا كانت الإستفادة من الثلوج المتراكمة على الجبال، والفصل المغروسة والبذور المنثورة على الأرض، متوففاً على هداية خاصة، حتى تصب في مجراها الصحيح، وتَرْشُدَ على نهجها الطبيعي، فكذلك الأمر في السجايا الإنسانية والغرائز البشرية الكامنة في وجود الانسان، فإنها لن تعود عليه بالنفع والصلاح إلا في ظل هداية تمنعها من الإفراط والتفريط، وتسيّرها في ما هو صالح البدن والروح.

<sup>(</sup>١) ـ تقدم التعرض لذلك في مقدمات الجزء الاول : الالهيات ، ج ١ ، ص ١١ ـ ١٣ .

وخذعلى ذلك مثالاً ، معرفة الله والميل إلى عوالم الغيبية ، فأن لها جذوراً في عمق وجود الانسان ، ولم يزل كل انسان من صباه إلى كهولته ميّالا إلى تلك العوالم ، شغوفاً بحب الاطلاع عليها ، والخضوع لها .

ولكن هذا الميل إذا لم يقع في إطار الهداية والتوجيه الإلهي ، يسفّ بالإنسان إلى الحضيض ، ويصنع منه عابداً للحجر والخشب والعجماوات ، خاضعاً للشمس والقمر والنار . ألا ترى صانعي الآلات ومخترعي العقول الالكترونية كيف طفقوا يخضعون للأصنام والأبقار ؟!

ولكنها إذا كانت تحت ظل هداية إلهية ، تتجلى بمظهر التوحيد ، وأَنَّ للعالم بأسره إلها واحداً أحداً عالماً ، قادراً ، محيطاً بكل شيء ، جامعاً لكل صفات الكمال والجمال .

إن الميول الطبيعية ، كالميل إلى الزواج والتسلط على المناصب والتكاثر في الأموال ، مما خُمّر عليه الإنسان ، ولا بقاء لحياته إلا به ، ولو سلبت عنه لصار موجوداً مهملا خاملًا طالباً للموت وجانحاً إلى الفناء .

ولكن لو تركت هذه الغرائز ومجالها ، لأل الإنسان إلى حيـوان ضار ، مـدمر لكل شيء بغية تحصيل المال والإستبداد بالمناصب .

وأما لو كبح جماحها ، وعدّلت ميولها بهداية تحدد مجاريها وتُرشد صاحبها الى كيفية الإستفادة منها ، لصار موجوداً عاقلًا متكاملًا سعيداً في حياته ، متآلفاً ومتآزراً مع سائر بني نوعه ، لبناء المجتمع الصالح .

وهكذا ، فقد عُلِم من هاتين المقدمتين أن وجود الفطريات والغرائـز في الإنسان ، وحاجتها إلى الهداية والتعديل أمر لا ينكـر ، وإنّما الكـلام كلّه في تعيين من يقوم بهذه المهمة :

فهل المحاسبات العقلية كافية في حمل الإنسان على هداية فطرياته وكبح جماح غرائزه عن الإفراط والتفريط ؟

أم هل الشخصيات الممتازة في عالم الإجتماع ، الموصوفة بالعقل

والدراية والتجربة قادرة على القيام بهذه المهمة ؟

أم أنّ المرْجِعَيْن المتقدمين ـ مع تقدير عملها والإعتراف بانتفاع الإنسان من هدايتها في مسير حياته ـ قاصران عن القيام بهذه المهمة ، ولا بدّ من مرجع ثالث له الإحاطة الكاملة بالفطريات والغرائز البشرية وما يصلحها ويقومها ، وهم الأنبياء والرسل الإلهيون المعصومون من الخطأ والزلل ، والمؤيدة هدايتُهم بضانات إجرائية قاهرة ؟ .

نحن نعتقد أن الأمر الثالث هـو المتعين ، وأن المرجعين الأوَّليُّن غيـرُ وافيين بمعالجة المشكلة .

أما العقل ، فمع الإعتراف بأنه يضيء الطريق أمام الإنسان ، ويأخذ بيده في المزلّات والمزالق ، إلا أنه قاصر عن مصارعة الغرائز المتفجرة وكبح ثورانها . فإن كلَّ إنسان يعلم من نفسه أن غرائزه وميوله الشهوية إذا تفجرت ، لم تترك للعقل ضياءً ولا للفكر نوراً ، بل كان مثل العقل حينذاك مثل الإنسان المبصر إذا وقع في مهب الرياح والزوابع الرملية ، فإنها تَكُفُّ بَصَرَه عن الرؤية وتُعرْقِل مَسيرة .

وفي تلك الحالات ، لا ينفك العقل عن خداع صاحبه وإراءة المحاسبات الكاذبة لتبرير عمله ، وإيجاد الذرائع لارتكابه ، بحيث لو كان هذا الإنسان في موقف عادي خال عن ذلك الثوران في العواطف والغرائز لما اعتنى بشيء من تلك التسويلات ، ولذلك لا تجد مجرماً يقوم بجناية إلا وهو يلقي لنفسه الأعذار والتبريرات حين إقدامه عليها .

وكثيراً ما يستسهل الإنسان في تلك الحالات ـ على فرض التفاتمه إلى خطورة وقبح ما يقوم به ـ يستسهل ما يترتب عليه من الذم واللوم والعقاب، قضاءً لوطره منه ، وإشباعاً لشهوته مما يناله من اللذائذ المادية .

وأما رجالات الأخلاق والإجتماع ، فمع أنّ لهم دوراً في تهذيب النفوس ، ودفعها إلى الكمال ، وكبح جماح غرائزها على الإجمال ، إلا أنّ عملهم لا يخلو عن نقائص ربما تَذْهَبُ بأعمالهم أدراج الرياح .

أما أولاً ، فلأنَّ شرط التربية ، الوقوف على رموز الخلقة ، والتعرف على خصوصيات من تسرجى تسربيته . وليس لهذه الشخصيات ، العلم المحيط بخصوصيات الإنسان ، لا لقلة عملهم وضيق أفكارهم ، بل لعظمة الانسان في روحه ومعنوياته ، وغرائزه وفطرياته ، وهو أشبه ببحر كبير لا يرى ساحله ، ولا يضاء محيطه . وقد خفيت كثير من جوانب حياته ورموز وجوده ، حتى لقب به الموجود المجهول » . (١)

ويُصدِّق ضالة هذه المعرفة ، تزايدُ الفساد وارتفاع نسبته في أقطار العــالم عبر نفس المناهج التربوية التي تصّوبها تلك الشخصيات المرموقة في عالم التربية .

وأما ثانياً، فلأن الحجر الأساس لتأثير التربية ، أنْ يكون المربي إنساناً كاملًا وموجوداً مثالياً ، يتمتع بسمو الأخلاق والملكات ، فيجذب بها القلوب ، ويشد إليها النفوس .

ومن المعلوم أن واضعي المناهج التربوية في العالم ، وإن كانوا خبراء في مجال تخصُّهم ، إلا أنهم فاقدون لهذا الشرط الأساس . ألا ترى أنهم يوصون ببسط العدل ، وحماية المستضعف ، وترك الخمر والقمار وو . . . ومع ذلك فهم مرتكبون لها ، واقعون فيها .

ولا يشذ عنهم إلا من كان مراعياً للدين متمسكاً بأهدابه ، ولكن الفضل حيئنذ لا يعود إليه بل إلى صاحب الشريعة الذي سَنَّ تلك البرامج والمناهج .

وأما ثالثاً ، فلأن المناهج التربوية لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت منتسبة إلى الخالق سبحانه ، فإنّ هذا يمنحها ضمان الإجراء والتجسّد في المجتمع لارتباطها بعوامل التشويق إلى الثواب والتحذير من العقاب ، وإلا فلن تعدو مجموعة نصائح شخصية أو مدرسية ، ما أسرع ما تتهاوى أمام ضربات معاول الشهوة الثائرة .

<sup>(</sup>١) وقد ألف الفيلسوف الفرنسي الكسي كارل ، كتابًا خاصًا حول الإنسان وغـرائزه وفـطرياتـه ، أسماه « الإنسان ذلك الموجود المجهول » .

ومجموع ما ذكرناه يدلنا على أن مهمة هداية الغرائز والفطريات ، التي تصنع من الإنسان موجوداً عارفاً بالنظم ، مؤمناً بالمناهج ، مجرياً لها في ليلة ونهاره ، وسره وإعلانه ، لا تتم إلا بيد رسل مبعوثين من جانب خالق البشر ، بمناهج كاملة أنزلها إليهم ، وحفها بدوافع الطاعة من المغريات بالثواب والمحذرات من العقاب .

قال الشيخ الرئيس في بيان ما يلزم أن تشتمل عليه الأفعال التي يسنها النبي للبشر ، أفراده ومجتمعاته حتى تأخذ لنفسها طريقاً إلى التطبيق ومسلكاً إلى البقاء :

« ويجب أن تكون هذه الأفعال مقرونة بما يـذكّر الله تعـالى والمعاد لا محالة ، وإلا فلا فائدة فيها .

والتذكير لا يكون إلا بالفاظ تقال أو نيات تنوى في الخيال ، وأَنْ يقال لهم : إن هذه الأفعال يتقرب بها إلى الله ويستوجب بها الخير الكريم » . . . . . إلى ان قال : « وبالجملة يجب أَنْ يكون فيها منبّهات »(١) .

# الأنبياء والفطرة في الحديث

إنَّ الإمام أمير المؤمنين علياً عليه السلام يصوَّر الإنسان موجوداً يجمع في ذاته دفائن العقول وأنوار العرفان.

غير أنّ إثارة تلك المعارف الكامنة ، وإبراز تلك الأسرار الدفينة ، يحتاج إلى إنسان كامل يقوم بتلك المهمة وهو النبي .

فدور الأنبياء دور التذكير والتنبيه ، لا دور التعليم والتأسيس ، لأن كل ما يلقيه الأنبياء من أُصول ومعارف مختمر في وجود الإنسان بعلم فطري وقضاء خلقي ، لكنه لا يلتفت إليها إلا بفضل من يوجّهه .

<sup>(</sup>١) ( النجاة ) في الحكمة الإلهية ، للشيخ الرئيس ، ص ٣٠٦ ، الطبعة الثانية ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م .

يقول عليه السلام: « فبعث فيهم رُسُلَه ، وواتر إليهم أُنبيائه ، ليستأدوهم ميثاق فطرته ، ويذكروهم مَنْسِيَّ نعمته ، ويحتجوا عليهم بالتبليغ ، ويثيروا لهم دفائن العقول . . . . »(١) .

فمثل الانبياء على هذا التقدير ، مثل المنهدس الزراعي ، فكما أنه ليس له دور في خلق الثمار على الأشجار وإظهارها على الأغصان ، وانما ينحصر دوره في إخصاب الأرض وتهيئتها لتُظهِر الشجرة ثمارها وفواكها ، فهكذا الأنبياء بتعاليمهم السماوية ، فإن دورهم تهيئة الإنسان ليبرز ما تعلّمه في مدرسة الفطرة من الأصول والمعارف التي تدعو إلى العدل والقسط ، ونبذ الظلم والتعدي وغيرها .

نعم ، لـلأنبياء ـ على تقـدير آخـر ـ دور التعليم ، وذلك في الـوظـائف الفرعية في مجال العبادات والمعاملات إذ لولاهم لما وقف الإنسان على طـرق عبادة الله تعالى ، وكيفية سلوكه مع بني نوعه في مقام المعاملة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، الخطبة الاولى .



أدلة لزوم البعثة ( ٤ )

# بعثة الأنبياء أولى من الكماليات

يعتمد هذا الدليل بنحو رئيسي على مشاهدة النعم التي أودعها الخالق في وجود الإنسان وما يحيط به ليُسهِّل عليه معيشته وتكاملَه في الحياة . وليست كل هذه النعم دخيلة في ضروريات حياته ، بحيث ينعدم وجوده بدونها ، بل إن كثيراً منها مما يدخل في الكماليات ، وتسهيل مجاري الحياة . وكثير من هذه الكماليات أمور جزئية بسيطة لا يلتفت إليها الإنسان إلا بالتأمل والتدبر . ولأجل زيادة التوضيح نمثل ببعض الأجهزة في بدن الإنسان .

إن الصانع الحكيم جهّز العين بأجهزة مختلفة ، منها ما هـو دخيل في أصل تحقق الرؤية ، ومنها ما هو دخيل في سهولتها وتيسرها .

١ - فجعل العين في أعلى أجزاء بدن الإنسان حتى يتسلط بنحو كامل على ما
 أمامه .

٢ ـ وجعل العين بمختلف طبقاتها في إطار جسم شحمي صلب أبيض
 اللون ، حفظاً لها مما قد يصيبها .

٣ ـ وجعل العين بإطارها وجميع طبقاتها في حفرة عظمية ، زيادة في
 صيانتها من الصدمات الطارئة .

٤ ـ وجعل فوق العين حاجباً يمنع من نزول العـرق إليها ، وأوجـد في

ناصية الإنسان خطوطاً ليسهل إنحراف العرق يميناً ويساراً .

٥ ـ وجعل لكل عين جفنين حافظين لها ، وخلق فيهما أشفاراً وأهداباً ، صيانة لها عن الدخان والأغبرة . وهما ، مع أنهما يمنعان بضمهما دخول ما يؤذي العين ، لكنهما لا يمنعان من الرؤية . فهما في هذا المجال أشبه بالستائر الحديدية تسمح للنور بالدخول من دون دخول أشعة الشمس .

٦ ـ وجعل في باطن كل جفن غدداً يترشح منها سائل لزج يصون أنسجة
 العين من الإحتكاك بما يحيطها ، ويسهل دوران كرة العين في جميع الجهات .

٧ ـ وأحاط عدسية العين بمجموعة من الأنسجة العضلية ، تجعلها تنقبض أمام الأنوار القوية وتنبسط أمام الضعيفة منها ، صيانة للعين عن دخول أزيد مما تحمله أو أقل مما تحتاج إليه من النور .

هذا بعض يسير مما يرجع الى العين ، وفي الأجهزة الأخرى بدائع وفوائد لا تحصى نذكر نذراً منها :

إنّ يد الخلقة جعلت تحت قدم الإنسان ، أخمصاً حتى يَسْهُل عليه الوقـوف والسير .

وجعلت في اليد أصابع ، ثم فاوتت بينها في الطول ، ليسهل على الإنسان القيام بأعماله ، وليكون بذلك صانعاً فناناً مبدعاً .

وجعلت في بـواطن الأنامـل خطوطاً وتعـاريـج ليسهـل عليـه الإمسـاك بالأجسام .

وهكذا إذا درسنا خلقة الإنسان وجدنا أنها مشتملة على أجهزة مختلفة بين دخلية في أصل الحياة ودخيلة في كمالها وسهولتها . وكل ذلك يدفعنا إلى التساؤل : هل يمكن لخالق الإنسان أن يسهّل له كل طرق التكامل الظاهرية ، ثم يترك ما هو دخيل في تكامله الروحي والمعنوي ؟.

وهل يمكن لأحد أن ينكر دور الأنبياء في تكامل الإنسان ، ولو على وزان دور الخطوط في بواطن الأنامل على الأقل ؟ .

أو يصح من الخالق الحكيم أن يهب له تلك الأجهزة المُؤَثِّرة في كمالاته المادية ، ويترك ما هو مؤثر في تكامل روحه وفكره ؟ .

ولقد أُلهمنا هذا البرهان مما ذكره الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء حيث قال :

« الحاجة إلى هذا ( بعث النبي ) في أن يبقى نوع الإنسان ويتحصَّل وجوده ، أشد من الحاجة إلى نبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين ، وتقصير الأخمص من القدمين ، وأشياء أُخرى من المنافع التي لا ضرورة إليها في البقاء . . . . فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقضي تلك المنافع ، ولا تقضي هذه التي هي أُسُّها »(١) .

وإلى هذا يشير صدر المتألهين بقوله: « إن ذاته سبحانه منبع الخيرات ومنشأ الكمالات ، فيصدر منه كل ما يصدر على أقصى ما يتصور في حقه من الخير والكمال ، والزينة والجمال ، سواء أكان ضرورياً له ، كوجود العقل للإنسان والنبي للأمة . وغير ضروري ، كإنبات الشعر على الأشفار والحاجبين ، وتقصير الأخمص من القدمين »(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الهيات الشفاء ، بحث النبوة ، ص ٥٥٧ طبعة طهران . وأورده بعينه في كتاب النجاة ، ص ٣٠٤ ، طبعة ١٣٥٧ هـ .

<sup>(</sup>٢) \_ المبدأ والمعاد ، لصدر المتألهين ، ص ١٠٣ ، طبعة طهران .



أدلة لزوم البعثة ( ٥ )

# اللُّطف الإلهي

استدلوا على لزوم بعث الرسل بقاعدة اللطف . وبما أن هذه القاعدة تطرح دليلًا في مواضع مختلفة من المسائل الكلامية ، فلا بد لنا من بسط الكلام فيها بشكل عام ، حتى يتبين حالها في كل مقام يستدل بها ، سواء فيما له صلة ببعث الرسل أو غيره ، فنقول :

إن اللطف ، في اصطلاح المتكلمين ، يوصف بوصفين :

١ \_ اللطف المُحَصِّل .

٢ \_ اللطف المُقَرِّب .

وهناك مسائل تترتب على اللطف بالمعنى الأول ، ومسائل أُخرى تترتب على اللطف بالمعنى الثاني ، وربما يؤدي عدم التمييز بين المعنيين إلى خلط ما يترتب على الأول بما يترتب على الثاني . ولأجل الإحتراز عن ذلك نبحث عن كل منهما ، بنحو مستقل .

# أ ـ اللُّطف المحصِّل .

اللَّطف المحصِّل عبارة عن القيام بالمباديء والمقدمات التي يتوقف عليها تحقق غرض الخلقة ، وصونها عن العبث واللغو ، بحيث لولا القيام بهذه

المباديء و المقدّمات من جانبه سبحانه، لصار فعله فارغاً عن الغاية، و ناقَضَ حكمته التي تستلزم التحرز عن العبث. و ذلك كبيان تكاليف الإنسان، و إعطائه القدرة على امتثالها.

و من هذا الباب بعث الرسل لتبيين طريق السعادة، و تيسير سلوكها. و قد عرفت في الأدلة السابقة ، أنّ الإنسان أقصر من أن ينال المعارف الحقّة، أو يهتدي إلى طريق السعادة في الحياة، بالإعتباد على عقله، و الإستغناء عن التعليم السهاوي. و وجوب<sup>(۱)</sup> اللطف بهذا المعنى، ليس موضع مناقشة لدى القائلين بحكمته سبحانه، و تنزيهه عن الفعل العبثى الذي اتّفق عليه العقل والنقل.<sup>(۱)</sup>

#### اللطف المحصِل في مصطلح المتكلمين

ما ذكرناه من المعنى للطف المحصل، مصطلح خاص لنا و ليس معروفاً بين المتكلّمين و المعنى المعروف لديهم هو: قيامه سبحانه بعمل تترتب عليه الطاعة . قال القاضي عبد الجبار: انّ اللطف هو كلّ ما يختار عنده المرء الواجب، ويتجنب عن القبيح .(٢)

#### ب: اللطف المقرب

المراد منه ما يكون موجباً لقرب المكلف إلى فعل الطاعة والبعد عن فعل المعصية، من دون أن يكون له حظ في التمكين و لايبلغ الإلجاء و ذلك كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب التي تستتبع رغبة العبد إلى العمل و بعده عن المعصية .(٤)

قولهم: «ولاحظ في التمكين» يخرج بعث الرسل و بيان التكليف، و اعطاء

١\_سيوافيك معنى الوجوب على الله سبحانه.

٢\_ لاحظ سورة الذاريات: الآية ٥٦، و سورة المؤمنين: الآية ١١٥.

٣\_الأُصول الخمسة/ ١٩.٥.

٤\_كشف المراد/ ٢٠١، ط صيدا.

القدرة فانّها ممكّنة للعبد من الطاعة لا مقربة منها و قد عرفت انّ هذا القسم من اللطف داخل في المحصل بالمعنى الأوّل المختار و قوله: «و لايبلغ الالجاء» يخرج ما إذا لم يكن للعبد معه محيص من اختيار الطاعة، فهذا أيضاً الجاء و ليس لطفاً.

استدلوا على وجوب اللطف مطلقاً انّه تعالى أراد من المكلّف الطاعة فإذا علم انّه لا يختار الطاعة ( اللطف المحصل) أو لا يكون أقرب إليها إلاّ عند فعل يفعله به، وجب في الحكمة أن يفعل ، إذ لوأخل به لكشف ذلك عن عدم إرادته أو جرى ذلك مجرى من أراد من غيره حضور طعامه و علم أو ظنّ انّه لا يحضر بدون رسول، فمن لم يرسل عدّ مناقضاً لغرضه. (١)

والحقّ هوالقول بوجوب اللطف إذا كان مؤثر في قرب الأغلبية الساحقة من المكلّفين إلى الطاعة، و الابتعاد عن المحكّفين إلى الطاعة، و الابتعاد عن المعصية في نفوس الأكثرية، فيجب على الله القيام به.

وفي الكتاب والسنّة إشارات إلى هذا النوع من اللَّطف. يقول سبحانه: ﴿ وَ اللَّالَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّتَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ .(٢)

والمراد من الحسنات والسيئات، نعماء الدنيا و ضرّاؤها و كأنّ الهدف من البتلائهم بهما هو رجوعهم إلى الحقّ والطاعة.

و يقول سبحانه: ﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّـرّاءِ لَعلَّهُمْ يَضَّـرَّعُون ﴾ . (٣)

و مفاد الآية أنّ الله تعالى أرسل رسل لإبلاغ تكاليف تعالى إلى العباد وإرشادهم إلى طريق الكهال، غير أنّ الرّفاه و الرّخاء و التوغل في النعام المادية، ربها يسبب الطغيان وغفلة الإنسان عسن

١\_قواعد المرام/ ١١٨.

٢ ـ سورة الأعراف: الآية ١٦٨.

٣\_سورة الأعراف: الآية ٩٤.

وإجابة دعوة الأنبياء ، فاقتضت حكمته تعالى أخذهم بالبأساء والضراء ، لعلهم يضرعون ويبتهلون إلى الله تعالى(١) .

ولاجل ذلك نشهد أن الأنبياء لم يكتفوا بإقامة الحجة والبرهان ، والإتيان بالمعاجز ، بل كانوا ـ مضافاً إلى ذلك ـ مبشرين ومنذرين . وكان الترغيب والترهيب من شؤون رسالتهم ، قال تعالى : ﴿ رُسُلًا مبشّرين ومُنذرينَ ﴾(٢) . والإنذار والتبشير دخيلان في رغبة الناس بالطاعة وابتعادهم عن المعصية .

وفي كلام الإمام على عليه السلام إشارة إلى هذا ، قال عليه السلام :

« أيها الناس ، إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على
آداب رفيعة وأخلاق شريفة ، فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم مالهم
وما عليهم ، والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي (٣) . والأمر والنهي لا يجتمعان
إلا بالوعد الوعيد ، والوعد لا يكون إلا بالترغيب ، والوعيد لا يكون إلا
بالترهيب ، والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم ، والترهيب
لا يكون إلا بضد ذلك . . . الخ » (٤) .

وقوله عليه السلام: « والأمر والنهي لا يجتمعان إلاّ بالوعد والوعيد » ، إشارة إلى أنّ امتثال الأمر والنهي ونفوذهما في نفوس الناس يتوقف على الشواب والعقاب ، فلولاهما لما كإن هناك حركة إيجابية نحو التكليف إلاّ من العارفين الذين يعبدون الله تعالى لا رغبة ولا رهبة ، بل لكونه مستحقاً للعبادة .

فتحصّل من ذلك أنّ ما هو دخيل في تحقق الرغبة بالطاعة ، والإبتعاد عن المعصية ، في نفوس الأكثرية الساحقة من البشر ، يجب على الله سبحانه القيام به صوناً للتكليف عن اللغو ، وبالتالي صوناً للخلقة عن العبث .

<sup>(</sup>١) لاحظ الإلهيات ، ج ١ ، بحث البلايا والمصائب والشرور وكونه حكيماً ، ص ٢٧٣ ـ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الأية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) هذا إشارة إلى اللطف المحصل.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ، ج ٥ ، كتاب العدل والمعاد ، الباب الخامس عشر ، الحديث ١٣ ، ص ٣١٦ .

نعم إذا كانت هذه المباديء كافية في تحريك الأكثرية ، نحو الطاعة ، ولكن القليل منهم لا يمتثلون إلّا في ظروف حاصة ، كاليسر في الرزق ، أو كثرة الرفاه ، فهل هو واجب على الله سبحانه ؟ .

الظاهر لا ، إلا من باب الجود والتفضل .

وبذلك يعلم أن اللطف المقرب إذا كان مؤثراً في رغبة الأكثرية بالطاعة وترك المعصية يجب من باب الحكمة .

وأما اذا كان مؤثراً في آحادهم المعدودين ، فالقيام به من باب الفضل والكرم .

وبذلك تقف على مدى صحة ما استدل به بعضهم على اللطف في المقام ، أو سقمه .

استدل القاضي عبد الجبار على وجوب اللطف بقوله: « إنه تعالى كلّف المكلّف ، وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب ، وعلم أن في مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب ، واجتنب القبيح ، فلا بد من أن يفعل به ذلك الفعل وإلا عاد بالنقض على غرضه ، وصار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتخذه ، وعلم من حاله أنه لا يجيبه ، إلا اذا بعث إليه بعض أعزته من ولد أو غيره ، فإنه يجب عليه أن يبعث ، حتى إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضه . وكذلك ها هنا »(١).

وقال العلامة الحلي: « إن المكلِّف (بالكسر) إذا علم أن المكلَّف لا يطيع إلا باللطف ، فلو كلفه من دونه كان ناقضاً لغرضه ، كمن دعا غيره إلى طعام ، وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعاً من التأدّب ، فإن لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضاً لغرضه ، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض »(۲) .

<sup>(</sup>١) شرح الاصول الخمسة ، ص ٥٢١ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد ، الفصل الثاني ، المسألة الثانية عشرة ، ص ٣٢٥ ، ط قم ١٤٠٧ .

وقال الفاضل المقداد: «إنا بيّنا أنه تعالى مريد للطاعة وكاره للمعصية ، فإذا علم أن المكلف لا يختار الطاعة ، أو لا يترك المعصية ، أو لا يكون أقرب الى ذلك إلا عند فعل يفعله به ، وذلك الفعل ليس فيه مشقة ولا غضاضة ، فإنه يجب في حكمته أن يفعله ، إذا لو لم يفعله لكشف ذلك : إما عن عدم إرادته لذلك الفعل ، وهو باطل لما تقدم ، أو عن نقض غرضه ، إذا كان مريداً له ، لكن ثبت كونه مريداً له فيكون ناقضاً لغرضه .

ويجري ذلك في الشاهد مجرى من أراد حضور شخص إلى وليمة ، وعرف أو غلب على ظنه أن ذلك الشخص لا يحضر إلا مع فعل يفعله ، من إرسال رسول أو نوع أدب أو بشاشة أو غير ذلك من الأفعال ، ولا غضاضة عليه في فعل ذلك فمتى لم يفعل عُدّ ناقضاً لغرضه .

ونقض الغرض باطل ، لأنه نقص ، والنقص عليه تعالى محال ، ولأن العقلاء يعدونه سَفَهاً وهو ينافي الحكمة »(١) .

وهذه البيانات تدل على أن اللطف واجب من باب الحكمة .

هذا كلام القائلين بوجوب اللطف ، وهو على اطلاقه غير تام ، بل الحق هو التفصيل بين ما يكون مؤثراً في تحقق التكليف بشكل عام بين المكلفين ، فيجب من باب الحكمة ، والأ فيرجع إلى جوده وتفضله من دون إيجاب عليه .

واستدل القائل بعدم وجوبه بقوله: « لووجب اللطف على الله تعالى لكان لا يوجد في العالم عاص ، لأنه ما من مكلف إلا وفي مقدور الله تعالى من الألطاف ما لو فعله به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح ، فلما وجدنا في المكلفين من أطاع وفيهم من عصى ، تبين أن الألطاف غير واجبة على الله تعالى ه(٢).

يلاحظ عليه: أنَّ كون العاصي دليلاً على عدم وجوبه ، يعرب عن أنَّ

<sup>(</sup>١) ارشاد الطالبين ، ص ٢٧٧ - ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الاصول الخمسة ، ص ٥٢٣ .

المستدل لم يقف على حقيقة اللطف ، ولذلك استدل بوجود العصاة على عدم وجوبه ، فهو تصور أن اللطف عبارة عما لا يتخلف معه المكلف عن الإتيان بالطاعة وترك المعصية ، فنتيجته كون وجود العصيان دليلاً على عدم وجوده ، وعدم وجوده دليلاً على عدم وجوبه ، مع أنك قد عرفت في أدلة القائلين به بأنه ما يكون مقرباً إلى الطاعة ومبعداً عن المعصية من دون أن يبلغ حد الإلجاء .

يقول القاضي عبد الجبار بأن العباد على قسمين ، فإن فيهم من يعلم الله تعالى من حاله أنه إن فعل به بعض الأفعال كان عند ذلك يختار الواجب ويتجنب القبيح ، أو يكون اقرب الى ذلك . وفيهم من هو خلافه حتى إنْ فَعَلَ به كُلَّ ما فعل لم يختر عنده واجباً ولا اجتنب قبيحاً (١) .

ويؤيده ما ورد في الذكر الحكيم من أن هناك أناساً لا يؤمنون ابداً ولو جاءهم نبيهم بكل أنواع الآيات والمعاجز .

قال سبحانه: ﴿ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لِا يَؤْمِنُونَ ﴾ (٢) .

وقال سبحانه: ﴿ وَلَئِنْ أَتِيتَ اللَّذِينِ أُوتُوا الكِتَابُ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قَالَتَكَ﴾ (٣) .

وفي الختام ، نقول : إن اللطف سواء أكان المراد منه اللطف المحصِّل أو اللطف المقرِّب ، من شؤون الحكمة ، فمن وصفه سبحانه بالحكمة والتنزّه عن اللغو والعبث ، لا مناص له عن الإعتقاد بهذه القاعدة ، غير أنّ القول بوجوب اللطف في المحصّل أوضح من القول به في المقرّب .

ولكن يظهر من الشيخ المفيد أن وجوب اللطف من باب الجود والكرم ، قال : « ان ما اوجبه أصحاب اللطف من اللطف ، إنما وجب من جهة الجود

<sup>(</sup>١) شرح الاصول الخمسة ، ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآية ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) سورِة البقرة : الأية ١٤٥ .

والكرم ، لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه ، وأنه لو لم يفعل لكان ظالماً ١٠٠٠

يلاحظ عليه: إن إيجابه من باب الجود والكرم يختص باللطف الراجع إلى آحاد المكلفين ، لا ما يرجع إلى تجسيد غرض الخلقة أو غرض التكليف عند الأكثرية الساحقة من المكلفين ، كما عرفت .

ثم إن المراد من وجوب اللطف على الله سبحانه ، ليس ما يتبادر إلى اذهان السطحيين من الناس ، من حاكمية العباد على الله ، مع أن له الحكم والفصل ، بل المراد إستكشاف الوجوب من أوصافه تعالى ، فإن أفعاله مظاهر لأوصافه تعالى . كما أن أوصافه مظاهر لذاته تبارك وتعالى .

فإذا علمنا ـ بدليل عقلي قاطع ـ أنه تعالى حكيم ، استتبع ذلك واستلزم العلم بأنه لطيف بعباده ، حيثما يبطل غرض الخلقة أو غرض التكليف ، لو لا اللطف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اوائل المقالات ، ص ٢٥ ـ ٢٦

# أدلة منكري بعثة الأنبياء

# الدليل الأول .

إن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها . فإن جاء بما يوافق العقول ، لم يكن إليه حاجة ، ولا فائدة فيه . وإن جاء بما يخالف العقول ، وجب ردّ قوله .

وبعبارة أخرى : إنّ الذي يأتي به الرسول لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون معقولاً ، وإمّا أن لا يكون معقولاً .

فإن كان معقولاً ، فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول اليه ، فأي حاجة لنا إلى الرسول . وإن لم يكن معقولاً ، فلا يكون مقبولاً . إذ قبول ما ليس بمعقول ٍ ، خروجٌ عن حدّ الإنسانية ودخولٌ في حريم البهيمية .

#### والجنواب :

إن حصر ما يأتي به الرسول بموافق العقول ومخالفها ، حصر غير حاصر . فإن ها هنا شقاً ثالثاً وهو إتيانهم بما لا يصل إليه العقل بالطاقات الميسورة له . فإنك قد عرفت فيما أقمنا من الأدلة على لزوم البعثة ، أن عقل الإنسان وتفكّره قاصر عن نيل الكثير من المسائل ، فلاحظ .

### الدليل الثاني:

قد دلّ العقل على أن الله تعالى حكيم ، والحكيم لا يتعبّد الخلق الا بما تدل عليه عقولهم ، وقد دلّت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعاً عالماً قادراً حكيماً ، وأنه أنعم على عباده نعماً توجب الشكر . فننظر في آيات خلقه بعقولنا ، ونشكره بآلائه علينا . وإذا عرفناه وشكرنا له ، إستوجبنا ثوابه . وإذا أنكرناه وكفرنا به ، إستوجبنا عقابه . فما بالنا نتبع بشراً مثلنا ؟ ! . .

#### والجنواب :

إن قسماً من هذا الدليل تكرار للدليل الأول . وأما ما أفيد في ذيله من وقوف الأنسان على حسن الشكر وقبح الكفر ، فهو وإن كان صحيحاً ، غير أنه يلاحظ عليه أمران :

الاول: إن كثيراً من الناس لا يعرفون كيفية الشكر. فربما يتصورون أن عبادة المقرَّبين نوع شكر لله سبحانه. فلأجل ذلك ترى عبدة الاصنام والاوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيئاً موجباً للتقرّب(١).

الشاني ـ إنَّ تخصيص برامج الأنبياء بالأمر بالشكر والنهي عن كفران النعمة ، غفلة عن اهدافهم السامية . فإنهم جاؤوا لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية ، ولا تختص رسالتهم بالأوراد والأذكار الجافة ، كتلك التي يرددها أصحاب بعض الديانات أيام السبت والأحد في البيع والكنائس . وإنك لتقف على عظيم أهداف رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا وقفت على كلمته المأثورة :

« إني قد جئتكم بخير الدنيا والأخرة »(<sup>۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) قال تعالى حكاية عن المشركين : ﴿ والذين آتَخذوا من دونِه أولياء ، ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليقرِّبونا إلى الله زُلغي ﴾ (سورة الزمر : الآية ٣)

<sup>(</sup>٢) ـ تاريخ الطبري ج ٢ ، ص٦٣ قاله النبي عند دعوة اقاربه إلى الاسلام ، طبعة بيروت .

#### الدليل الثالث:

قد دلّ العقل على أن للعالم صانعاً حكيماً ، والحكيم لا يتعبد الخلق بما يَقبُح في عقولهم . وقد وردت أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث العقول ، كالتوجه إلى بيت مخصوص في العبادة ، والطواف حوله ، والسعي ، ورمي الجمار ، والإحرام ، والتلبية ، وتقبيل الحجر الأصم . وكذلك ذبح الحيوان ، وتحريم ما يكون غذاءً للإنسان ، وتحليل ما يُنقص من بنيته .

#### والجواب:

ان هذا الدليل مبني على الجهل بمصالح الأحكام ومفاسدها . ولذلك زعم هذا المنكر أن ما جاء في شريعة الإسلام من حج بيت الله الحرام بآدابه الكثيرة ، أمر على خلاف العقل . ولكن الدارس لفلسفة الحج ، يقف على عظيم المصالح والمنافع التي يتضمنها ، والمجال لا يسمح باستقصائها ، إلا انا نشير بايجاز إلى بعضها .

فالتوجه الى البيت ، رمز الوحدة بين المسلمين في جميع أقطار المعمورة ، ولو تعددت وجهاتهم في أداء مراسمهم العبادية ، لسادت الفوضى فيهم ووقع الإنشقاق بينهم في القطر الواحد فضلًا عن سائر الأقطار .

والسعي بين الصفا والمروة تجسيد لعمل تلك المرأة البارّة التي سعت بين الجبلين سبع مرات طلباً للماء لطفلها الظمآن ، حتى حصّلته . فجعل الباري سبحانه مواطيء أقدامها محلاً للعبادة .

ورمي الجمار تجسيد لرمي الشيطان ، فبما أن الشيطان لا يقع في أفق الحسر حتى نرجمه ، فنجسد وجوده في نقاط خاصة تمثّل فيها لإبراهيم عليه السلام ، فنرجمها ظاهراً ، ولكن الهدف رمي الشيطان باطناً وإبعاده عن حريم النفس والروح .

واستلام الحجر الأسود ، تعاهدٌ مع إبراهيم عليه السلام في السعي على خطاه لإقامة التوحيد وهدم أركان الوثنية . فبما أن إبراهيم قد لبّى دعوة ربّة ،

وليس بين ظهرانينا حتى نبايعه على ذلك مباشرة ، نبايعه بآثاره . وهذا أشبه ما يكون بتقبيل الجيوش راية بلادها ـ مع أنه ليس إلاّ كسائر الأقمشة ـ وما هـ و الاّ إبرازُ للتعهد على حفظ البلاد ، وضمان أمنها واستقلالها .

وهكذا الحال في بقية المراسم العبادية ، والواجبات والمنهيات الشرعية . وقد كشف العلم الحديث عن الفوائد العظيمة التي تشتمل عليها بعض الواجبات الشرعية كالصوم . والمضار الكبيرة التي تشتمل عليها بعض المنهيات الشرعية كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وغيرهما .

قال القاضي عبد الجبار في ردّ هذا الدليل: « إن مجرد الفعل لا يمكن أن يُحكم عليه بالقبح والحسن ، حتى لو سألنا سائلٌ عن القيام هل يقبح أم لا ، فإنه مما لا يمكننا إطلاق القول في الجواب عن ذلك ، والجواب أن نقيد ، فنقول : إنْ حصل فيه غرض وتعرّى عن سائر وجوه القبح ، حَسُنَ ، وإلّا كان قبيحاً ، هذا.

وإذا كان هكذا ، وكنا قد علمنا بقول الرسول المصدَّق بالمعجز أنَّ لنا في هذه الأفعال مصالح وألطافاً ، فكيف يجوز أن يحكم فيها بالقبح ؟ .

ويبين ذلك ويوضحه أنا نستحسن القيام في كثير من الحالات ، نحو أن يكون تعظيماً لصديق أو يتضمن غرضاً من الأغراض ، وكذلك القعود إذا تضمّن انتظار الرفيق ، وكذلك الركوع ، والسجود ، والمشي ، والكلام ، والطواف ، وغير ذلك ، فما من شيء من هذه الأفاعيل إلاّ ولها وجه في الحسن إذا تعلّق به أدنى غرض (١).

# الدليل الرابع:

إن أكبر الكبائر في الرسالة ، اتباع رجل هـو مثلك في الصورة والنفس

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة - ص ٥٦٦ .

والعقل ، يأكل مما تأكل ، ويشرب مما تشرب . . . . فأي تميّنز له عليك ؟ وأي فضيلة أوجبت استخدامك ؟ وما دليله على صدق دعواه ؟(١)

#### والجواب:

ليس هـذا المذكـور في الـدليـل بشيء مستحـدث ، بـل هـذا مـا كـان المشركون يكررونه على ألسنتهم معترضين على رسلهم ، كما ذكره تعالى في الكتاب الكريم .

قـال تعالى : ﴿ . . . وأُسَرّوا النَّجُـوىٰ الَّـذينَ ظَلَمـوا : هـل هـذا إلّا بَشَرّ مثلُكُم . . . ﴾(٢) .

مِقال تعالى : ﴿ وَقَـالَ الْمَلاَءُ مَن قَـوْمِهِ النَّـذِين كَفَرُ وَا وَكَـذَّبُوا بِلَقَـاءِ الآخرةِ وأَتْسَرُفْناهُمْ فِي الحِيـاةِ الدِّنيـا : مَا هــذا إِلاّ بَشَرٌ مثلُكُمْ ، يأكُـلُ مُمّـا تَـأْكُلُونَ مِنْـهُ ، وَيَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ \* وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُم إِذاً لِخَاسِرُون ﴾ (٣) .

ولكن السرسل قسابلتهم بالجسواب ، وصدّقتهم بسأنّهم مثلهم في الجسم والصورة ، لكنهم غيرهم في المعرفة والكهال السروحي ، لصلتهم بالله سبحانه . واطلاعهم على العيب بإذنه سبحانه .

#### قال عزّ من قائل:

﴿ قَـالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُم ، ولكِنَّ الله يَمُنُ على مَنْ يَشــاءُ مِنْ عِبــادِهِ ، وما كَــانَ لَنا أَنْ نَــأْتِيَكُم بسلطانِ إِلَّا بــإِذْنِ اللهِ ، وعــلَى اللهِ فَلْيَتَــوَكّــلِ المؤمنونَ ﴾(٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر للوقوف على مدارك أدلة البراهمة ، الملل والنحل للشهرستاني ، ج ۲ ، ص ۲۵۹ ـ ۲٦٠ ، طبعة مصر ، وكَشْف المراد ، للعلامة الحلي ، ص ۲۱۷ ، طبعة صيدا . وشرح التجريد ، لنظام الدين القوشجي ، ص ٤٦٣ ، طبعة إيران .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : الآيتان ٣٣و٣٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة ابراهيم: الآية ١١.

وقد أمر الله تعالى رسول أنْ يواجه هذا المنطق بقول : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، يُوحى إِلِيَّ ﴾(١) .

فالجملة الأولى ، وهي الإتحاد في البشرية ، إشارة إلى أحـــد ركني الرســـالة ، وهو لزوم المسانخة التامة بين المُرْسَل ــ بالفتح ــ والمُرْسَل إليه .

وقوله : ﴿ يُوحَى إِلَيَّ ﴾ ، إشارة إلى وجه الفرق بينهما ، وأنَّه لأجمل نزول الوحى عليه يجب اتباعه وإطاعته .

وبذلك يظهر تميّز الأنبياء وفضيلتهم وتقدمهم على غيرهم .

وأمّا دليلهم على صدق ادعاءاتهم ، فسيوافيك في البحث الثاني أنّ هناك طرقاً ثلاثة لتمييز النبي الصادق عن المتنبيء الكاذب .

وإلى هنا يتمّ الكلام في البحث الأول وهو تحليل حسن بعشة الأنبياء ولزومها ، ونقض ما يثار حولها من الشبهات . وقد حان وقت الشروع بالبحث الثاني ، وهو بيان الطرق التي يعرف بها صدق مدّعي النبوة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : الأية ٦ .

مباحث النبوة العامة (البحث الثاني)

### ما تثبت به دعوی النبوة

لا تجد إنساناً سالماً في نفسه وفكره ، يقبل ادعاءات الآخرين بلا دليل يثبتها . وهذا أمر بديهي فطري جبل الإنسان عليه . وفي هذا الصدد يقول الشيخ الرئيس في كلمته المشهورة :

« من قبل دعوى المدعي بـلا بيّنـة وبـرهـان ، فقـد خــرج عن الفـطرة الإنسانية » .

وعلى هذا ، يجب أن تقترن دعوى النبوة بدليل يثبت صحتها ، وإلاّ كانت دعوى فارغة ، غير قابلة للإذعان والقبول .

#### طرق التعرّف على صدق الدعوى

إِنَّ هنا طرقاً ثلاثة للوقوف بنحو قاطع على صـدق مدَّعي النبـوَّة في دعواه ، وهي :

أ ـ الإعجاز .

ب ـ تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحق .

ج \_ جمع القرائن والشواهد من حالات المدّعي ، وتلامذته ، ومنهجه ، بحيث تفيد العلم بصدق دعواه \_ وهذا الطريق من أحسن الطرق في عصرنا هذا .

ولنبدأ باستعراض هذه الطرق الواحدة تلو الأخرى .



# طرق إثبات النبوة (١)

### الإعجساز

إتفق المتكلمون قاطبة على أنَّ الإعجاز دليل قطعي على صدق مدَّعي النبوة ، وصلته بالخالق تعالى. ولما كان الإعجاز من المسائل المهمة في باب النبوة ، استدعى ذلك بسطاً في الكلام ، فيقع البحث عن الجهات التالية :

الجهة الأولى ـ ما هي حقيقة الإعجاز وكيف نعرَّفه ؟ .

الجهة الثانية \_ هل الإعجاز يخالف القوانين العقلية ؟ .

الجهة الثالثة \_ ما هي العلة المحدثة للمعجزة ؟ .

الجهة الرابعة - هل الإعجاز يضعضع أصول التوحيد ؟ .

الجهة الخامسة ـ كيف يفسّر المتجدّدون من المسلمين معجزات الأنبياء ؟ .

الجهة السادسة - كيف يعد الإعجاز دليلًا على صدق دعوى النبوة ؟ .

الجهة السابعة ـ هل حرم الإنسان المعاصر من المعاجز والكرامات ؟ .

الجهة الثامنة ـ بماذا تميّز المعجزة عن سائر خوارق العادات كالسحر والكهانة ؟ .

هــذه رؤوس المطالب المهمـة في هـذا البحث، وإذا وقف البـاحث عــلى أجوبتها ، تتجل عنده المعجزة بصورة دليـل قاطع على صـدق مدعي النبـوة ، كما

يتبين له أنّ القول بالإعجاز تمّا يؤيده العلم والفلسفة ، وليس وليد الوهم والجهل . وإليك فيها يلي البحث عنها ، الواحدة تلو الأخرى .

\* \* \*

### الجهة الأولى

### تعريف المعجـزة

المشهـور في تعـريف المعجـزة أنّها(١) : ﴿ أمـر خــارق للعـادة ، مقــرون بالتحدي ، مع عدم المعارضة ،(٢) .

وبما أنَّ الإعجاز يفارق الكرامة في أنَّ الأول يكون مقروناً بدعوى النبوة بخلاف الكرامة ، فيجب أن يضاف قيد : « مع دعوى النبوة » إلى التعريف ، ولعلهم استغنوا عنه بقيد « التحدي » . وإليك توضيح هذا التعريف .

### ١ ـ الإعجاز خارق للعادة وليس خارقاً للعقل

إنَّ هناك من الأمور ما تعدَّ خارقة للعقل ، أي مضادة لحكم العقل الباتُ ، كاجتهاع النقيضين وارتفاعهها ، ووجود المعلول بـلا علَّة ، وانقسام الشلاشة إلى عددين صحيحين . . . فإنَّ هذه أمور يحكم العقل باستحالتها وامتناع تحققها .

<sup>(</sup>١) شرح التجريد ، لنظام الدين القوشجي ، ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) وقد عرف المحقق الطوسي الإعجاز بقوله: « هو ثبوت ما ليس بمعتاد ، أو نفي ما هو معتاد ، مع خرق العادة ومطابقة المدعوى » ، ( كشف المراد ص ٢١٨ ، طبعة صيدا - ١٣٥٣ هـ ) . ولا تخفى المناقشة في هذا التعريف لزيادة قوله مع « خرق العادة » ، للاستغناء عنه بقوله : « ما ليس بمعتاد ، أو نفي ما هو معتاد » . أضف إلى ذلك أنّه ترك بعض القيود اللازمة فيه . والتعريف الذي ذكرناه أكمل منه .

وهناك أمور تخالف القواعد العادية ، بمعنى أنّها تعدّ محالاً حسب الأدوات والأجهزة العادية ، والمجاري الطبيعية ، ولكنها ليست أمرآ محالاً عقلاً لوكان هناك أدوات أخرى خارجة عن نطاق العادة ، وهي المسهاة بالمعاجز . ولأجل تقريب ما ذكرنا تمثّل ببعض الأمثلة :

مثال أوّل: جرت العادة على أنّ حركة جسم من مكان إلى مكان آخر تتحقق في إطار عوامل وأسباب طبيعية بدائية أو وسائل صناعية متحضرة . ولكن لم تعرف العادة أبدآ حركة جسم كبير من مكان إلى مكان آخر بعيد عنه ، في فترة زمانية لا تزيدعلى طرفة العين ، بلا تلك الوسائط العادية . ولكن هذا غير ممتنع عقلاً ، إذ لا يمتنع أن تكون هناك أسباب أحرى لتحريك هذا الجسم الكبير ، لم يقف عليها العلم بعد .

ومن هذا القبيل قيام من أوتي علماً من الكتاب بإحضار عرش بلقيس ، ملكة سباً ، من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ، في طرفة عين ، بلا توسط شيء من الأجهزة المادية المتعارفة ، بل بأسباب غيبية كان مطّلعاً عليها . فعمله هذا الخارق للعادة ، غبر خارق للعقل لما ذكرنا ، وهو معجزة .

مثال ثان : إن معالجة الأمراض الصعبة كالسَّل والعَمَى ، أمر ممكن لذاته عقلاً ، ولكنه كان أمراً محالاً عادة في القرون السالفة ، لقصور علم البشر عن الموقوف على الأجهزة والأدوية التي تعيد الصحة إلى المسلول ، والبصر إلى الأعمى . ومع تقدم العلم تذلّلت الصعاب أمام معالجة هذه الأمراض ، فصار بإمكان الطبيب الماهر القيام بالمعالجة عن طريق الأدوية والعمليات الجراحية .

وفي المقابل هناك طريقة أخرى للعلاج ، وهي الدعاء والتوسّل إلى الخالق تعالى .

والعلاج \_ بكلا الطريقتين \_ يشترك في كونه أمرآ ممكناً عقلًا ، غير أنّه يختلف في الطريقة الأولى عن الثانية ، بالطريق والسبب ، فالطبيب الماهر يصل إلى غايته بالأجهزة العادية ، فلا يعد عمله معجزة ولا كرامة ، والنبي \_ كالمسيح وغيره \_ يصل إلى نفس تلك الغاية عن طريق غير عادي ، فيسمى معجزة .

فالعمل في كلتا الصورتين غير خارق لأحكام العقـل ، إلّا أنّه مـوافق للعادة في الأولى دون الثانية .

وقس على ما ذكرنا كثيراً من الأمثلة يتميز فيها خارق العادة عن خارق العقل .

### ٧ ـ الإعجاز يجب أن يكون مقترناً بالدعوى

هذا هو القيد الثاني لتحديد حقيقة الإعجاز ، ويهدف إلى أنَّ خَرْق العادة لا يسمى إعجازاً إلاّ بالإتيان به لأجل إثبات دعوى السفارة والنبوة ، فإذا تجرّد عنها يسمى كرامة .

وقد نقل سبحانه في الذكر الحكيم كرامة لمريم عليها السلام ، في قوله عزّ من قائل : ﴿ كُلِّما دَخَلَ عَلَيْها زَكريّا ٱلْحُرَابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً ، قال يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَسكِ هَذا ، قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ آللّهِ ، إِنَّ آللَّهُ يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَوْرُ عِسابٍ ﴾ (١) .

وهذا الأمر (حضور الرزق بلا سعي طبيعي ) لم يكن مقترناً بدعـوى المقام والمنصب الرسالي ، فلا يوصف بالإعجاز بل بالكرامة . وهكذا الحال فيها يقوم به الأولياء والصلحاء من عظام الأمور الخارقة للعادة ، فإنّها توصف بالكرامة .

#### ٣ ـ عجز الناس عن مقابلته

هذا هو القيد الثالث في تحديد حقيقة الإعجاز ، وهو ينحل إلى أمرين :

الأول ـ دعوة الناس إلى المقابلة والمعارضة ، وطلب القيام بمثله .

الثاني \_ عجز الناس كلهم عن الإتيان بمثله .

وإلى كلا الأمرين أشير في التعريف بلفظ ﴿ التحدي ﴾ . ويترتب على هذا أنَّ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٣٧ .

ما يقومُ به كبارُ الأطباء والمخترعين من الأمور المعجبة ، خارجٌ عن إطار الإعجاز ، لانتفاء الأمرين فيهما . كما أنّ ما يقومُ به السحرة والمرتاضون من الأعمال المدهشة ، لا يُعَدّ معجزة لانتفائهما أيضاً ، خصوصاً الأمر الثاني ، لقيام المرتاض الثاني بمثل ما قام به المرتاض الأول ، بل بأعظم منه .

### ٤ \_ أن يكون عمله مطابقاً لدعواه

لا بـد من هذا القيد في صدق الإعجاز على فعـل المدعي . فلو خالف ما ادّعاه لما سمّي معجزة ، وإن كان أمرا خارقاً للعادة . وذلك كما حصل مع مسيلمة الكـذّاب عندما ادّعى أنّه نبي ، وآية نبوته أنّه إذا تفـل في بئر قليلة الماء ، يكثر ماؤها : فتفل فغار جميع مائها .

وقد كان من أفاعيله - الدالّة على كذب دعواه - أنّه أمَرَّ يده على رؤوس صبيان بني حنيفة ، وحنّكهم ، فأصاب القرع كلّ صبيًّ مَسَحَ على رأسه ، ولَشَغَ كُلُّ صبيًّ حَنّكهُ(١) .

(١) لاحظ تفصيل هذه الوقائع في تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ .

#### الجهة الثانية

## هل الإعجاز يخالف أصل العلية ؟

إنَّ بديهة العقل تحكم بأنَّ كلَّ ظاهرة إمكانية ، تحتاج في تحقُّقِها إلى علّة ، وهذا أمر لم يختلف فيه إثنان ، وعليه أساسُ التجربة والبحث العلمي ، فإنَّ العلماء \_ في المختبرات وغيرها \_ يبحثون عن علل تكوِّن الظواهر ، وموجداتها ، فشأنهم كشفُ الروابط بين العلل المادية ومعاليلها ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، إنّ الكتب السهاوية ، والسِير التاريخية ، تُسبُ إلى موسى الأنبياء ، أموراً لا تتفق بطاهرها مع هذا الأصل ، فتنسب إلى موسى عليه السلام : أنّه ألقى عصاه الخشبية الصمّاء ، فانقلبت حيّة تسعى . وأنّ المسيح عليه السلام كان يمسح بيده على المرضى فيبرؤن . وأنّ الحصى سبّحت في كفّ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ، وغير ذلك من المعاجز . والإعتقاد بهذه لا يجتمع مع قبول الأصل العقلي المذكور ، لأنّ الثعبان يتولد من البيضة بعد مرورها بمراحل عديدة من الإنفعالات الداخلية . وإزالة المرض وعود الصحة ، رهن استعال الأدوية وإجراء العمليات الجراحية ، والتسبيح نوع تكلم يحتاج إلى حنجرة وفم ولهوات ، يقوم به العاقل . وهكذا .

وعلى الجملة ، فظهـور المعاجـز على مسرح الـوجود ، مـع عدم علل مـادية تُظْهِرُها ، يُعَدُّ خرقاً لقانون العلية ، وقول بتحقق المعلول بلا علّة .

### الجسواب

إنَّ المعترض خَلَطَ بين عدم وجود العلّة المادية التي اعتاد عليها الإنسان في حياته ، وعدم العلّة على الإطلاق . فالـذي يناقض قانون العلّية هو القول بأنَّ المعجزة ظاهرة إتفاقية لا تستند إلى علّة أبداً . وهذا مما لا يقول بـه أحـد من الإلهين .

وأمّا القول بعدم وجود علّة مادية متعارفة للمعجزة ، فليس هو بـإنكـار لقانون العلية على الإطلاق ونفياً للعلّة من الأساس ، وإنّما هو نفي دور وتأثير قسم خاص من العلل ، ونفى الخاص لا يكون دليلًا على نفى العام .

وهذا القسم الخاص من العلل ، المنفي في مورد المعجزة ، هو العلل المادية المتعارفة التي أنس بها الذهن ، ووقف عليها العالم الطبيعي ، واعتاد الإنسان على مشاهدتها في حياته . ولكن لا يمتنع أن يكون للمعجزة علّة أخرى لم يشاهدها الناس من قبل ، ولم يعرفها العلم ، ولم تقف عليه التجربة ، وبعبارة أخرى ، كون المعجزة معلولاً بلا علّة شيء ، وكونها معلولة لعلّة غير معروفة للناس والعلم شيء آخر . والباطل هو الأول ، والمددّ هو الثاني ، وسيوافيك الكلام فيه في الجهة الثالثة .

# ما هي العلةُ المحدثةُ للمعجزة ؟

قد وقفت في الجهة السابقة على أنّ القولَ بالمعاجز لا يضعضع أصل العِلّية ، وأنّ عدم العلّة العادية في موردها لا يدلّ على تحقق المعاجز بـلا علّة أصلًا ، بل لها علّة غير معروفة بين العلل التي يشاهدها الإنسان . والكلام في هذه الجهة يقع في تعيين تلك العلة ، وفيها أقوال واحتمالات :

### القول الأول \_ إنَّها الله سبحانه

ربما يحتمل أن تكون العلّة هي الله سبحانه ، وأنّه يقوم بإيجاد المعاجز والكرامات مباشرة من دون توسط علل وأسباب . فكما هو أوجد المادة الأولى وأجرى فيها عللاً وأنظمة ، قام في فترات خاصة بخلق الثعبان من العصا الخشبية ، وتفجير الماء من الصخور الصَّمَّاء . . . وغير ذلك من خوارق الطبيعة والعادة .

ولكن هذا \_ وإن كان أمرآ ممكنا ، لعموم قدرته تعالى على كل شيء ممكن بذاته \_ إلاّ أنّه على خلاف ما عرفناه من السربّ تعالى من سنته التي أجراها في الكون ، وهي أن يكون لكل شيءٍ سبباً وعلّة . ومن البعيد أن يخالف تعالى سنته في مجال المعاجز(١) .

<sup>(</sup>١) هذا ، على أنَّ انتساب الحوادث المتجددة المتقضية بلا واسطة علل وأسباب ، إلى الله تعالى المُنزَّه عن =

### القول الثاني ـ إنَّها علل مادية غير متعارفة

وهنا احتمال ثان ، وهو أن تكون العلّة المحدثة للمعجزة ، علة مادية غير متعارفة ، اطّلع عليها الأنبياء في ظلّ اتصالهم بعالم الغيب . ولا بُعْدَ في أن يكون للشيء علتان ، إحداهما يعرفها الناس ، والثانية يعرفها جمع خاص فيهم . ويمكن تقريب ذلك بملاحظة إثمار الأشجار ، فإنّ له علة مادية يعرفها الزارع العادي ، فتشمر في ظل تلك العلة بعد عدّة أعوام . وهناك خبراء من مهندسي الزراعة واقفون على خصوصيات في التربة والأشجار والبيئة والمياه وغير ذلك ، توجب إشهار الأشجار في نصف تلك المدة مشلاً . فإذا كان هذا ملموساً لنا في الحياة ، فلا نستبعد أن يقف الأنبياء المتصلون بخالق الطبيعة . على أسرار ورموز فيها ، يقدرون بها على إيجاد المعاجز .

ولكنه قول لا يدعمه دليل .

# القول الثالث ـ إنَّما الملائكة والموجودات المجردة

وهنا احتمال ثالث وهو أنّ المعاجز تتحقق بفعل الملائكة ـ التي يعرّفهـا القرآن بـ « المدبّرات »(١) ، بأمر منه سبحانه ، عند إرادة النبي إثبات نبوته بها(٢) .

التجدد والحدوث ، مما لا تتقبله الأصول الفلسفية المبتنية على لـزوم وجود السنخية بين العلّة والمعلول ، سنخية ظلية لا توليدية . وهذا مفقود بينه سبحانه ، والـزمان والـزمانيات التي طبعت على التجدد والتقضي . وهذا هو البحث الـذي طرحه الفلاسفة عند بحثهم عن ارتباط الحادث بالقديم ، وهو من مشكلات البحوث الفلسفية .

ولا ينافي هذا عموم القدرة ، فإنَّ عمومها أمر ثابت ومسلَم ، إلاَ أنَّ الشيء ربما لا يقبل الوجود إلاّ عن طريق أسباب وعلل مادية ، أي يكون وجوده على نحو لا يتحقق إلاّ في ظل علل مادية . وهذا من باب التقريب ـ كالأرقام الرياضية ، فإنَّ العدد خسة ـ بوصف أنّه خسة ـ لا يتحقق إلاّ بعد تحقق الأربعة ، ويستحيل تحققه ـ بهذا الوصف ـ استقلالاً بلا تحقق آحاد قبله . وهذا كصدور الأكمل من إنسان معين ، فإنَّ الأكمل يتوقف على وجود أسباب وأدوات مادية ، كالفم واللسان والأسنان ، وعملية المضغ ثم البلع . وهذا النوع من الفعل لا يمكن أن ينسب إلى الله سبحانه نسبة مباشرية ، وإنَّا ينسب إلى الله سبحانه نسبة مباشرية ، وإنَّا ينسب إلى الله تسبيبيّة ، لأنَّ ماهيته محاطة بالأمور المادية .

<sup>(</sup>١) وهو قوله تعالى في سورة النازعات : ﴿ فَالْمُدِّبُرَاتُ أَمْراً ﴾ الآية ٥ .

 <sup>(</sup>٢) ولعل من هذا القبيل تمثل الروح الأمين على السيدة مريم ، كما في قـوله سبحـانه : ﴿ فـاتَّخذَتْ من دُونِهِمْ حجاباً فَأَرْسَلْنا إليها رُوخنا فَتَمَثَلَ لها بَشراً سَوياً ﴾ ( سورة مريم : الآية ١٧ ) .

## القول الرابع ـ إنَّها نفس النبي وروحُه

وذهب إلى هذا جمع من الفلاسفة والمحققين ، وإدراك صحته يتـوقف على معرفة القدرة العظيمة التي تمتلكها النفس البشرية ، فنقول :

إنّ الإنسان كلّما ازداد توجها إلى باطنه ، وانقطاعاً عن الظواهر المادية المحيطة به ، كلما تفجّرت مكامن قدرات نفسه وتأجّج أوار طاقاتها ، وبالعكس ، كلما ازداد انغماساً في دركات الملذات ، وإشباع الغرائز ، كلما خمدت طاقاتها وانطفأت قدراتها .

ويدلّنا على ذلك عياناً ، ما يقوم به المرتاضون (١) من خوارق الأفعال وعجائبها : فيرفعون الأجسام الثقيلة التي لا يتيسر رفعها إلاّ بالرافعات الآلية ، بمجرد الإرادة . ويستلقون على المسامير الحادة ثم تكسر الصخور الموضوعة على صدورهم ، بالمطارق ، ويدفنون في الأرض أياماً ، ليقوموا بعدها أحياءً . وغير ذلك مما يراه السائح في بلاد الهند وغيرها ، وتواتر نقله في وسائل الإعلام كالجرائد والمجلات والإذاعات . وكل ذلك دليل قاطع على أنّ في باطن الإنسان قوى عجيبة لا تظهر إلاّ تحت شرائط خاصة .

وبعبارة واضحة ، إن نفس الإنسان كها تسيطر على أعضاء البدن ، فتنقاد لإرادتها ، وتتحرك قياماً وجلوساً بمشيئتها ، فكذلك تسيطر \_ في ظل تلك الظروف الخاصة \_ على موجودات العالم الخارجي ، فتقودها بإرادتها ، وتخضعها لمشيئتها ، وتقدِر ، بمجرد الإرادة ، على إبطال مفعول العلل المادية في مقام التأثير ، وغير ذلك من الأفعال .

وليس القيام بعجائب الأمور من خصائص المرتاضين ، بل إنّ هناك أناساً مثاليين ، أفنوا أعهارهم في سبل العبادة ومعرفة السرب ، بلغوا إلى حـد قدروا معه على خرق العادة والمجاري الطبيعية .

<sup>(</sup>١) والرياضة هي التوجّه إلى الباطن والإنقطاع عن الظاهر .

يقول الشيخ الرئيس في هذا المجال: « إذا بلغك أنَّ عارفاً أطاق بقوته فعلاً ، أو تحريكاً ، أو حركة تخرج عن وسع مثله ، فلا تتلقه بكل ذلك الإستنكار ، فلقد تجد إلى سببه سبيلاً في اعتبارك مذاهب الطبيعة . . . وإذا بلغك أنَّ عارفاً حدَّث عن غيب فأصاب ، متقدماً ببشرى أو نذير ، فصدَّق ولا يتعسر ن عليك الإيمان به ، فإنَّ لذلك في مذاهب الطبيعة أسباباً معلومة »(١) .

ويقول صدر المتألمين : « لا عجب أن يكون لبعض النفوس قوة إلهية ، فيطيعها العنصر في العالم المادي ، كإطاعة بدنه إياها . فكلّما ازدادت النفس تجرّداً وتشبّها بالمباديء القصوى ، إزدادت قوةً وتأثيراً فيها دونها .

فإذا صار مجرّدُ التصوّر سبباً لحدوث هذه التغيرات (طاعة البدن للنفس) في هيولى البدن ، لأجل علاقة طبيعية وتعلّق جبلي لها إليه ، لكان ينبغي أن يؤثّر في هيولى العالم مثل هذا التأثير ، لأجل اهتزازٍ علويً للنفس ، ومحبة إلهية لها ، فتؤثّر نفسه في الأشياء »(٢) .

ويدلَّ على أنَّ خوارق العادة رهن فعل النفس الإنسانية ، ما ينقله تعالى من أفعال السحرة الواقعة بإذنه تعالى ، وذلك في قوله عزَّ من قائل : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ منها مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هُمْ بضارَين بِهِ من أُحَدٍ إلاّ بإذن اللّهِ ﴾ (٣) .

وهناك من الآيات ما هو أصرح منها في نسبة الخوارق إلى أصحاب النفوس المقوية ، كما ورد في أحوال سليمان النبي عندما طلب من الملأ إحضار عرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين قبل أن يأتوه مسلمين . فقال عفريت من الجن إنّه قادر على حله والإتيان به قبل انفضاض مجلس سليمان ، ولكن مَنْ كان عنده عِلْمٌ من الكتاب قال إنّه قادر على الإتيان به قبل أن يرتد طَرْفُ سُلَيْمانَ إليه ، وبالفعل ، بأسرع من لمح البصر ، كان العرش ماثلاً أمامه .

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات ، مع شرح المحقق الطوسي ج ٣ ص ٣٩٧ . وبعدها أخذ الماتن والشارح بيان قدرة النفس على الأمور الخارقة للعادة .

<sup>(</sup>٢) المبدأ والمعاد ، ص ٣٥٥ ـ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٠٢ .

يقول سبحانه : ﴿ قَالَ بِهَا أَيُّهَا المَلْأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ مَسْلِمِينَ \* قَالَ عَفْرِيتُ مِنَ الجَتابِ أَنا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتُدُ إِلَيْكَ لَقُومٌ مَنْ أَمْنُ الجَتابِ أَنا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتُدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبّي . . . ﴾ (١) .

بعد هذا كلّه نقول: إذا كان هذا حال الإنسان العادي الذي لم يطرق إلا باب الرياضة ، أو العارف الذي قام بالفرائض واجتنب المحرمات ، فكيف بمن وقع تحت عناية الله سبحانه ورعايته الخاصة ، وتعليم ملائكته ، إلى أن بلغت نفسه أعلى درجات القوة والمقدرة ، إلى حدّ يقدر \_ بإرادة ربّانية \_ على خلع الصور عن المواد وإلباسها صوراً أُخرى ، ويَصِيرَ عالمُ المادة مطيعاً له ، إطاعة أعضاء بدن الإنسان له .

وفي الذكر الحكيم إشارات إلى هذا المعنى حيث ينسب تعالى الإتيان بالمعجزة إلى نفس السرسول بقوله : ﴿ مَا كَانَ لَسرسُولَ أَنْ يَبَأْتِيَ بَآيِـةَ إِلّا بِإِذِنَ الله ﴾(٢) . فإنّ الفاعل في « يأتي » هو الرسول المتقدّم عليه .

وقد يؤيّد هذا الإحتمال بما ورد في توصيف الأنبياء بأنّهم جند الله ، وأنّهم منصورون في مسرح التحدي ومقابلة الأعداء . قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إنّهُمْ لَهُمُ المّنصُورونَ \* وَإِنّ جُنْدَنَا لَهُمُ المَعَالِبُونَ ﴾ (٣) . وكون النبي منصوراً في جميع المواضع ، ومنها مواضع التحدي ، يَدُلّ على أنّ له دوراً ودخالة في الإتيان بخوارق العادات .

ونظير ذلك قوله سبحانه : ﴿ كَتَبَ آللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (٢)، فوصف النبي صلى الله عليه وآله بكونه غالباً ، ولا معنى للغالبية إلاّ لدخالته في مواضع التحدى .

النعل : الأيات ٣٨ ـ ٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) سورة غافر: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : الأيات ١٧١ ـ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة : الآية ٢١ .

ولا دليل على اختصاص الآيتين بالمغازي والحروب ، بل إطلاقهها يـدلّ على كونهم منصورين وغـالبين في جميـع مواقـع المقابلة ، سـواء أكانت محـاجة أو تحـدّياً بالإعجاز ، أو حرباً وغزواً .

وهذا الفعل العظيم للنفوس ، إنّما يقع بأمره تعالى وتأييده ، ولذا كانت تحصل لهم الغلبة في موارد المجابهة ؛ قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ موسى ما جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ ، إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدينَ ﴾(١) .

فهذه الآيات العامة المتقدمة ، تـدلّ بظهـورها عـلى كون الفـاعل للمعـاجز والكرامات ، نفوس الأنبياء وأرواحهم ، بإذن الله سبحانه .

وهنـاك آيات أخـرى خاصـة ، تسند إلى خصـوص بعض الأنبيـاء خـوارق العادة ، بل ائتهار الكون بأمرهم .

قـال تعالى : ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ آلرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ التِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ التِي بارَكْنا فِيها ، وَكُنّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمينَ ﴾ (٢) .

وأنْت إذا أمعنت في قـولـه : ﴿ بـأمـره ﴾، ينكشف لــك الستــار عن وجـــه الحقيقة ، ويظهر لك أنّ إرادته كانت نافذة في لطائف أجزاء الكون .

وقـال تعالى في المسيح عيسى بن مريم : ﴿ أَنِّ أَخُلُقُ لَكُمْ مِنَ السَّلِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَأَبْرِءُ الْأَكْمَــةَ وَالْأَبْرَصَ ، وَأُخْيِي ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِ اَللَّهِ ﴾ (٣) .

ويقول تعالى أيضاً : ﴿وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِـإِذْنِي ، فَتَنْفُخُ فِيهـا فَتَكُونُ طَيْراً مِإِذْنِي ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْقَ مِإِذْنِي ﴾ (٤) .

فترى أنَّ الآية تنصَّ على أنَّ نفخ الروح في الهيكل الطيني للطير ، رهن طاقة

<sup>(</sup>١) سورة يونس : الآية ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية ٨١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ١١٠ .

المسيح البشرية ، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص ، وإحياء الموق ، وكل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته .

وبعد هذا كله ، أيبقى شك في قدرة الأنبياء الشخصية عـلى خرق العـادة ، وتكييف الطبيعة حسب ما يريدون ؟ .

بل ماذا يفهم الإنسان إذا قرأ هذه الآية - التي تنقل مخاطبة يوسف عليه السلام إخوته - : ﴿ إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذا فَأَلَقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَـأْتِ بَصِيراً . . . ﴾ (١) .

والآية التالية تبين نتيجة أمره : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَشيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارتـدَّ بَصِيراً . . . ﴾ (٢) .

فيها هو العامل المؤثّر في استرجاعه بَصَرَهُ ، بعدما ابيضت عيناه من الحزن ؟ .

هل هو قميص الملطخ بالدم ? أو حامل البشارة والقميص  $?^{(7)}$  .

ليس هذا ولا ذاك ، بل هـو نفس إرادته الـزكية المؤثّـرة بإذن الله ، وعنـدما تقتضى المصلحة الإلهية ذلك . وإنّما توسّل بالقميص ليعلم أنّه هو القائم بذلك .

ف اتضح من جميع ما ذكرناه من الآيات والشواهد أنّ للمعجزة علّةً إلهيةً متمثلةً في نفوس الأنبياء وإرادتهم القاهرة . وليست إرادتهم هذه فوضوية ، وإنّما لظهورها ظروف وشرائط خاصة سيأتي بيانها بإذنه تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) في الروايات ، أنَّ حامله كان أحد إخوته .



# هل الإعجاز يضعضع برهان النظم ؟

إنَّ برهان النَّظم من أوضح الأدلة على أنَّ العالم مخلوق لصانع عالم قادر . حيث إنَّ النظام الدقيق السائد على كل ظاهرة وجزء من ظواهر الكون وأجزائه كاشف عن دخالة قدرة كبرى وعلم عظيم في تحققه وتكوِّنه . هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، إنّ المعجزات \_ كها تقدّم \_ خارقة للعادة والسنن السائدة في هذا النظام ، فهي تعدّ استثناء فيه ونوع نحالفة له . فالوليد الإنساني \_ مثلاً يتكوّن بعد التقاء نطفة الرجل وبويضة المرأة ، فتتشكل منهها الخلية الإنسانية ، ثم تمرّ بعد ذلك بمراحل التفاعل والتكامل ، ليخرج بعدها من بطن الأم موجوداً سوياً متكاملاً .

والقول بأنّ المسيح ـ عليه السلام ـ ولد بـلا سيادة هـذا النظام ، بـل بمجرد نفخ المَلَك في رحم مريم ـ عليها السلام خرق لذاك النظام ، وهو كاشف عن عدم كليته واطراده . أفبعد ذلك يمكن أن يستدلّ ببرهان النظم على وجود الصانع ؟ .

وبعبارة ثانية : إنّ النظم السائد على العالم كاشف عن دخالة المحاسبة والتقدير في تكوّن كل شيء إنساناً كان أو حيواناً ، أرضياً كان أو أثيرياً . ولكن خلق الثعبان فجأة من الحشب اليابس ، وخروج الناقة من الجبل الصخري الأصم ، وما شابه ذلك ، ينفي وجود المحاسبة في تكوّن تلك الظواهر .

والجواب

إنّ المعترض لم يقف على أساس برهان النظم أولاً ، كما لم يقف على حقيقة الإعجاز وماهيته ثانياً . ولذلك اعترض بأنّ القول بالإعجاز يخالف برهان النظم .

أمّا الأول ، فلأنّ المعترض تصوّر أنّ برهان النظم يبتني على وجود نظم واحد بالعدد سائد على الجميع ، وقائم بمجموع الأشياء في العالم ، بحيث لو شوهد خلاف النظم في جزء من أجزائه لبطل البرهان ، بحكم كونه واحداً بالعدد غير قابل للانقسام .

ولكن الحقيقة خلاف ذلك ، فإنّ برهان النظم واحد بالنوع كثير بالعدد . فهو يتمثّل ويتجسد في كل ذرة خاضعة في ذاتها للنظام . فتكون كل ذرة باستقلالها حاملةً لبرهان النظم والدلالةِ على وجود الصانع القادر العليم ، من دون توقف في دلالتها على سيادة النظم في الذرّات الأخرى .

وفي الحقيقة ، إنّ برهان النظم يتكثر عدداً بتكثر الذرات والأجزاء والظواهر الخاضعة للنظام ، ولو فرض فقدان النظم في جزء وظاهرة ، أو أجزاء وظواهر - كما يدعيه المعترض في مجال الإعجاز ـ لكفى وجود النظم في سائر الأجزاء والظواهر ، في إثبات الصانع ، وإلى هذا يهدف القائل :

# وفي كل شيء له آية تدل على أنَّه واحد

ففي كل خلية وعضو من الإنسان الواحد يتجسد برهان النظم ، ويتكثر بتكثرها . فكيف إذا لاحظنا مجموع البشر والمخلوقات والكواكب والمجرّات . وكها أنّ طغيان غُدَّة من النظام السائد على سائر الغدد في بدن الإنسان ، كها هو الحال في السرطان ، لا يضرّ ببرهان النظم القائم بهذا الإنسان ، فكذلك الخروج عن النظام في مجال الإعجاز ، لأغراض تربوية ، ولهداية الناس إلى اتصال النبي بعالم الغيب ، فإنّه لا يؤثّر شيئاً في برهان النظم من باب أولى .

وأمّا الثاني ، فلأنّ الإعجاز ليس من الأمور المتوفرة في حياة الأنبياء ، بحيث بكون النبي مصدراً لـه في كل لحظة وساعة ويوم ، ويكون خرق العادة وهدم

النظام شغله الشاغل . وإنَّما يقوم به الأنبياء في فترات خاصة وحساسة لغايات تربوية .

ثم إنّ النبي إذا أراد الإتيان بالمعجزة ، أطْلَعَ الناس مُسْبَقاً على أنّه سيقوم بخرق العادة في وقت خاص . وهذا دالّ على وجود قوة قاهرة مسيطرة على العالم ، تقوم كلما شاءت واقتضت الحكمة والمصلحة القدسية ، بخرق بعض النظم والتخلّف عنها . فالعالم ، قَبْضُه وبَسْطُه ، وسنّ أنظمته وخرقها ، بيد خالقه ، يفعل ما يشاء حسب المصالح .

وخلاصة البحث أنّ الإعجاز ليس خرقاً لجميع النظم السائدة على العالم ، وإنّما هو خرق في جزء من أجزائه غير المتناهية الخاضعة للنظام والدالّة ببرهان النظم على وجود الصانع . وأيضاً ، إنّ قيام الأنبياء بالإعجاز إنّما يحصل بعد افترانه بالإعلام المسبق ، حتى يقف الناظرون على أنّ خرق العادة وقع بإرادة ومشيئة القوة القاهرة المسيطرة على الكون والمجرية للسنن والأنظمة فيه .

هذا كلّه ، مع أنّ الإعجاز ، وإن كان خرقاً للسنن العادية ، إلّا أنّـه ربما يقع تحت سنن أخرى مجهـولة لنا معلومـة عنـد أصحـابهـا ، فهي تخرق النظام العادي ، وتجري نظاماً آخر غير عادي ، لا يقلّ في نظمه عنه .



#### الجهة الخامسة

### الإعجاز والمتجددون من المسلمين

الإيمان بالغيب عنصر أساسي في جميع الشرائع الساوية ، ولو انتزع هذا العنصر عن الدين الإلهي ، لأصبح دستوره دستورآ عاديا شبيها بالدساتير والأيديولوجيات المادية البشرية التي لا تمت إلى الخالق والمدبر لهذا الكون بصلة . ولأجل ذلك نرى أنّه سبحانه يَعُد الإيمان بالغيب في طليعة الصفات التي يتصف بها المتقون إذ يقول ـ عزّ من قائل ـ : ﴿ الَّذِينَ يُؤمِنونَ بالغَيْبِ ، وَيُقِيمونَ الصّلاة ، ومًا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (١) .

وقد كان أصحاب الشرائع وأنصارها ، وفي مُقدِّمتهم علماء الإسلام ، محتفظين بهذا الأصل ، معتصمين به أشد الإعتصام ، مؤكّدين عليه غاية التأكيد ، باعتبار أنّه الفارق الجوهري بينها ، وبين الأنظمة البشرية .

ولكن ، من جانب آخر ، إنّ الحضارة المادية الحديثة ، اعتمدت على الحسّ والتجربة ، وأعطت كل القيمة والوزن لما أيّدته أدوات المعرفة المادية .

وقد أدهشت هذه الحضارة ، جماعة من المفكرين المسلمين ، فـوجـدوا أنفسهم في صراع عنيف بين الإيمان بالغيب ، باعتباره عنصرا أساسيـا في الدين ، ومبادىء الحضارة المادية التي لا تَعْتَبِر إلاّ ما كان قائماً على الحسّ والتجـربة ، فمن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٣ .

الجهة الأولى لم يجرؤا على إنكار ما هو خارج عن إطار أدوات المعرفة المادية - كالمعاجز ـ لأنّهم مسلمون ، ومن الجهة الثانية لم يتجرؤا على التصريح بـوجود الملائكة والجن ، وبخرق المعاجز للسنن الطبيعية والأسباب المادية ، تحرزاً من رمي الماديين إيّاهم بالخرافة ، والإيمان بما لا تؤيّده التجربة ولا يثبته الحسّ .

ولأجل ذلك سلكوا طريقاً وسطاً ، وهو تأويل بعض ما جاء في مجال الغيب ، خصوصاً المعاجز والكرامات ، حتى يستريحوا بذلك من هجمة الماديين ، ويرضوا به طائفة المتدينين .

وممّن سلك هذا الطريق الشيخ محمد عبده (١) في مناره ، والطنطاوي (٢) في جواهره ، وتلامذة منهجها . فمن وقف على كلا التفسيرين في المواضع التي يُحدّث القرآن فيها عن معاجز الأنبياء وخوارق العادات ، يقف على أنّ الرجلين يسعيان بكل حول وقوة إلى تصوير الحوادث الإعجازية ، وكأنّها جارية على المجاري الطبيعية ، غيرُ مخالفةٍ أصول الحسّ والتجربة (٣) .

بل ربما نرى أنّ بعض مُقْتَفي منهجهما ينكرون أنْ يكون للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله معجزة غير القرآن الكريم ، وقد تبعوا في نفي معاجزه ، قساوسة النصارى الذين يحاولون إنكار معاجز النبي الكريم ليتسنى لهم بذلك تفضيل سيدنا المسيح عليه السلام عليه أولاً ، وإنكار نبوته لكونه فاقدآ للمعاجز ، ثانياً (٤٠) .

<sup>(</sup>۱) توفی سنة ۱۳۲۳ **هـ**ـق .

<sup>ُ ` `</sup> رُبِيِ (٢) توفى سنة ١٣٥٨ هــ ق .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ مثلاً ما جاء في المنار ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ، تفسير قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
 لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ( سورة البقرة : الآية ٥٦ ) .

وفيه أيضاً ، ج 1 ، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ، تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ اعْتَـدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسُّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئينَ ﴾ . ( سورة البقرة : الآية ٦٥ ) .

وفيه أيضاً ، ج أ ، ص ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، تفسير قوله تعالى : ﴿ فَقُلْنَـا اضْرِبُــُوهُ بِبَعْضِها كَـــَـٰدِكَ يُحيي آللَّهُ ٱلْمُوْتَىٰ . . . . ﴾ ( سورة البقرة : الآية ٧٣ ) .

وغير ذلك من الموارد .

<sup>(</sup>٤) راجع للوقوف على كلمات القساوسة في هذا المجال ، كتاب و أنيس الأعلام ، ، ج ٥ ، ص ٣٥١

وهم يتمسكون في هذا المجال بعدّة آيات<sup>(١)</sup> خفي عليهم المراد منها ، ونحن نكتفي في المقـام بتفسير واحـدة منها ، لم يــزل يتمسك بهــا كل بــرّ وفــاجــر منهم ، وهى :

قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنا للنّاسِ فِي هذا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل ، فَأَبِي أَكْثَرُ النّاسِ إِلَّا كُفُوراً \* وقالوا لن نُؤمِن لَكَ حتَّى تَفْجُرَ لنا من الأرْضِ يَّنْبُوعاً \* أُو تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلِ وعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلاَهَا تَفْحِيراً \* أُو تُسْقِطَ السَّهَاءَ كَهَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفا، أَو تَأْتِي باللّهِ والملائِكَةِ قَبِيلًا \* أُو يكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ رُخُونٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّهَاءِ ، وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُهُ ، قُلْ رُخُونٍ إِلّا بَشراً رسولًا ﴾ (٢) .

وقد استدلَّ بها بعض القساوسة قائلاً : إنَّ نبيَّ الإسلام لما طُولِبَ بالمعجزة ، أظهر العجز بقوله إنَّه ليس إلا بشرآ رسولاً .

إِنَّ تَحْلِيلَ هَـذَا الإستـدلال ونَقْدِهِ ، يَتَـوَقَّفُ عـلى دراسـةِ كـلِّ واحـدةٍ من المقترحات المذكورةِ في الآيات المتقدمة ، وهي :

١ ـ أَنْ يَفْجُرَ لهم من الأرض يَنْبوعاً .

٢ ـ أن يكـون للنبي جنَّة من نخيـل وعنب ، وتجري الأنهار خــلالها بتفجــير

٣ \_ أن يُسقط السهاء عليهم كسفا .

٤ ـ أن يأتي بالله والملائكة قبيلًا .

٥ ـ أن يكون للنبي بيت من زخرف .

٦ ـ أن يرقى النبي في السهاء ، ولا يكفي ذلك في إثبات نبوته حتى يُنزل عليهم كتاباً من السهاء يقرؤوه .

<sup>(</sup>١) هي ثمانية عشرة آية ، تعرض لها الأستاذ ، دام ظله ، في موسوعته التفسيريّة مفاهيم القرآن ، ج ٤ ، ص ٩٥ إلى ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الأيات ٨٩-٩٣.

هـذه هي مقــترحــات القــوم ، ونحن نجيب عليهـــا بجــوابــين : إجمــاليُّّ وتفصيليًّ :

إجمال الجواب عن هذه المقترحات ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله إنّما لم يأت بهما لعدم استجهاعها لشرائط الإعجاز ، إذ ليس القيام بالمعجزة من الأمسور الفوضوية التي لا تخضع لشرط عقلي أو شرعي . وهذه المقترحات فاقدة لها .

### تفصيل الجواب

أمّا الأول ، فإنّ سنة الله الحكيمة في الحياة البشرية إستقرت على أن يصل الناس إلى معايشهم ومآكلهم ومشاربهم عن طريق السعي والجد ، تكميلًا لنفوسهم وتربية لعزائمهم .

فإذا كان مطلوب القوم أن يُفَجِّر لهم النبي ينبوعـاً وعيناً لا ينضب مــاؤها ، ليستريحوا بذلك من عناء تحصيل الماء ، فهو على خلاف تلك السنة الحكيمة .

نعم ، ربما تقتضي بعض الظروف ـ كإبقاء حياة القوم ـ قيام النبي بذلك ، كما فعل موسى عندما شكى إليه قومه الظمَّ ، فاستسقى الله تعالى لهم ، فأوحى إليه أنْ يضرب بعصاه الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينـــآ(١) ، ولكن مثل هـــذا لا يعد نقضاً للسنة العامة ، كما أنّ الظروف في مكة لم تكن ظروفاً إضطراريةً .

وأمّا الثاني ، وهـو كون النبي مالكـآ لجنة من نخيـل وعنب يفجّـر الأنهار خلالها ، فليس هو طلباً للإعجاز ، وإنّما كانوا يستدلّون بوجـود الثروة عـلى عظمة الرجل ، وبالفقر وفقدان المال والإملاق على حقارته ، ولذا قالوا ، كما يحكيه عنهم تعالى : ﴿ لَوْلا نُزِّلَ هَذَا القُرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾(٢) .

وعلى هذا ، فإجابة هذا الطلب يكون نوع اعتراف بهـذه المزعمـة ، إذ ليس هناك رابطة ، عقلية بين كون الرجل صاحب ثروة ، وكونه متصلًا بـالغيب . وإلّا

<sup>(</sup>١) لاحظ سورة البقرة : الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : الآية ٣١ .

لوجب أن يكون أصحاب الثروات ، أنبياء إذا ادّعوا النبوة .

وأمّا الثالث ، وهو إسقاط السهاء عليهم ، فإنّه يضاد هـدف الإعجاز ، لأنّ الغاية من خرق الطبيعة هداية الناس لا إبادتهم وإهلاكهم .

وأمّا الرابع ، وهو الإتيان بالله والملائكة ، فقـد حكاه عنهم سبحـانه في آيـة أخـرى ، بقوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُون لقاءَنا لَوْلا أُنْـزِلَ عَلَينا الملائكة أَو نَرى ربّنا ﴾(١) .

ومن المعلوم أنّ هذا المقترح ، أمر محال عقلًا ، وممتنع بالذات ، فكيف يقوم به النبي ؟! .

وأمّا الخامس ، وهو كونه صاحب بيت من زخرف ، فيُرَدُّ بما رُدَّ به الإقــتراح الثاني .

وأمّا السادس ، وهو طلب رُقِيِّهِ إلى السهاء وإنزال كتاب ملموس يقرؤونه ، فإنّ لحن هذا السؤال يـدلّ على عنادهم وتعنتهم إذ لو كـان الهدف هـو الإهتداء ، لكفى طلبهم الأول ـ أعني رُقيّه إلى السهاء ـ ولم تكن حاجة إلى الثاني ، ومن المعلوم أنّ النبيّ إنّما يقوم بالإعجاز لأجل الهداية والإرشاد إلى نبوته واتّصاله بعالم الغيب .

ومجموع هذه الأجوبة يوقفنا على أنّ النبيّ لَمْ يجب مطالبهم إمّا لأجل فقدان المقتضي أو لوجود المانع . وعلى ذلك أجاب بما أمره سبحانه أن يجيبهم به ، قائلًا : ﴿ سُبْحان رَبِي هَلْ كُنْتُ إِلّاً بَشَراً رَسُولًا ﴾ .

وهو في هذا الجواب يعتمد على لفظين : « بَشراً » و« رسولاً » . والمراد أنّ هذه الطلبات التي طلبتموها مني إمّا لكوني بشراً ، أو لكوني رسولاً . وعلى الأول فقدرة البشر قاصرة عن القيام بهذه الأمور ، وعلى الثاني ، فهو موقوف على إذنه سبحانه ، لأنّ الرسول لا يقوم بشيء إلّا بإذن مُرْسِلِه ، وليس ها هنا إذن ، لعدم استجاع هذه الطلبات شرائط الإجابة (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) وإذا أردت التفصيل ، فلاحظ ، الميزان ، ، ج ١٣ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨ .

وبالإجابة التي ذكرناها عن هـذه الآيات ، تقـدر على الإجـابة عن كثـير من الآيات التي اتّخذها نفاة المعجزة ذريعة لنظريتهم .

أضف إلى ذلك أنّه كيف يمكن لأحد أن ينكر معـاجز النبي الأكـرم صلى الله عليه وآله ، مع أنّ القرآن الكريم يخبر عن بعضها أولًا (١) ، والسنّة متـواترة بهـا ، ثانياً .

وليس إنكار المعاجز وغيرها ممّا يرتبط بالغيب ـ كالملائكة والجن ـ إلّا لفقدان الهوية الإسلامية ، واتّخاذ موقف الهزيمة في مقابل الهجهات المادية ، التي أصبحت بحمد الله تعالى ، وبفضل بحوث العلماء الغيارى ، سراباً في صحراء .

\* \* \*

95

<sup>(</sup>١) لاحظ في ذلك الآيات التالية:

سبورة آل عمران : الأيتــان ٦٦ و ٨٦ ، سورة الأنعــام : الأية ١٢٤ ، سبورة الإسراء : الآية ١ . سبــورة الــروم : الآيـــات ١ ــ ٣ ، ســورة الصـــافــات : الأيتـــان ١٤ ــ ١٥ ، ســـورة القمـــر : الآيات ١ ــ ٤ ، ولاحظ في تفصيل هذه الآيات ، مفاهيم القرآن ج ٤ ص ٧٥ .

# دلالة الإعجاز على صدق دعوى النبوة

صفحات التاريخ تشهد على وجود أناس ادّعوا السفارة من الله والإنباء عنه ، عن كذب وافتراء ، ولم يكن لهم متاع غير التزوير ، ولا هدف سوى السلطة والرئاسة .

ومن هنا كان لا بـدّ من معـايـير وضـوابط لتمييـز النبي عن المتنبيء ، ومن جملتها تَجَهّز المدّعي بالإعجاز ، وإتيانه بخوارق العادة ، متحدياً بها غيره على وجـه لا يقدر أحد على مقاومته ، حتى نوابغ البشر .

ويظهر من الآيات الواردة في القرآن الكريم أن طلب الإعجاز دليلاً على صدق المدّعي ، كان أمراً فطرياً ، يطلبه الناس من الأنبياء عند دعواهم النبوّة والسفارة الإلهية ، ولأجل ذلك لمّا ادّعى « صالح » عليه السلام ، النبوّة ، قوبل بجواب قومه : ﴿ مَا أَنْتَ إِلاَ بَشَرُ مثلنا ، فَأْتِ بآيةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ ﴾ (١) .

وقد يخبر الأنبياء الناس بتجهزهم بالمعاجز عند طرحهم دعوى النبوة ، قبل أن يطلبها الناس منهم ، كما قال موسى مخاطباً الفراعنة : ﴿ حَقيقٌ على أَنْ لا أقولَ على الله إلاّ الحَقّ ، قدْ جِئْتُكُمْ بِبِيّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فأَرْسِلْ مَعِيَ بني إسرائيل \* قالَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادقينَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الآية ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الأيتان ١٠٥ و ١٠٦ .

وكما جاء في عيسى المسيح عليه السلام ، من قول تعالى : ﴿ ورسولًا إلى بَنِي إِسرائيلَ أَنِّ قَدْ جِئْتُكُم بِآيةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾(١) .

ولكن الكلام في وجه دلالة الإعجاز على صدق قول المدعي ، فهل هو دليل برهاني بحيثُ يكون بين المعجزة وصدق المدّعي رابطةً منطقيةً ، تستلزم الأولى معها ، وجود الثانية ؟ أو هو دليل إقناعي ، يرضي عامة الناس وسوادهم ويجلب اعتقادهم بصدق دعوى المدّعى ؟ .

هناك من يتخيل أنّ دلالة المعجزة على صدق دعوى النبي ، دلالة إقناعية لا برهانية ، ويستدلّ هؤلاء المتوهمون ، على مقالتهم ، بأنّ الدليل البرهاني يتوقف على وجود رابطة منطقية بين المُدَّعَى والدليل ، وتلك الرابطة غير موجودة في المقام . إذ كيف يكون خرق العادة وعجز الناس عن المقابلة ، دليلاً على صدق المدّعي في كونه نبياً وحاملاً لشريعة إلهية . إذ لو صحّ ذلك لصحّ أن يقال : إنّ قيام الطبيب بعملية جراحية بديعة ، دليل على صدق مقاله في المسائل النجومية والفلكية . أو صدق تخطيطاته السياسية والاجتماعية . ومن المعلوم ، انتفاء الرابطة للنطقية بينها .

ولأجل ذلك \_ يضيف المسوهم \_ لا يدلّ قيام المسيح بإحياء الموق وإبراء المرضى ، على صدق ما يدّعيه ، بدلالة برهانية . وإنّما يُكتفى به ، لأنّ مشاهدة هذه الأعمال العظيمة تجعل للقائم بها في نفوس الناس مكانةً عالية ، بحيث يأخذ مجامع قلوبهم ويستولي على ألبابهم ، فيقنعهم ، ويجلب يقينهم بصدق دعواه .

هـذا ، ولكن الحق وجود الـرابطة المنطقية بـين الإعجاز ودعـوى النبـوة ، ويمكن إثبات ذلك ببيانين :

### \* البيان الأول لوجود الرابطة المنطقية

ويتَّضح بملاحظة الأمور التالية ، التي يسلمها الخصم أيضاً :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٤٩ .

الأول : أنَّ الخالق عادلٌ لا يجور ، وحكيمٌ لا يفعل ما يناقض الحكمة .

الثاني: أنَّه سبحانه يريد هداية الناس، ولا يرضى بضلالتهم وكفرهم.

الثالث : أنَّ المعجزة إنَّما تعدُّ سنداً لصدق دعوى النبوة إذا كان حاملها واجداً لشرطين :

١ ـ أن تكون سيرته نقية الشوب ، وبيضاء الصحيفة ، لم يُسَوِّدها شيء من
 الأعمال المشينة .

٢ ـ أن تكون شريعته مطابقة للعقل ، وموافقة للفطرة . أو عـلى الأقل ، لا يرى فيها ما يخالف العقل والفطرة .

فلو أنتفى الشرط الأول ، بـأن كانت سـوابقه سيئـة ، لكفى ذلـك في تنفـر الناس عنه .

وكذا لو انتفى الشرط الثاني ، بأن كانت شريعته مخالفة للعقل والفطرة ، لما تَقَبَّلها أصحاب العقول السليمة .

وأمّا لو تـوفّر الشرطـان فيه ، فتتـطاول إليه الأعنــاق ، وتنقاد لــه القلوب ، ولشرعه العقول ، فيسلّمون ما يقول ، ويطيعون ما أمر .

وهنا نقول: لو كانت دعوة هذا المدّعي، ضادقة، فإعطاؤه القدرة على الإتيان بالعجائب والخوارق، مطابق للحكمة الإلهية.

وأمّا لو كانت دعواه كاذبة ، فإعطاؤه تلك القدرة ، وتسخير عالم التكوين له ، في تلك الظروف ، على خلاف الحكمة ، وعلى خلاف الأصل الثاني المتقدم أعني أنّه تعالى يريد هداية الناس ، ولا يرضى بإضلالهم ، وذلك لأنّه تعالى يعلم أنّ الظروف تُوجِدُ في الناس خضوعا لهذا الشخص ، فيكون إقداره على الإعجاز ، مع كونه كاذباً ، إغراء بالضلالة ، وصداً عن الهداية ، والله تعالى حكيم لا يفعل ما يناقض غرضه وينافي إرادته ، فأي دلالة منطقية أوضح من ذلك ؟ .

ولك أن تصب هذا الإستدلال في قالب القياس المنطقي ، فتقول :

إنّه سبحانه حكيم ، والحكيمُ لا يجعل الكون ولا بعضَه مُسَخَّراً للكاذب ، فالله سبحانه لا يجعل الكون ولا بعضه مسخراً للكاذب . ولكن المفروض أنّ هذا للدّعى مُسَخِّر للكون ، فينتج أنّه ليس بكاذب بل صادق .

ولا بُدّ من الإشارة هنا إلى أنّ دلالة المعجزة على صدق دعوى النبوّة يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين ، وأمّا الذين أعدموا العقل ومنعوا حكمه بها ، فيلزم عليهم سدّ باب التصديق بالنبوّة من طريق الإعجاز ، لأنّ الإعجاز إنّا يكون دليلاً على صدق النبوّة ، إذا قَبُح في العقل إظهار المعجزة على يد الكاذب ، فإذا توقف العقل عن إدراك قبحه ، واحتمل صحة إمكان ظهوره على يد الكاذب ، لا يَقْدِرُ على التمييز بين الصادق والكاذب () .

وفي بعض كلمات المتكلمين إشارة إلى ما ذكرنا . يقول القوشجي : د إنّما كان ظهور المعجزة طريقاً لمعرفة صدقه لأنّ الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري بالصدق(٢) ، كما إذا قام رجل في مجلس مَلِكِ بحضور جماعة ، وادّعى أنّه رسول هذا الملك إليهم ، فطالبوه بالحجة ، فقال : هي ( الحجة ) أن يخالف هذا الملك عادته ، ويقوم على سريره ، ثلاث مرّات ويقعد ، ففعل . فإنّه يكون تصديقاً له ، ومفيداً للعلم الضروري بصدقه من غير ارتياب »(٢) .

وقال المحقق الخوئي: ﴿ إِنَّمَا يكون الإعجاز دليلاً على صدق المدّعي ، لأنّ المعجز فيه خرقٌ للنواميس الطبيعية ، فلا يمكن أن يقع من أحد إلا بعناية من الله تعالى وإقدار منه . فلو كان مدّعي النبوّة كاذباً في دعواه ، كان إقداره على المعجز

<sup>(</sup>١) وإن للفضل بن روزبهان الأشعري كلاماً في الخروج عن هـذا المأزق ، غيرتام ، فمن أراد فليرجع إلى دلائل الصدق ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، وقد أوردناه في الجزء الأول من الكتاب وأجبنا عليه لاحظ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>٢) هذا التعبير صحيح على منهج الأشاعرة من أنّ أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى ، ولكن الحق أنّ
 هذا العلم يوجّدُ في الإنسان بعد عدّة عوامل .

<sup>(</sup>٣) شرح القوشجي على التجريد، ص ٦٥؛ الطبعة الحجرية، ايران.

من قِبَل الله تعالى إغراءً بالجهل وإشادةً بالباطل ، وذلك محال على الحكيم تعالى ، فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت دالّة على صدقه وكاشفة عن رضا الحق سبحانه بنوّته .

وهذه قاعدة مطردة يجري عليها العقلاء من الناس فيها يشبه هذه الأمور ، ولا يشكون فيها أبدا . فإذا ادّعى أحد من الناس سفارة عن ملك من الملوك في أمور تختص برعيته ، كان من الواجب عليه أولا أن يقيم على دعواه دليلا يعضدها ، حين تشكّ الرعية بصدقه ، ولا بدّ من أن يكون ذلك الدليل في غاية الوضوح ، فإذا قال لهم ذلك السفير : الشاهد على صدقي أن الملك غدا سيحييني بتحيته الخاصة التي يحيي بها سفراءه الأخرين ، فإذا علم الملك ما جرى بين السفير وبين الرعية ثم حيّاء في الوقت المعين بتلك التحية ، كان فِعْلُ الملك هذا تصديقاً للمدعى في السفارة .

ولا يرتاب العقلاء في ذلك ، لأنّ الملك القـادر المحافظ عـلى مصالـح رعيته يقبح عليه أن يصدّق هذا المدعي إذا كان كاذباً ، لأنّه يريد إفساد الرَّعيّة ،(١) .

## القرآن والدّعوى الكاذبة

يخبر القرآن الكريم عن أنّه سبحانه فرض على نفسه معاقبة النبي وإهلاكه إذا كذب على الله تعالى ، قال عزّ وجل : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل \* لأَخَذْنا منه باليَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ \* فَسَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِينَ ﴾ (٢) .

قال المحقق الخوئي: « المراد من الآية الكريمة أنّ محمداً الذي أثبتنا نبوّته ، وأظهرنا المعجزة لتصديقه ، لا يمكن أن يَتَقَوَّل علينا بعض الأقاويل ولو صنع ذلك ، لأخذنا منه باليمين ، ولقطعنا منه الوتين ، فإنّ سكوتنا عن هذه الأقاويل ،

<sup>(</sup>١) البيان في تفسير القرآن ، ص ٣٥ ـ ٣٦ ، الطبعة الثامنة ، ١٤٠١ هـ ـ بيروت .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : الآيات ٤٤ ـ ٤٧ .

إمضاءً منّا لها ، وإدخال للباطل في شريعة الهدى ، فيجب علينا حفظ الشريعة في مرحلة البقاء ، كما وجب علينا في مرحلة الحدوث »(١)

إنّ هذه الآيات تحكي عن سنّة إلهية جارية في خصوص من ثبتت نبوتهم بالأدلّة القطعية ودلّت معاجزهم على أنّهم تحت رعايته سبحانه ، الذي أقدرهم بها على التصرّف في الكون . فالإنسان الذي يصل إلى هذا المقام ، يستولي على مجامع القلوب ، ويسخّر الناس بذلك لمتابعته ، فكل ما يلقيه ، ويشرّعه ، يأخذ طريقه إلى التنفيذ في حياة الناس والمجتمع . فلو افتعل هذا الإنسان - في مشل هذه الظروف \_ كذباً على الله تعالى ، اقتضت حكمته سبحانه إهلاكه وإبادته ، لما في إبقائِه وإدامة حياته ، من إضلال الناس ، وإبعادهم عن طرق الهداية ، الأمر الذي يناقض مقتضى الحكمة الإلهية التي شاءت هداية الناس وإبعادهم عن وسائل الضلالة .

والتدبّر في مفاد هذه الآيات يرشدنا إلى وجود الرابطة المنطقية بين كون النبي محقّاً في دعواه ، وإتيانه بالمعجزة وأنّه يتصرف في الكون برضى مبدعه . وبقاؤه على وصف النصرّف كاشف عن رضاه تعالى ، وصدق النبي فيها يأتي به .

وبما ذكرنا يعلم أنّ الآيات لا تهدف إلى أنّ دعوى النبوّة كافية في صدق المدّعي ، وأنّ المدّعي لو كان كاذبا في دعواه لشملته نقمة الله سبحانه وإماتته ، بحجة أنّه لو تقوّل عليه بعض الأقاويل لقطع منه الوتين ، فاستمرار المدّعي للنبوّة على الحياة \_ وإن لم يأت بأية معجزة ولم يُقم برهاناً على صدق دعواه \_ هو ، بحدّ نفسه ، كاشفٌ عن صدق دعواه (٢٠) .

إذ لا ريب أنّ هذه الدعوى أوهن من بيت العنكبوت ، ولـو صحّت ، للزم تصديق كل متنبيء في العالم ـ وإن ثبت كذبه ـ لمجرّد عدم إهلاك الله تعالى له .

إلى هنا وقفت على البيان الأول الذي يُثبت أنَّ بين دعوى النبوّة والإتيان بالمعجزة ، رابطة منطقية .

<sup>(</sup>١) البيان في تفسير القرآن ، ص ٣٦ ، الطبعة الثامنة ، ١٤٠١ هـــ بيروت .

<sup>(</sup>٢) ادَّعي ذلك الكاتب البهائي ، أبو الفضل الجرفادقاني ، في كتابه الفرائد ، ص ٢٤٠ ، طبعة مصر .

#### \* البيان الثاني لوجود الرابطة المنطقية

إِنَّ نَفْي الرابطة المنطقية بين الإتيان بالمعجزة وصدق الدعـوى ، أمر يحتـاج إلى التحليل ، فهو باطل على وجه وصحيح على وجه آخر ، وذلك بالبيان التالي :

إن كان المراد من قلب العصا ثعباناً \_ مثلاً \_ أنّه كالأوسط في القياس ، دليلً على صدق ما يدّعيه النبي من أنّه سبحانه واحدٌ ، عالمٌ قادرٌ ، ليس كمثله شيء . . فلا ريب في عدم صحته . إذ لا يمكن الإستدلال على صحّة هذه الأصول بالتصرف في الكون .

ولأجل ذلك لم يطرح القرآن أصول الإسلام مجـردةً عن البرهنـة ، بل قَـرَنَها بلطائف الدلائل والإشارات ، يقف عليها كلُّ متدبَّر في الذكر الحكيم .

فَيَسْتَدِلُ فِي البرهنة على وجوده سبحانه بقول : ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَـكٌ فـاطِــرِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ؟(١) .

وفي البرهنة على وحدة المدبّر ، بقوله : ﴿ لَوَ كَانَ فَيَهُمَا آلَمُهُ إِلَّا اللهُ لَفَهُمَا ﴾ (٢) .

وفي البرهنة على إبطال أُلوهيةِ الأصنام ، بقوله : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ، وَلا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْماً ، وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً ولا حَياةً وَلاَ نُشُوراً ﴾(٣) .

وفي إبطال أُلوهية المسيح ، بقوله : ﴿ مَا اَلْمَسِيحُ بْنُ مَرِيَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَـدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعامَ ، اَنْظُر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَمُمُ الآياتِ ﴾ (٤) .

إلى غير ذلك من عشرات الآيات التي تَطْرَحُ الْأصول والعقائد ، بالبراهين

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٧٥ .

الدقيقة . فالمعجزة غير دالّة بالدلالة المطابقية على صحّة المعارف والأصول التي يأتي بها صاحبها ، بمعنى أنّها ليست الحدّ الأوسط في صحّة المدّعى ، كالتغيير في قولنا : العالَم مُتَغَيِّر ، وكلُّ مُتَغِير حادث ، فالعالَمُ حادث .

وإنْ كان المُرادُ أنّ خرق العادة الملموسة \_ أعني قلب العصاحية \_ دليلً على أنّهم قادرون على خرق عادة أخرى غير ملموسة \_ وهي الإتصال بعالم الوحي وكون إدراكات النبي خارجة عن إطار الإدراكات العادية المتعارفة \_ فهو صحيح ، وإليك بيانه :

إنّ الأنبياء عليهم السلام ، كانوا يـواجهون في تبليـغ رسالاتهم إشــكاليـن عظيمين في أعين الناس :

الإشكال الأول ـ إنّهم كانـوا يتخيّلون أنّ النبي المرسـل من عـالم الغيب ، يجب أن يكون من جنس الملائكة ، ولا يصحّ أن يكون إنساناً مثلهم .

والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا الاعتراض ، بقوله : ﴿ قَـالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا تُريدونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آباؤُنا ﴾(١) .

وكان الأنبياء يجيبون سؤالهم بأنّ المهاثلة أساس التبليغ ، والوحدة النوعية غير مانعة منه ، لإمكان أن يتفضل فرد من نوع على فرد من ذاك النوع ، فيكون الفاضل مُرْسلًا ، والمفضول مُرْسَلًا إليه .

والقرآن الكريم يحكي هذا الجواب ، بقوله : ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، وَلكِنُ آللَّهَ يَمُنُ عَلى مَنْ يشاءُ مِنْ عِباده ﴾(٢) .

الإشكال الثاني - إنّ الأنبياء عليهم السلام كانوا يَدَّعون أنَّهم يتلقون الأصول والمعارف والأحكام والفروع من الله سبحانه عن طريق الوحي ، وهو إدراك خاص يوجد فيهم ولا يوجد في غيرهم ، وليس من قبيل الإدراكات العادية

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : الآية ١١ .

التي يجدها كل إنسان في صميم ذاته من طريق الإبصار بالعين ، والسمع بالأذن ، والتفكّر والإستدلال بالعقل .

وهذه الدعوى كانت تثير السؤال التالي :

إنَّ ادَّعاء الإدراك عن طريق الوحي ، إدعاءُ أمرٍ خارقٍ للعادة ، فإنَّ الإدراكات الإنسانية لا تخرج عن إطار الحسيّات والخياليات والعقليات . فنحن لا نؤمن بقولكم هذا إلاّ إذا شاهدنا خرقاً للعادة يماثل ما تدّعون ، حتى نستدلّ بخرق عادة مرثية ، على وجود نظيرها في باطن وجودكم ، وصميم حقيقتكم .

ومن منطلق إجابة هذا السؤال ، كان الأنبياء يفعلون الخوارق ، ويأتون بالمعاجز ، حتى يدللوا بذلك على تمكنهم من خرق العادة مطلقاً ، سواء أكانت مرئية ـ كقلب العصا إلى الثعبان ، وتسبيح الحصى ـ أو غير مرثية ـ كالإدراك غير المشابه للإدراكات العادية ، الذي هو الوحي .

وإن شئت قلت : كانوا يستدلون بخرق العادة الملموسة ، على غير الملموسة منها .

وإلى ما ذكرنا يشير العلامة الطباطبائي رحمه الله بقوله: « إنّ دعوى النبوّة والرسالة من كل نبي ورسول ـ على ما يقصه القرآن ـ إنّما كانت بدعوى الوحي والتكليم الإلهي بلا واسطة ، أو بواسطة نزول ملك ، وهذا أمر لا يساعده الحسّ ولا تؤيّده التجربة ، فيتوجمه عليه الإشكال من جهتين : إحداهما من جهة عدم الدليل عليه ، والثانية من جهة الدليل على عدمه . فإنّ الوحي والتكليم الإلهي وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية عمّا لا يشاهده البشر في أنفسهم ، والعادة الجارية في الأسباب والمسبّبات تنكره ، وقانون العليّة العامة لا يجوزه ، فهو أمر خارق للعادة .

فلوكان النبي صادقاً في دعواه النبوّة والوحي ، لكان لازمه أنّه متصل بما وراءِ الطبيعة ، مؤيّد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة ، وأنّ الله سبحانه يريد بنبوّته والوحي إليه ، خرق العادة . فلوكان هذا حقاً ، ولا فرق بـين خارق وخارق ، كان من المكن أن يصدر من النبي خارق آخر للعادة من غير مانع ، وأن يخرق

الله العادة بأمر آخر يصدّق النبوة والـوحي من غير مانع عنه ، فإنّ حكم الأمثال واحـد ، فلئن أراد الله هـدايـة الناس بـطريق خـارق للعـادة وهـو طـريق النبـوة والوحي ، فليؤيدها وليصدقها بخارق آخر وهو المعجزة .

وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوى النبوة ، كلما جاءهم رسول من أنفسهم (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الميزان ، ج ١ ، ص ٨٦ .

#### الجهة السابعة

# هل حرم الإنسان المعاصر من المعاجز والكرامات ؟

لا شكّ أنّ للإعجاز أثراً بالغاً في إيجاد الإيمان بدعوى المدّعي ، وربما يكون أثر الإعجاز في نفوس عامة الناس أبلغ من تأثير البراهين العقلية .

فإذا كان للإعجاز هذا الأثر البالغ ، فلما ذا حرم منه إنسان ما بعد عصر الرسالة ؟ ولماذا لا تظهر يد من الغيب تقلب العصا ثعباناً وتبرىء الكُمْه والبُرْص والمصابين بالسرطان ؟ مع أنّ إنسانَ آلقرنِ المعاصر أشدُّ حاجةً إلى مشاهدة المعجزة ، لذيوع بذور الشك والترديد بين الناس عامة والشباب خاصة ، أفليس هذا حرماناً من الفيض المعنوى ؟ .

الجواب: إنَّ الإنسان المعاصر، بل من قَبْله ممن جاؤوا بعد عصر الرسالة، ليس ولم يكونوا محرومين من المعجزة، بل إنَّ هناك معجزتين ساطعتين، خالدتين على مرَّ الدهور.

### الأولى ـ القرآن الكريم

إنَّ القرآن الكريم ، معجزةُ النبي الأكرم الخالدة ، المشرقة على جبين الدهر ، تتحدَّى المعاندين ، وتواجه المشككين ، بقولها : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا لَمُؤْلِنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهداءَكُمْ من دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صادِقِينَ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣ .

وهذا النداء القرآني يكرّره المسلمون في تلاواتهم وإذاعاتهم وأنديتهم السدينية ، فلم يُجب إلى الآن أحد من العرب والعجم ، بل كلّهم انحنوا مذهولين \_ أمام عظمة القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه ، كما سيأتي الكلام فيه مفصلاً .

على أنّ القرآن الكريم أخبر بأنّ هذه المعجزة خالدة إلى يوم القيامة ، ولن يقدر أحد من البشر على مقابلتها ، بقوله : ﴿ قُلْ لَئِن آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَالجِنُّ على أَنُو الْمَثْلُ مِنْ البُسْ فَا القُرْآنِ لا يأتُون بَمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (١) .

#### الثانية \_ المباهلة

روى أهل السِير والتاريخ أنّه قَدِم وفد نصارى نَجران على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فدارت بينه وبينهم أسئلة وأجوبة حول نبوته عليه الصلاة والسلام . فدعاهم الرسول إلى قبول الإسلام ، فامتنعوا ، فدعاهم إلى المباهلة فاستنظروه إلى صبيحة اليوم التالي :

فلما رجعوا إلى رجالهم ، قـال لهم الأسقف : « أنظروا محمـداً ، فإن خـرج بِوُلده وأُهْلِهِ ، فاحذروا مباهَلَته ، وإن خَرَجَ بأصحابه فباهلوه » .

فلما كان الغد ، خرج النبي الأكرم ويده في يد عـلي بن أبي طالب ، والحسن والحسين يمشيان أمامه ، وفاطمة ابنته تمشى خلفه .

وخرج النصارى يتقدّمهم أَسْقُفُهم ، فلما رأى النبيَّ قد أقبل بمن معه ، سأل عنهم فقيل له : هذا ابن عمه ، وهذان ابنا بنته ، وهذه الجارية بنته فاطمة ، أعزّ الناس عليه .

وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فجثا على ركبتيه ، فقال أبو حارثة الأسقف : « جثا والله كها جثا الأنبياء للمباهلة » ، فرجع ولم يُقدم على المباهلة .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآيه ٨٨ .

وقـال : « أنا أخـاف أن يكون صـادقاً ، ولئن كـان صـادقـاً ، لم يَحُـلُ والله علينـا الحول ، وفي الدنيا نصراني » .

فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله على ألف حُلّة من حلل الأواقي ، وقال النبي : « والـذي نفسي بيـده ، لـو لاعنـوني ، لمُسخـوا قـردة وخنـازيــر ، ولاضطرم الوادي عليهم نارآ ، ولما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا »(۱) .

وفي هذا المجال ورد قوله سبحانه : ﴿ فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِما جَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَـوْا نَدْعُ أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونساءَنا ونساءَكُم وأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِينَ ﴾(٢) .

والمباهلة معجزة إسلامية خالدة ، يقوم بها الأمثل فالأمثل من الأمة في مقــام عاجة المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم ، ولا تختص بالنبي الأكرم .

إنّ بإمكان أصحاب النفوس الكاملة ، في مراتب التقوى والورع واليقـين ، أن يباهلوا أعداء الدين ، ويدعوا عليهم بالدمار والهلاك ، ولن يمضي زمن إلّا وقد شملهم العذاب الإلهى .

وقد كان سيدنا العلامة الطباطبائي رحمه الله يرى هذا الرأي ويقول: ﴿ إِنَّ المباهلة معجزةً خالدةً للمسلمين يحتجون بها على صحّة عقائدهم وأصولهم فمن يريد المباهلة فيها جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ، فأنّا على أتمّ الأهبة والإستعداد لمباهلته ، فليُقدم المخالف إذا شاء » .

ولعل الأستاذ الراحل أخذه من كلام الإمام الصادق عليه السلام ، حينها قال له أحد أصحابه : « إنّا نكلّم الناس فنحتج عليهم بقول الله عزّ وجل : ﴿ أَطيعوا الله وأَطيعوا الرّسولَ وأُولِي الأمر منكم ﴾ (٣) فيقولون : نزلت في أمراء السرايا . فنحتج عليهم بقوله عزّ وجل : ﴿ إِنّما وليّكم الله ورسوله - إلى آخر

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، طبعة صيدا .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٥٩ .

الآية ﴾(١) فيقولون نزلت في المؤمنين . ونحتج عليهم بقول الله عزّ وجل: ﴿ قُلُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المودَّة في القُرْبِ ﴾(٢) فيقولون نزلت في قُرب المسلمين . قال فلم أَدَعْ ممَّا حضرني ذِكْرُهُ من هذه وشبهها إلَّا ذكرته .

فقال عليه السلام: إذا كان ذلك فادعهم إلى المساهلة . . . إلى آخر الحديث »(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ، ج ٣ ، باب المباهلة ، الحديث الأول ، ص ٥١٣ ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠١ هـ، بىروت .

# بماذا تُميِّزُ المعجزةُ عن السحر ؟

لا ريب في أن هناك جماعة من الناس لهم القدرة على القيام بأعمال مدهشة وعجيبة لا يمكن تفسيرها عن طريق العلوم المتعارفة وهؤلاء كالمرتاضين الهنود وغيرهم ، الذين تقدم نقل شطر من أعمالهم . وكالسحرة والمشعوذين .

وكأساتذة التنويم المغناطيسي ، الذي كشفه « مسمر » الألماني في القرن الشامن عشر ، وبه يتمكن الأستاذ من السيطرة على الوسيط الذي فيه استعداد خاص للتأثّر ، وكيفية ذلك أنّ الأستاذ ينظر في عين الوسيط نظرات عميقة ويجري عليه حركات يسمونها « سحبات » ، فها تمضي لحظة إلاّ ويغطّ الوسيط غطيط النوم ، على وجه لوقام أحد يَخنزُهُ بالإبرة وَخزاتٍ عديدة ، لا يبدي الوسيط حراكاً ، ولا يُظهر أيّ شيء يدلّ على شعوره وإحساسه . فعند ذلك يقوم الأستاذ بسؤاله أسئلة ربما يقتدر معها على كشف المغيبات ، ويستطيع أن يتصرف فيه بنحو يقنعه معه بتغيير اسمه ، وغير ذلك(١) .

وهنا يُطرح السؤال التالي : مع وجود هذه الأمور المدهشة والعجيبة والخارقة للقوانين المتعارفة ، التي تحصل بالرياضة وسحر السحرة ، وألاعيب المشعوذين ، فكيف نتمكن من تمييزها عن المعجزة والآية الإلهية ؟ .

<sup>(</sup>١) لاحظ مناهل العرفان ، ج ١ ، ص ٦١ .

وهذا من المباحث الحساسة في النبوّة العامة ، إذ به تتبين حدود المعجزة التي تميّزها وتفصلها عن سائر خوارق العادة .

والجواب : إنّ هناك مجموعة من الضوابط والحدود التي تمتاز بها المعجزة عن سائر خوارق العادة وهي :

### الأول : إنَّ السُّحر ونحوه رهن التعليم دون الإعجاز

إنّ ما تنتجه الرياضة والسحر والشعوذة من آثارٍ خارقة للعادة ، جميعها خاضعة لمناهج تعليمية ، لها أساتذتها وتلامذتها ، وتحتاج إلى المهارسة المتواصلة والدؤوبة حتى يصل طالبها إلى النتائج المطلوبة ، فينام على مسامير محددة ، وتكسر الصخور بالمطارق على صدره ، من دون أن يصاب بجراح في صدره أو ظهره ، أو يقوم بحركات توجب تأثيراً نفسياً على إنسان آخر ، فيُذهب وَعْيَه ويتصرف فيه ، أو يقوم بالاعيب خفية يبهر بها العيون ، ويستولي بها على القلوب ، فيصور غير الواقع واقعاً متحققاً . وكل هذا أثر التعليم والتعلّم وكثرة المهارسة والمجاهدة .

وأمّا الإعجاز الذي يقوم به الأنبياء فإنّه منزّه عن هذه الوصمة ، فإنّ ما يأتونه من الأعمال المدهشة الخارقة للعادة ، لم يدرسوه في منهاج ، ولا تلقوه على يد أستاذ ، ولا قضوا أعمارهم في التدرّب والتمرّن عليه .

ولأجل ذلك نرى أنّ الكليم عليه السلام عندما رجع من مَدْيَن إلى مصر : ﴿ نُودِيَ مِنْ شَاطَى الوادِ الأينِ فِي البُقْعَةِ ٱلْبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّ أَنَا اللّهُ رَبَ ٱلعَالَمِنَ \* وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ، فَلَمّا رَآهَا تَهْتَرُّ كَأَمًّا جَانٌ وَكَي مُدبراً وَلَمْ يُعَقِّب ، يا مُوسَى أَقْبِل وَلا تَخَفْ إِنّكَ مِنَ ٱلآمِنِين \* ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ ، وآضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ، فَذَانِكَ بُرهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلاَثِهِ . . ﴾ (١) .

فكان هذا عملًا إبداعياً غير مسبوق بتعلُّم ولا تمرُّن ، ولـذلك استـولى عليه

سورة القصص : الأيات ٣٠ ـ ٣٢ .

الخوف في بداية الأمر ، فوافاه الخطاب من جانبه تعالى : ﴿ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّ لَا يَخُفْ إِنِّ لَا يَخَفُ إِنِّ لَا يَخَافَ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ (١) .

قال القاضي عبد الجبار : ﴿ إِنَّ الحَيلة مِمَّـا يَمكن أَن تتعلم وتُعَلِّم ، وهذا غـير ثابت في المعجزة »(٢) .

# الثاني ـ إنّ السِّحر ونحوه قابل للمعارضة دون المعجزة

إِنَّ عمل المرتاضين والسَّحَرَة بما أنه نتاج التعليم والتعلَّم ، يكثر وقوعه ويسهل الإتيان بمثله على كل من تلقى تلك الأصول وتدرَّب عليها ، ولذا قال القاضي عبد الجبار : « إِنَّ الحيل بما يقع فيها الإشتراك وليس كذلسك المعجزة »(٣) .

## الثالث ـ إنّ السحر ونحوه لا يقترن بالتحدي بخلاف الإعجاز

إنّ السَّحَرة والمرتاضين ، وإن كانوا يأتون بالعجائب ويفعلون الغرائب ، إلّا أنّ واحداً منهم لا يجرؤ على تحدّي الناس ، ودعوتهم إلى مقابلته ، لعلمهم بأنّ الدعوة إلى التحدّي لن تتم لصالحهم ، إذ ما أكثر السحرة وأهل الرياضة من أمثالهم .

وهـذا بخـلاف أهـل الإعجاز ، فـإنّهم لا يـأتـون بمعجـزة إلّا ويقـرنـوهـا بالتحدّي ، ولذلك أمر النبي بأن يقول :

﴿ قُلْ لَئِنِ آجْتَمَعَتِ آلْإِنْسُ وآلِجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَيْلُ ِ هَذَا ٱلقُرآنِ لَا يَأْتُـونَ بَعْظِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (٤٠) .

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، ص ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ، ص ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : الآية ٨٨ .

## الرابع ـ إنَّ السحر ونحوه محدود من حيث التنوع دون المعاجز

إنَّ عمل أهل الرياضة والسحر ، لما كان رهن التعليم والتعلَّم ، متشابه في نوعه ، متّحد في جنسه ، يدور في فلك واحد ، ولا يخرج عن نطاق ما تعلمه أهله ومارسوه ، ولذا لا يأتون بما يريده الناس والمتفرجون ، بل بما تدرَّبوا عليه ، وافق طلب الناس أو لا .

بخلاف إعجاز الأنبياء ، فإنه على جانب عظيم من التنوع في الكيفية إلى حدًّ قد لا يجد الإنسان بين المعجزات قدراً مشتركاً وجنساً قريباً . فشتان ما بين قلب العصا إلى الثعبان الحي<sup>(۱)</sup> ، وضربها على الأحجار ليتفجر منها الماء<sup>(۱)</sup> ، وضربها على البحر لينفلق شطرين ، كل فرق كالطَّوْد العظيم<sup>(۳)</sup> ، وإخراج اليد من الجيب بيضاء تتلألأ<sup>(1)</sup> ، وغير ذلك من معاجز موسى عليه السلام .

وكذلك الحال في آيات المسيح البينات ، المبهرة للعقول والمدهشة للقلوب ، فتارة ينفخ في هيئة الطير المجسّمة من الطين فتدبّ الحياة فيها ، وتنبض بالدماء عروقها ، فتكون طيرة بإذن الله . وأخرى يبرىء الأكمه والأبسرص ، وثالثة يحيى الموق ، ورابعة ينبىء الناس بما يأكلون في بيوتهم ويتخرون فيها (٥) ، ولذلك يصفها تعالى بالجلال والتقدير بقوله : ﴿ إِنَّ في ذلك لآيةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وهذا التنوع في الكيفية ، نتيجة كون قدرتهم مستندة إلى القدرة الإلهية .

نعم إنَّ الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون معاجز الأنبياء مناسبة للفنون

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ فَأَلْقِي عَصِاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبِانٌ مُبِينٌ ﴾ ( سورة الأعراف : الآية ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى : ﴿ وَإِذِ استَسْقَى موسى لِقَوْمِسسهِ فَقُلْنا آضْرِبْ بِعصاكَ ٱلْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱلْتَتَا عَشْرَةَ عَيناً ﴾ (سورة البقرة : الآية ٢٠) .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى : ﴿ فَأُوحِينا إلى موسى أَن اضْرِبْ بِعصاكَ ٱلبَحرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ العظيم ﴾ ( سورة الشعراء : الآية ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى : ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ ( سورة الأعراف : الآية ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) اقتباس من الآية ٤٩ من سورة آل عمران المباركة .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الآية ٤٩ .

الرائجة في عصورهم ، حتى يتسنى لخبراء كل فنّ تشخيص المعاجز وإدراك استنادها إلى القدرة الغيبيّة ، وتمييزها عن الأعهال الباهرة المستندة إلى العلوم والفنون الرائجة. وتتضح حقيقة ما ذكرناه ، في السحرة الذين بارزوا موسى عليه السلام ، فإنّهم لكونهم من أهل الخبرة والمعرفة بحقيقة السحر وفنونه أدركوا فورا ، بعدما ألقى موسى عصاه وانقلبت ثعباناً حيّا التقف حبالهم وعصيّهم أدركوا أنّه ليس من جنس السحر ، وأنّه معجزة خارقة متصلة بالقدرة الإلهية ، ولذلك سرعان ما خضعوا للحق كما يحكيه عنهم تعالى بقوله : ﴿ وألقيَ السَّحَرة والذلك سرعان ما خضعوا للحق كما يحكيه عنهم تعالى بقوله : ﴿ وألقيَ السَّحَرة ساجِدينَ \* قالوا آمنا بربّ العالمين ﴾(١) .

قال القاضي عبد الجبار: « إنّ المُشَعْوِذ والمحتال إنّما يَنفذ حيلته على من لم يكن من أهل صناعته ، ولا يكون له دراية ومعرفة ، وليس هذا حال المعجزة ، فقد جعل الله سبحانه وتعالى معجزة كل نبي مما يتعاطاه أهل زمانه ، حتى جعل معجزة موسى عليه السلام قُلْبَ العصاحيّة ، لما كان الغالب على أهل ذلك الزمان ، السحر . وجعل معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكْمَهِ والأبْرَصَ ، لما كان الغالب على أهل زمانه الطب . وجعل معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله « القرآن » ، وجعله في أعلى طبقات الفصاحة ، لما كانت الغلبة للفصاحة والفصحاء في ذلك الزمان ، وبها كان يفاخر أهله ويتباهى »(٢) .

### الخامس ـ الإختلاف من حيث الأهداف والغايات

إنّ أصحاب المعاجز يتبنون أهدافا عالية ، ويتوسلون بمعاجزهم لإثبات أحقية تلك الأهداف ، ونشرها . وهي تتمثل في الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده ، وتخليص الإنسان من عبودية الأصنام والحجارة والحيوانات ، والدعوة إلى الفضائل ونبذ الرذائل ، واستقرار النظام الاجتماعي للبشر ، وغير ذلك .

وهذا بخلاف المرتاضين والسحرة ، فغايتهم إمّا كسب الشهرة والسمعة بين

الأيتان ١٢٠ ـ ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، ص ٥٧٢ .

الناس ، أو جمع المال والثروة ، وغير ذلك ممّا يناسب متطلبات القـوى البهيمية ، وإنّك لا ترى مرتاضاً أو ساحـراً يقوم بنشر منهج أخلاقي أو اجتماعي فيه إنقـاذ البشر من الظلم والإضطهاد ، ويدعو إلى التقوى والعفة وما شابه .

والسبب في ذلك واضح ، فإنّ الأنبياء خريجوا مدرسة إلهية تزخر بالدعوة إلى الفضائل والإجتناب عن السرذائل ، فبلا يقومون بالإعجاز إلّا لنشر أهداف مدرستهم . وأما غيرهم ، فهم خريجوا المدرسة المادية التي لا هَمَّ لها إلّا إرضاء ميولها الحيوانية ، وإشباع لذّاتها وشهواتها .

### السادس ـ الإختلاف في النفسانيات

إنّ أصحاب المعاجز ـ باعتبار كونهم خمريجي المدرسة الإلهية ـ متحلّون بأكمل الفضائل والأخلاق الإنسانية والمتصفح لسيرتهم لا يجد فيها أيّ عمل مشين ومنافٍّ للعفة ومكارم الأخلاق .

وأمّا أصحاب الرياضة والسحر ، فهم دونهم في ذلك ، بل تـراهم غالبـآ متحللين عن المثل والفضائل والقيم .

\* \* \*

فبهذه الضوابط الستّ يتمكن الإنسان من تمييز المعجزة عن غيرها من الخوارق ، والنبيِّ عن المرتاض والساحر ، والحق عن الباطل . وهذه المميزات ، وإن كانت تهدف إلى أمر واحد ، إلاّ أنّها تختلف في الحيثيات :

فالأول منها يهدف إلى الفرق بين المعجزة وغيرها من حيث المبادىء .

والثاني إلى الفرق من حيث تحديد القدرة ، فقدرة السَحَرة في حدّ القدرة البشرية ، وقابلة للمعارضة ، بخلاف إعجاز الأنبياء .

والثالث إلى الفرق في كيفية الإتيان بالعمل ، فالمعجزة تقترن بالتحـدّي دون غيرها . والرابع إلى قلَّة التنوع في عمل السحرة ، وكثرته في عمل الأنبياء . والخامس إلى الفرق من حيث الغاية .

والسادس إلى الفرق من حيث صفات وروحيات أصحاب المعاجز ، وغيرهم .

وإلى هنا يتم البحث في الطريق الأول من الطرق الثلاثة التي يُعرف بها النبي من المتنبيء ، بجهاته الثمان . ويقع البحث فيها يلي في السطريق الثاني وهـو تصديق النبي السابق نبوّة النبي اللاحق .

\* \* \*

# طرق إثبات النبـوّة (٢)

# تنصيص النبي السابق على نبوة اللاحق

إذا ثبتت نبوة نبي بدلائل مفيدة للعلم بنبوته ، ثم نصّ هذا النبي على نبوة نبي لاحق يأتي من بعده ، كان ذلك حجمة قطعيمة على نبوة اللاحق ، لا تقل في دلالتها عن المعجزة .

وذلك لأنّ النبي الأول ، إذا ثبتت نبوته ، يثبت كونه معصوماً عن الخطأ والزلل ، لا يكذب ولا يسهو ، فإذا قال ـ والحال هذه ـ : سيأي بعدي نبي اسمه كذا ، وأوصافه كذا وكذا ، ثم ادّعى النبوّة بعده شخص يحمل عين تلك الأوصاف والسات ، يحصل القطع بنبوته .

ولا بدّ أن يكون الإستدلال بعد كون التنصيص واصلاً من طريق قطعي ، وكون الأمارات والسمات واضحة ، منطبقة تمام الإنطباق على النبي اللاحق ، وإلا يكون الدليل عقيماً غير منتج .

ومن هذا الباب تنصيص المسيح على نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ، كما يحكيه سبحانه بقوله : ﴿ وَإِذْ قَـال عيسى بِنُ مَرْيَمَ يَـا بَنِي إِسرائيلَ إِنِّ رسولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومُبَشَراً بـرسول يَـأْتِي مِنْ بَعْدي آسْمُـهُ أَخْمَد ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الصف : الآية ٦ .

ويظهر من الذكر الحكيم أنّ السلف من الأنبياء وصفوا النبي الأكرم بشكل واضح ، وأنّ أهل الكتباب كانوا يعرفون النبي كمعرفتهم لأبنسائهم . قال سبحانه : ﴿ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكتبابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَإِنّ فَريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ آلِنَاءَهُمْ ، وَإِنّ فَريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ آلِخَتُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

بناءً على رجوع الضمير إلى النبي ، المعلوم من القرائن ، لا إلى الكتاب .

وقال سبحانه : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبعونَ الرَّسولَ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مكتـوباً عِنْدَهُم في التَّوْراةِ والإنْجِيلِ ، يأمُرُهُمْ بالمَعْروفِ وينهاهُمْ عَنِ ٱلمُنْكَرِ ﴾ (٢) .

وقد آمن كثير من اليهود والنصارى بنبوة النبي الخاتم في حياته وبعد مماتـه ، لصراحة التباشير الواردة في العهدين .

هذا ، وإنّ الإعتباد على هذا الطريق في مجال نبوة النبي الخاتم ، في عصرنا هذا ، يتوقف على جمع البشائر الواردة في العهدين وضمّها إلى بعضها ، حتى يخرج الإنسان بنتيجة قطعية على أنّ المراد من النبي المُبشر به فيهما هو النبي الحاتم : وقد قام بهذا المجهود لفيف من العلماء وألّفوا فيه كتبآ (٢) ، وسيوافيك بحثه في النبوّة الخاصّة ، بإذنه تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٥٧ .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ منها كتاب و أنيس الأعلام ، ، ومؤلفه كان قسيساً محيطاً بالعهدين وغيرهما وقد تشرّف
بالإسلام ، وألف كتباً كثيرة ، منها ذاك الكتاب وقد طبع في سنة أجزاء .

طرق إثبات النبوَّة (٣)

## جمع القرائن والشواهد

هذا هو الطريق الثالث لتمييز النبي الصادق عن المتنبيء الكاذب وهذا الطريق ضابطة مطردة في المحاكم القانونية ، معتَمَدٌ عليه في حَلّ الدعاوى والنزاعات ، يسلكه القضاة في إصدار أحكامهم ، ويستند إليه المحامون في إبراء موكليهم خاصة في المحاكم الغربية ، التي تفتقد إلى القضاء على الأيمان والبيئات ، وتقضي هذه الطريقة بجمع كلّ القرائن والشواهد التي يمكن أن تؤيّد دعوى المدّعي ، أو إنكار المنكر ، وضمّها إلى بعضها حتى يحصل القطع بصحة دعواه أو إنكاره .

ويمكن تطبيق هذه الطريقة بعينها في مورد دعوى النبوة ، فنتحرى جملة القرائن التي يمكن أن نقطع معها بصدق الدعوى ، ومن هذه القرائن :

### ۱ ـ نفسيات النبي

مًا يدلّ على كون مدّعي النبوة صادقاً في دعواه ، تحلّيه بروحيات كمالية عالية ، وأخلاق إنسانية فاضلة ، غير منكب على الدنيا وزخرفها ، ولا طالب للرئاسة والزعامة ، لم ير له في حياته منقصة ، ودناسة ، بـل عرف بكـل خلق كريم ، واشتهر بالنزاهة والطهارة .

فجميع هذه الصفات تدلّ على صفائه في روحه وباطنه ، وبالتالي صدقه في دعواه .

#### ۲ ـ سات بیئته

إنّ ظهور مدّعي النبوّة في مجتمع أُمِّي ، لا يعرف الكتابة ، بعيد عن مظاهر الحضارة والتمدّن ، ومجيئه بشريعة تحمل سات مناقضة بالكليّة لهذا النظرف السائد ، قرينة على نبوّة هذا المدّعي .

فإنّ عيء إنسان بشريعة تَحْمِلُ الدعوة إلى التعلّم ونبذ الأميّة ، وتشرّع القوانين الإجتهاعية ، والإقتصادية بل تحمل في تعاليمها نظام الدولة والتقنين والقضاء والروابط السياسية ، أقول : إنّ إتيانه بهذه المظاهر الحضارية في مجتمع قبلي لم يسمع بشيء من تلك النظم ، لدليل على ارتباط هذا الإنسان بمبدء أعلى ، غير خاضع لمقتضيات تلك البيشة . بل إنّ ظاهرة كهذه هي بحدّ نفسها نوع من المالوف .

#### ٣ ـ مضمون الدعوة

من جملة القرائن التي ترشد إلى صدق المدّعي أو كذب في دعواه ، مضمون العقيدة التي يحملها ، والدعوة التي يدعو إليها ، ومقدار التوافق بينهما .

فإذا كانت العقيدة التي يحملها ، والمعارف التي يدعو إلى اعتناقها ، معارف إلهية تبحث في خالق الكون وصفاته وأفعاله ، وكانت دعوته العملية مرشدة إلى التحلي بالنشل الأخلاقية ، والفضائل الإنسانية ، وناهية عن الرذائل النفسية وركوبِ الشهوات المنحرفة والفسقِ والمجونِ ، كانت هذه قرائن على اتصال دعوته بخالق الكون ، ومبدء الخير والجال .

### ٤ ـ ثباته في طريق دعوته

إنّ آية كون الدعوى إلهية ، لا يبتغي صاحبها شيئاً من الأعراض المادية ، والمناصب الدنيوية ، ثباتُه في طريق دعوته ، وتضحيته بنفسه وأعزّ أقربائه في ذاك السبيل .

وفي المقابل ، إنّ انهزامه أمام المصاعب ، وتعلّقه بحفظ حياته ، دليـل عدم إيمانه بما يدعو إليه ، وبالتالي عدم ارتباط دعوته بمبدء إلهى .

## ه ـ الأدوات التي يستفيد منها في دعوته

من القرائن التي تدلَّ على صدق المدّعي في دعوى النبوّة والسفارة الإلهية ، اعتهاده في دعوت على أساليب إنسانية ، موافقة للفطرة والطهارة ، فإنَّ لذلك دلالات على إلهية دعواه .

وأمّا لو اعتمد في نشر وتبليغ ما يدّعيه على وسائل إجرامية ، وأساليب وحشية غير إنسانية ، متمسكاً بقول ماكياقللي : « الغاية تبرر الوسائل »(١) ، كان هذا دليلًا على كون دعواه شخصية محضة ، لا صلة لها بالعالم الربوي .

#### ٦ ـ المؤمنون بـ

إنَّ لنفسيات المؤمنين بمدّعي النبوة وحواريه ، دلالة خاصة على صدقه فيها يدّعيه ، وذلك أنَّ أقرباء المدّعي وبطانته إذا آمنوا به ، واتّبعوا دعوته ، وبلغوا فيها مراتب عالية من التقوى والورع ، كان هذا دالاً على صدق المدعي في ظاهره وباطنه ، وعدم التوائه وكذبه ، لأنّ الباطن لا يمكن أن يخفى عن الأقرباء والبطانة .

هـذه القرائن وما يشابهها إذا اجتمعت في مـدّعي النبـوة ، ودعـواه التي

<sup>(</sup>۱) نيكولو ماكيافللي ( ١٤٦٩ - ١٥٢٧ ) . سياسي ومؤرخ إيطالي ، أحد أعلام عصر النهضة في أوروبا ، شارك في الحياة السياسية في إيطاليا ثم اعتراها عام ( ١٥١٢ م ) متفرغا للتأليف . وعرف في تاريخ الفكر السياسي بمؤلفه الشهير « الأمير » ، حيث أيّد فيه نظام الحكم المطلق ، وأحل فيه للحاكم اتمّاذ كل وسيلة تكفل استقرار حكمه واستمراره ، ولو كانت منافية للدين والأخلاق وذلك على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة . ومن هنا صار لفظ « المكيافللية » وصفاً لكل مذهب ينادي بان الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة .

غير أنّ ماكياڤللي عاد في كتابه و المحاضرات ، ، فأيد النظام الجمهوري الذي يقوم على سيادة الشعب ، وعدد مزايا هذا النظام وفَضّله على النظام الملكى .

يدّعيها ، كانت دليلًا قاطعاً على صدقه ، فإنّ كلّ واحدة من القرائن ، وإن كانت قاصرة عن إفادة اليقين ، إلّا أنّها بمجموعها تفيده .

## أول من طرق هذا الباب

إنّ أوّل من طرق هذا الباب، وجعل القرائن المفيدة للقطع بصدق المدّعي، دليلًا على صحة الدعوى، هو قيصر الروم، فإنّه عندما كتب إليه الرسول محمد صلى الله عليه وآله، رسالة يدعوه فيها إلى اعتناق دينه الذي أق به، أخذ - بعد استلامه الرسالة - يتأمّل في عبارات الرسول، وكيفية الكتابة، حتى وقع في نفسه احتال صدق الدعوى، فأمر جماعة من حاشيته بالتجول في الشام والبحث عمّن يعرف الرسول عن قرب، ومطّلع على أخلاقه وروحياته، فانتهى البحث إلى العثور على أبي سفيان وعدّة كانوا معه في تجارة إلى الشام، فأحضروا إلى مجلس قيصر، فطرح عليهم الأسئلة التالية:

- \* قيصر: كيف نسبه فيكم ؟ .
- \_ أبو سفيان : محض ، أوسطنا نسباً (١) .
- قيصر: أخبرني، هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول، فهو
   تشبه به؟.
  - \_ أبو سفيان : لا ، لم يكن في آبائه من يدّعي ما يقول .
- \* قيصر : هل كان له فيكم ملمك فاستلبتموه إيّاه ، فجاء بهـذا الحديث لتردّوا عليه ملكه ؟ .
  - \_ أبو سفيان: لا .
  - \* قيصر : أخبرنى عن أتباعه منكم ، من هم ؟ .
- أبو سفيان : الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء . وأمّا ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد .
  - \* قيصر : أخبرني عمّن تبعه ، أيحبه ويلزمه ؟ أم يقليه ويفارقه ؟ .

<sup>(</sup>١) أي أعلانا نسبًا .

- ـ أبو سفيان : ما تبعه رجل ففارقه .
- \* قيصر : أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه ؟ .
- ـ أبو سفيان : سجال ، يدال علينا وندال عليه .
  - \* قيصر: أخبرني هل يغدر؟ .
- ـ أبو سفيان : (لَم أجد شيئاً ممّا سألني عنه أغمزه فيه غيرهـا فقلت) : لا ، ونحن منه في هدنة . ولا نأمن غدره . (وأضاف أبو سفيان بأن قيصر ما التفت إلى الجملة الأخيرة منه ) .
- ثم إنّ قيصر أبان وجه السؤال عن الأمور السابقة وأنّه كيف استنتج من الأجوبة التي سمعها من أبي سفيان أنّه نبي صادق ، بقوله :
- « سألتك كيف نسبه فيكم ، فزعمت أنّه محض من أوسطكم نسباً ، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه ، لا يأخذه إلاّ من أوسط قومه نسباً .
- ونسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله ، فهويتشبه بــه ، فزعمت أن لا .
- وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إيّاه ، فجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه ، فزعمت أن لا .
- وسألتك عن أتباعه فزعمت أنّهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء ، وكذلك اتباع الأنبياء في كل زمان .
- وسألتك عمّن يتبعه ، أيجبّه ويلزمه ، أم يقليه ويفارقه . فزعمت أنْ لا يتبعه أحد فيفارقه ، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبآ فتخرج منه .
- وسألتك هل يغدر ، فزعمت أن لا . فلئن صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين ، ولوددت أنّي عنده فأغسل قدميه . إنطلق لشأنك » .
- قال أبو سفيان : فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يديّ بالأخرى وأقول : إي عباد الله ، لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة . أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في

سلطانهم بالشام<sup>(۱)</sup> .

ومن المأسوف عليه أنَّ هذا الطريق الذي سلكه قيصر ، ووجده وسيلة كافية لكشف الحقيقة بذكائه ، قد تُرك بين المسلمين قرون عديدة .

وسلوك هذا الطريق ، وجمع القرائن والشواهد الدالّة على صدق دعوى المدّعي ، أكثر ملائمة لـروح أبناء هـذا العصر من التركيز على المعـاجز المدوّنة في كتب الحديث ، التي مضت عليها قرون . نعم ، المعاجز أشدّ تـأثيراً ، وأسرع في جلب القلوب لمن شاهدها بأم عينيه . ولأجل ذلك كان عـامة الأنبياء مجهزين بهـا بالنسبة إلى أبناء زمانهم .

وعمن طرق هذا الباب في القرن الشالث عشر أحد مشايخ الشيعة في مدينة إسطنبول ، فقد ألف كتابه « ميزان الموازين » ، وأوعز إلى هذا الطريق عند البحث عن نبوّة خاتم الأنبياء (٢) . وبعده الكاتب السيد محمد رشيد رضا ، مؤلّف المنار ، في كتابه « الوحي المحمدي » ، فقد بلغ الغاية في جمع الشواهد والقرائن . وسنسلك نحن هذا الطريق عند البحث في النبوّة الخاصة .

وفي الختام نركز على نكتة ، وهي أنّ الإعتباد على الطريقين الأخيرين ، لا يعني الإكتفاء بهما ورفض ما ثبت بالتواتر من المعجزات والبيّنات ، بل لكل موقعه الخاص يعرفه الكاتب القدير ، والخطيب البارع ، ويستفيد من كلّ حسب ما يناسبه الحال .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ . حوادث السنة السادسة للهجرة .

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب عام ١٢٨٨ .

# مباحث النبوّة العامة ( البحث الثالث )

# الوحى وأقسسامه

إنّ تحديد حقيقة الوحي ، وتبيين ماهيته والفرق بينه وبين سائر الإدراكات البشرية ، من المواضيع الحساسة في أبحاث النبوة العامة التي لم يستوف حقها في الكتب الكلامية ، فأهمل في الكثير منها ، وبحث في الأخرى على وجه الإجمال . هذا مع أنّه أساس النبوات والتكاليف والشرائع ، لأنّ الأنبياء يتلقون التعاليم السهاوية من هذا الطريق ، ولولاه لانقطعت أخبار السهاء(١) ، وصلة الأنبياء بالله سبحانه .

ولكن لأجل اختصاص الوحي بالأنبياء ، وحرمان غيرهم من الناس منه ، يصعب تحديده وبيان كيفيته ، ويُعَدُّ كشف الستر عن حقيقته ، تطلّعا إلى شيء ليس في اختيار الباحث ، ومع ذلك كلّه ، فإلقاء الضوء عليه بوجه إجمالي ، ممكنُ بيان الأمور التالية :

الأمر الأول ـ الوحى في اللغة

قال ابن فارس في المقاييس : « الوحي أصلُ يدلُّ على إلقاء علم في إخفاء

<sup>(</sup>١) هذا اقتباس من قول الإمام علي عليه السلام وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزه : و بأي أنت وأمي يا رسـول الله ، لقد انقـطع بموتـك ما لم ينقـطع بموت غـيرك ، من النبوة والإنبـاء وأخبار السهاء ( نهج البلاغة ، الخطبة ٢٣٥ ) .

(أوغيره) (١) ، إلى غيرك . فالوحي : الإشارة ، والوحي : الكتابة والسرسالة وكل ما القيته إلى غيرك حتى عَلِمَهُ ، فهو وحي كيف كمان ، . . . إلى أن قمال : « والوحي : السريع . والوَحَى : الصوت ، (٢) .

وقال الراغب: ﴿ أصل الوحي الإشارة السريعة ، وَلِتَضَمَّنِ السُرعةِ قيسل ﴿ أَمْرُ وَحْيَ » . وقد يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض ، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض الجوارح ، وبالكتابة ، وقد محل على ذلك قوله تعالى عن زكريا : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوحَى إليهِم أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ﴾ (٣) » (٤)

وقال ابن منظور: « الوحي: الإشارة ، والكتابة ، والرسالة ، والإلهام ، والكلام الخفي ، وكل ما ألقيته إلى غيرك . ويقال : وحيت إليه الكلام ، وأوحيت ، ووحى وَحْياً ، وأوحى أيضاً ، أي كتب » (°) .

والمستنبط من هذه النصوص وغيرها ممّا أورده أهل اللغة في معاجمهم ، أنّ الوحى هو الإعلام بخفاء ، بطريق من الطرق (٦) .

## الأمر الثاني ـ الوحى في القرآن الكريم

جماء استعمال ( الموحي ) في القرآن الكريم في موارد متعددة ، ومختلفة ، يجمعها المعنى اللغوي الكلي وهو الإعلام بخفاء ، وهذا المعنى الجامع موجود في بعضها حقيقة ، وفي البعض الأخر مجازآ وادعاءً ، كما لو كان الموحى إليه جمادآ أو حيواناً لا يعقل . ويظهر ذلك بالتدبر في الموارد التالية :

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الأصل ، والظاهر زيادته ويحتمل أن يكون عطفاً على العلم .

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ، ج ٦ ص ٩٣ . الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ ١٣٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٤) المفردات : ص ٥١٥ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب : ج ١٥ ، ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٦) لاحظ تصحيح الإعتقاد للشيخ المفيد ، ص ٥٦ .

#### ١ ـ تقدير الخلقة بالسنن والقوانين

قال سبحانه : ﴿ ثُمَّ استوى إلى السَّهاءِ وهي دُخانٌ ، فقالَ لها وللأَرض اثْتِيا طَوْعاً أَو كُرْها قالتا أَتَيْنا طائِعين \* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ ، وأُوْحى في كُلِّ سَهاءِ أَمْرَها ، وَزَيَّنَا السَّهاءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ، ذلك تقديرُ العزيزِ العليم ﴾(١) .

القضاء : فَصْلُ الأمر . وضمير : « هُنّ » ، يرجع إلى السهاء . وبما أنّ السهاء كانت دُخاناً ، كان أمرها مبهماً غير مشخص من حيث الغاية والفعلية . ففصّل تعالى أمرها ، فجعلها سبع سموات في يومين ، وأخرجها بذلك عن الإبهام .

وأمّا قوله : ﴿ وأوحى في كل سهاءٍ أمرها ﴾ ، فالمراد أنّه سبحانه أودع في كل سهاء السنن والأنظمة الكونية ، وقدّر عليها دوامها .

فَإِذَا كَانَ إِيجَادَ السَنَ وَالنَّظُم فِي بَـوَاطَنَ السَمُواتُ وَمَكَامَنُها ، عـلى وجه لا يقف عليه إلاّ المتدبر في عالم الخلقة ، أشبه ذلك الإلقاء والإعلام بخفاء بنحـو لا يقف عليه إلاّ الملقى إليه ، وهو الوحي . فكان هذا كافياً في استعارة لفظ الوحي إلى مثل هذا التقدير والتكوين للسُنن ، فقال : ﴿ فَأُوحَى فِي كُلُّ سَمَاءٍ أَمَرِهَا ﴾ .

ومن هذا القسم ، قوله تعالى : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَاهَا \* وَأَخْرَجَتِ آلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا \* وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا \* يَومَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا \* بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَى لَمَا ﴾ (٢) .

### ٢ - الإدراك بالغريزة

قال سبحانه : ﴿ وأوحى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذي مِنَ الجِبَالِ بُيوتاً ، وَمِنَ الشَّجَرِ ، ومِمَّا يَعرِشُونَ \* ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ آلَتُمَراتِ ، فاسْلُكِي سُبُلَ رَبُّكِ

<sup>(</sup>١) سورة فُصَّلت : الآيتان ١١ و ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة : الآيات ١ ـ ٥ .

فكُلُّ الأعمال العجيبة والمدهشة التي يقوم بهما النحل ، في صنع بيوته بتلك الأشكال الهندسية المتقنة ، وإدارتها وتدبيرها وحراستها ، ثم الحركة الدؤوبة في التنقل بين البساتين والحقول ، ومصِّ رحيق الأزهار ، وتحويلها إلى عسل ، ثم إيداعها في صفائح الشهد ، وغير ذلك ، فإنّما يقوم به عن غريزة إلهية مودعة في مكامن خلقته ، وصميم وجوده ، لا يتوانى معها عن عمله ولا يختار معه عملاً آخر .

وحيث إنَّ هـذا الإيداع للغرائز في مكامن الخلقة أشبه بالإلقاء الخفي ، وتلقّي النحل له بلا شعور وإدراك ، أطلق عليه سبحانه الوحي فقال : ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ .

### ٣ ـ الإلهام والإلقاء في القلب

قال سبحانه : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمُّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعَيْهِ ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ في اليَمُّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رادُّوه إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣) .

وحيث إنّ تفهيمَ أُمِّ موسى مصيرَ ولدها كانَ بإلهـام وإعلام خَفي ، عـبّر عنه بالوحي .

ومثله قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الحواريين أَنْ آمِنوا بِي وَبِرسُولِي . . . ﴾ (٣) .

وأيضاً ، قوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ إِلَّهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ إِلَّهُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾(٤) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الأيتان ٦٨ و ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الماثدة : الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : الآية ١٥ .

وأيضاً قوله تعالى : ﴿ إِذْ يُسوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّسُوا الَّذِينَ آمنوا . . . ﴾(١) .

#### ٤ - الإشــارة

قال سبحانه حكاية عن زكريا : ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَـلْ لِي آيةً ، قَـالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لِيالَ سوِياً \* فَخَرَجَ عَلَى قَومِهِ مِنَ المِحْرَابِ فَـأَوْحَى إِلَيهُم أَنْ سَبِّحُوا بُكرةً وعَشِيّاً ﴾(٢) .

والمعنى : أشار إليهم من دون أن يتكلم ، لأمِرْو سبحانه إيَّاه أن لا يكلّم الناس ثلاث ليال سويا ، فأشبه فعله ، إلقاء الكلام بخفاء ، لِكُوْن الإشارة أمراً مُهما .

#### ٥ ـ الإلقاءات الشيطانية

قال سبحانه :﴿ وَكذلكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شياطينَ الإنسِ والجِنِّ يُوحي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفُ القَوْل ِ غُروراً ﴾ (٣) .

وقسال تسعسالى : ﴿ وَإِنَّ الشَّسَيساطِسِينَ لَيسوحُسونَ إِلَى أَوْلِسِسائِسِهِمْ لِيُجَادِلوكُمْ . . ﴾ (٤) .

ويعلم وجه استعمال الوحي هنا ممّا ذكرناه فيها سبقه .

٣ ـ كلام الله تعالى المُنْزَل على نبي من أنبيائه

قـال سبحانـه : ﴿ كذلـكَ يُوحي إليـكَ وإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللَّهُ العـزيـزُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ١٢.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم : الأيتان ۱۰ و ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٢١.

الحكيمُ ﴾(١) .

وقد غلب استعمال الـوحي في هذا القسم ، فكلما أُطلق الـوحي وجُرِّد عن القرينة يراد منه ما يُلقى إلى الأنبياء من قِبَل الله تعالى .

# الأمر الثالث ـ حقيقة الوحى في النُبوّة

إنّ الإدراكات العادية التي يحصّلها الإنسان عن طريق الحسّ أو عن طريق التفكر والإستدلال، هي نتاج أدوات المعرفة الحسيّة والعقلية ، فإدراك المبصرات والمسموعات وغيرها ، رَهْنُ إعهال الحواس . كها أنّ الوقوف على الأصول الفلسفية والعلمية ، نتاج إعهال الفكر والعقل ، فإنّ قولنا : « كلَّ ممكن ، فهو زوج تركيبي له ماهية ووجود » ، أو : « إنّ كلَّ معلول يحتاج إلى علة » ، لم نقف عليه إلا بالرياضات الفكرية ، وهكذا الحال في القوانين العلمية .

كما أنّ هناك إدراكات تنبع من صميم الذات ويطلق عليها الوجدانيات ، أو الفطريات . كإدراك حسن الأشياء وقبحها ، وإدراك الإنسان جوعه وعطشه ، فإنّ الجميع من ومضات الفطرة والغريزة ، ونظير ذلك ما يبدعه الذوق من الفنون والأداب والرسوم والأعمال اليدويَّة الظريفة ، فإنّها كلّها من وحي الذوق والغريزة إذا وقعت في إطار التربية والتوجيه .

وبالجملة ، فإنّ كلّ ما يدركه الإنسان ، نتاجُ أدوات المعرفة بأشكالها المختلفة ، حسيّة كانت أو عقلية أو وُجدانية .

وأمّا الوحي الـذي يختص به الأنبياء ، فإنّه إدراك خاص متميز عن سائر الإدراكات ، فإنّه ليس نتاج الحسّ ولا العقـل ولا الغـريـزة ، وإنّمـا هـو شعـور خـاص ، لا نعرف حقيقته ، يوجـده الله سبحانه في الأنبياء . وهـو شعور يغـاير الشعور الفكري المشترك بين أفراد الإنسان عامة ، لا يغلط معـه النبي في إدراكه ، ولا يشتبـه ، ولا يختلجه شـك ولا يعترضـه ريب في أنّ الذي يـوحي إليـه هـو الله

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : الآية ٣ .

سبحانه ، من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر ، أو التماس دليل ، أو إقامة حجة ، ولو افتقر إلى شيء من ذلك ، لكان اكتساباً عن طريق القوة النظرية ، لا تلقياً من الغيب ، من غير توسيط القوة الفكرية .

قال سبحانه : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \* على قَلْبِكَ ﴾ (١) .

فهذه الآية تشير إلى أنّ الذي يتلقى الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي الشريفة (قلبك) ، من غير مشاركة الحواس الظاهرة ، التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية . فالنبي يرى ويسمع حينها يُوحى إليه ، من غير أن يستعمل حاسَّتي البصر والسمع .

قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا : ائْتِ بِقُرآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ . قُلْ : ما يكونُ لِي أَنْ أَبَدُلَهُ مِنْ تِلقَاءِ نَفْسِي ، إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُسوحى إِليَّ ، إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوم عَظيم \* قَلْ : لَوْ شَاءَ آللَهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (٢) .

فالأنبياء كلّهم يُسندون تعاليمهم وتنبؤاتهم إلى هذا النوع من الإدراك ، الذي لا مصدر له إلاّ عالم الغيب ، وخالق الكون ، ومثل هذا لا يمكن أن يُدْرَكَ كُنْهُ ، بل يجب الإيمان به كما هو شأن كلِّ أمر غيبي لا يحيط الإنسان المادي بحقيقته ، وإنّما يذعن به عن طريق المُخبِر الصادق . قال سبحانه : ﴿ اللّه لينَ بُوْمِنُونَ بالغَيْب وَيُقيمُونَ الصَّلاة ﴾ (٣) .

وعلى هذا ، فالوحي حصيلة الإتصال بعالم الغيب ، ولا يصحّ تحليله بأدوات المعرفة ولا بالأصول التي تَجَهَّزَ بها العلمُ الحديث . ولما كان العالمُ الماديُّ غيرَ مذعنٍ بعالم الغيب ، ويرى أنَّ الوجود مساوقٌ للهادة والطاقة ، فيشكل عليه الإذعان بهذا الإدراك الذي لا صلة له بعالم المادة وأصوله .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الآية ١٩٣و١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الأيتان ١٥ و١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٣ .

قال الشيخ محمد عبده ، معرضاً بأولئك المنكرين للوحى :

(إنّ انكشاف ما غاب من مصالح البشر عن عامتهم ، لمن يختصه الله بذلك ، لا أراه مما يصعب إدراكه ، إلّا على من يريد أن لا يدرك ، ويحبّ أن يرغم نفسه الفهّامة على أن لا تفهم . نعم ، يوجد في كلّ أمة وفي كل زمان أناس يقذف بهم الطيش ، والنقص في العِلْم ، إلى ما وراء سواحل اليقين ، فيسقطون في غمرات من الشك في كل ما لم يقع تحت حواسهم الخَمْس ، بل يدركهم الريب فيها هو من متناولها ، فكأنّهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى ما هو أدنى من مراتب أنواع أخرى من الحيوان ، فينسون النقل وشؤونه ، ويجدون في ذلك لذّة الإطلاق عن قيود الأوامر والنواهي . فإذا عرض عليهم شيء من الكلام في النبوات والأديان ، وهم من أنفسهم هام بالإصغاء ، دافعوه بما أوتوا من الإختيار في النظر ، وانصر فوا عنه ، وجعلوا أصابعهم في آذانهم ، حذر أن يخالط الدليل أذهانهم ، فيلزمهم العقيدة ، وتتبعها الشريعة ، فيحرموا لذّة ما ذاقوا ، أو ما يجبون أن يتذوقوا ، وهو مرض في الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم إنشاء الله » .

ثم أضاف : « قلت : أي استحالة في الوحي ، وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره ، من غير فكر ولا ترتيب مقدمات ، مع العلم أنّ ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر ، حتى حَفَّت العنايةُ من ميَّزَتْهُ هذه النعمة .

فها شهدت به البديهة ، أن درجات العقول متفاوتة ، يعلو بعضها بعضاً ، وأنّ الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلّا على وجه من الإجمال ، وأنّ ذلك ليس لتضاوت المراتب في التعليم ، بـل لا بدّ معـه من التفاوت في الفـطر التي لا تدخـل فيها ، لاختيار الإنسان وكسبه .

فمِنْ ضَعْف العقول ، والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول اليها ، أن لا يسلم بأنّ من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلهي لأن تتصل بالأفق الأعلى وتنتهي من الإنسانية إلى الذروة العليا ، وتشهد من أمر الله شهود العيان ، ما لم يصل غيرها إلى تعقّله أوتحسسه بعصا الدليل والبرهان، وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحاً

على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعليم . ثمّ تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ماعلمت ، ودعوة الناس إلى ما حُملت على إبلاغه إليهم ، وأن يكون ذلك سنة الله في كلّ أمّة وفي كل زمان حسب الحاجة ، يظهر برحمته من يختصه بعنايته ، ليفي للإجتاع بما يضطر إليه من مصلحته ، إلى أن يبلغ النوع الإنساني أشده وتكون الأعلام التي نصبها لهدايته إلى سعادته ، كافية في إرشاده ، فتختم الرسالة ، ويغلق باب النبوة »(١) .

ثم إنّ هؤلاء الذين اتخذوا لأنفسهم موقفاً مسبقاً في سعة الوجود وضيقه ، وسعة أدوات المعرفة وضيقها ، فعجزوا عن إدراك الوحي كنوع متميز عن الإدراكات البشرية ، حاولوا تحليله بأصول مادية حتى يسهل عليهم تصديق الأنبياء وعدم اتهامهم بتعمد الكذب . فهالوا يميناً وشمالاً في بيان حقيقته : فتارة يرون الوحي نوعاً من النبوغ الخاص بالأنبياء ، وأخرى نتيجة ظهور الشخصية الباطنية للرسول ، فتلهمه بما ينفعه وينفع قومه . ونحن فيها يلي نتعرض إلى هاتين النظريتين ونحللها الواحدة بعد الأخرى ، ثم نعرج على بيان نظرية الفلاسفة في حقيقة الوحى :

# النظرية الأولى ـ الوحي نتيجة النّبوغ

إنّ هناك أناساً يفسرون النبوات والرسالات وننزول الوحي على العباد الصالحين بنحو يجمع بين تصديق الأنبياء من جانب ، والأصول العلمية الحديثة المادية من جانب آخر. ومن هذا الباب تفسير بعضهم النبوة بالنبوغ ، والوحي الذي هو المصدر الوحيد للتسنين والتشريع \_ بلمعات ذاك النبوغ .

وحاصل مذهبهم أنّه يتميز بين أفراد الإنسان المتحضر ، أشخاص يملكون فطرة سليمة ، وعقولاً مشرقة ، تهديهم إلى ما فيه صلاح الإجتماع وسعادة الإنسان ، فيضعون قوانين فيها مصلحة المجتمع ، وعمران الدنيا . والإنسان

رسالة التوحيد . ص ١٠٩ ـ ١١١ .

الصالح الذي يتميز بهذا النوع من النبوغ ، هو النبي . والفكر الصالح المترشح من مكامن عقله وومضات نبوغه هو الوحي . والقوانين التي يسنها لصلاح الاجتماع هي الدين . والروح الأمين (جبرائيل) ، هو نفسه الطاهرة التي تفيض هذه الأفكار إلى مراكز إدراكه . والكتاب السهاوي ، هو كتابه الذي يتضمن سننه وقوانينه . والملائكة التي تؤيده في حله وترحاله ، هي القوى الطبيعية . والشيطان الذي يقاومه ويقاوم أتباعه هو النفس الأمّارة بالسّوء ، أو سائر القوى الحيوانية الداعية إلى الشرّ والفساد . ومع ذلك كلّه ، فالله سبحانه من وراء الجميع .

# تحليل نظرية النُبوغ

إنَّ تفسير النبوة بالنبوغ ليس تفسيراً جديداً ، وإن صيغ في قالب علمي جديد ، فإنَّ جذوره تمتد إلى عصر ظهور الإسلام حيث كان العرب الجاهليون يحسون بجذبات القرآن وبلاغته الخلابة ، فينسبونه إلى الشعر الذي كان الحرفة الرائجة عندهم ، ويتبارز فيه النوابغ منهم ، فكانوا يقولون : ﴿ بَلْ هُوَ شَاعِرُ فَلَيَاتِنَا بِآيةٍ كِمَا أَرْسِلَ الأَولون ﴾ (١) .

ويرد عليهم القرآن الكريم بقوله : ﴿ وَمَا هُـوَ بِقَـوْل ِ شَاعِرٍ قليلًا مَا تُؤْمنُون ﴾ (٢) .

وبقوله : ﴿ وما علَّمناهُ الشَّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَـهُ ، إِنْ هُـو إِلَّا ذِكْرٌ وقُـرآنٌ مُينٌ ﴾(٣) .

ومع ذلك يلاحظ عليه :

أولاً: إنّ العودة إلى هذه النظرية ينبع من الإحساس بالصّغار أمام الحضارة المادية المُدهشة ، المقترنة بأنواع الإكتشافات والإختراعات في مجال

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس : الآية ٦٩ .

الطبيعة ، والقائلون بها جماعة من متجددي المسلمين ، انسحبوا أمام هذه الحضارة ناسين شخصيتهم الإسلامية ، فلجأوا إلى تفسير عالم الغيب والنبوة والدين والوحي بتفسيرات ملائمة للأصول المادية ، حتى يَجْبُروا مركب النقص في أنفسهم من هذه الزاوية ، ويصيحوا على رؤوس الأشهاد بأنّ أصول الدين لا تخالف الأصول العلمية الحديثة .

ولو صحّت هذه النظرية ، لم يَبْقَ من الإعتقاد بالغيب إلاّ شيء واحد ، وهو الإعتقاد بوجود الخالق الباريء ، وأمّا ما سوى ذلك ، فكلَّه بأجمعه نتاج الفكر الإنساني الخاطيء وبالنتيجة ، لا يبقى إذعان بشيء مما أتى به الأنبياء من الأصول والمعارف في الدنيا والآخرة . وهذا في الواقع نوع إنكار للدين ، لكن بصورة لا تخدش العواطف الدينية .

وثانياً : إنَّ قسماً مما يقع به الـوحي ويخبر بـه النبي ، الإنباء عن الحـوادث المستقبلية ، إنباءً لا يخطىء تحققه أبداً .

أفترى هل يجرؤ نابغة من نوابغ المجتمع على الإنباء بنزول العذاب قطعاً بعد أيام ثـلاثـة ، ويقـول : ﴿ تَمَتَّعـوا في دارِكُمْ ثَـلاثــةَ أَيَّـامٍ ، ذَلــكَ وَعُــدٌ غَــيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾(١) .

أو يخبر بهزيمة جيوش دولة عظمى في مدة لا تزيد على تسبع سنين ويقول: ﴿ الم \* خُلِبَتِ الرُّومُ \* في أدنى الأرض وهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* في بِضْعِ سنينَ . . . ﴾(٢) .

إنّ النوابغ وإن سَمَوْا في الذكاء والفطنة ، لا يخبرون عن الحوادث المستقبلية إلّا مع الإحتياط والترديد ، لا بالقطع واليقين وأمّا رجالات السياسة ، اللاعبين بحبلها لمصالحهم الشخصية ، سواء صدقت تنبؤاتُهم أم كذبت ، فإنّ حسابَهم غير حساب النوابغ .

<sup>(</sup>١) سورة هود : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآيات ١ ـ ٤ . والبضع من العدد من ثلاثة إلى تسعة .

وثالثاً: لوكان لهذه النظرية مسحة من الحق أو لمسة من الصدق ، فها لنا لا نرى حملة الوحي ومدعي النبوة ينبثون بشيء من ذلك ، بــل نراهم عــلى العكس ، ينسبون تعاليمهم وسننهم إلى الله سبحانه ، ولا يدّعون لأنفسهم شيئاً .

هذا هو القرآن الكريم ـ الـذي جاء بـه النبي الخاتم ـ يصرّح بـأنّ ما حـوى من الحقائق والقوانين ، ممّا أوحى به الله سبحانه ، وليس هو من تلقاء نفسه :

﴿ إِن أَتَّبِعُ إِلًّا مَا يُوحِي إِليٌّ ﴾ (١)

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (٢) .

ولا يشك أحد في أنّ الأنبياء عبادٌ صالحون ، صادقون لا يكذبون ولا يفترون ، فلو كانت السنن التي أتوا بها من وحي أفكارهم ، فلها ذا يغرون المجتمع بنسبتها إلى الله تعالى . فهذه النسبة ، إن دلّت على شيء ، فإنّما تدلّ على أنّهم كانوا يجدون في أنفسهم أنّ إدراكَ هذه السنن والمعارف ، إداركُ وراءَ الشعور الفكري المشترك بين جميع أفراد الإنسان ، وأنّ الطريق الذي يصلون به إليها ، غيرُ طرق الإدراك المالوفة

وبكلمة جامعة ، إنّا نرى في المجتمع الإنساني طائفتين من رجال الإصلاح والصلاح ، كلَّ يدّعي سَوْقَ المجتمع إلى السعادة :

طائفة ـ ولهم جـذور عريقة في التاريخ ـ ينسبون تعـاليمهم وسننهم إلى عالم الغيب ، ويثبتون لأنفسهم مقام الرسالة والسفارة وأنّهم ليس لهم شأن سوى كونهم وسائط لإبلاغ أمر الله ونهيه .

وطائفة أخرى - مع اتصافهم بالصلاح والسداد والسعي وراء الصالح العام - ينسبون تعاليمهم إلى قرائحهم وبدائع أفكارهم ، ويعللون مبادءهم ببراهين اجتماعية أو تاريخية أو عقلية ، ولا يتجاوزون هذا الحدّ قدر شعرة .

١) سورة الأنعام : الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: الآية ٤.

فلو كانت الطائفتان صادرتين عن أصل واحد ، وتستقيان من عين واحدة ، فلهاذا لم تَدّع ثانيتهما ما ادعته الأولى ؟ .

ثم إنّ علماء النفس الـذين بحثـوا عن النبـوغ ، ذكـروا لــبُروزه وتفجـرّه في الإنسان عواملَ ، هي :

- ١ ـ العشــق .
- ٢ ـ انهضام الحُقــوق .
  - ٣ ـ العــزلــة .
- ٤ كثرة السكوت .
- ٥ ـ التربية والتوجيه الأوّلي الذي يتلقّاه الإنسان في صغره .

فإنَّ هذه العوامل توجد في الإنسان استغراقاً في نفسه ، وتوقّداً في أفكاره ، وتَقَدْاً في أفكاره ، وتَقَدْاً في فطنته وذكائمه . ولكن تفسير النبوات والرسالات ، والقوانين والشرائع التي جماء بها الأنبياء بهذا السطريق ، أشبه بتفسير علّة تفجر السركان وثبورانه ، بسقوط طائر على فوهته .

هذا ، ولو كانت شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ، والكتاب المجيد المذي جاء به ، وليدي النبوغ والعبقرية ، فلماذا عجز عن مقابلته ومقارعته ، النوابغ والعباقرة طرّاً في جميع القرون إلى عصرنا هذا ، كما سيوافيك تفصيله في النبوة الخاصة ؟ .

\* \* \*

### النظرية الثانية ـ الوحي النفسي

إنَّ تفسير الوحي بصورة الوحي النفسي ، منشؤه قساوسة المسيحيين الذين لا هدف لهم إلا تفنيد رسالة النبي الخانم ، وتخطئتها ، فتشبث هؤلاء بكل وجه خادع ، يوهم في ظاهره الملائمة لروح العصر وآخرِ ما توصلت إليه الحضارة من النظريات الفكرية ، والإبداعات العلمية ، ثم طبقوه بعبارات وقوالب متجددة على حياة النبي الأكرم ، والوحي المنزل عليه .

وإرجماع الـوحي الإلهي إلى الـوحي النفسي هـو الجـامـع بـين النـظريتــين المتقاربتين التاليتين اللتين طرحتا في زماننا هذا . .

# الأولى ـ الوحي نتيجة تجلّي الأحوال الروحية

هذه النظرية مأثورة عن المستشرق « مونتييه » وفصّلها « إميل درمنغام » ، وحاصلها أنّ الوحي إلهام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من الخارج. وذاك أنّ منازع نفسه العالية ، وسريرته الطاهرة ، وقوة إيمانه بالله وبوجوب عبادته ، وترك ما سواها من عبادة وثنية ، وتقاليد وراثية رديئة ، يكون لها في جملتها من التأثير ما يتجلى في ذهنه ، ويُحدث في عقله الباطن ، الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد وجوبه ، إرشاداً إلهيا نازلاً عليه من السهاء بدون وساطة . أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك ، يعتقد أنّه ملك من عالم الغيب ، وقد يسمعه يقول ذلك ولكنه إنّا يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة ، كما يسرى ويسمع مشل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي ، عند جميع الأنبياء . فكل ما يُغْبر به النبي أنّه كلام القي وروعه ، أو ملك ألقاه على سمعه ، فهو خبر صادق عنده .

ويقول أصحاب هذه النظرية : لا نشك في صدق الأنبياء في إخبارهم عمّا رأوًا وسمعوا ، وإنّما نقول إنّ منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من عالم الغيب الذي يقال إنّه وراء عالم المادة والطبيعة(١) .

ويقولون في نفس النبي الأكرم إنّه توصّل إلى الوحي بالإنقطاع إلى عبادة الله تعالى والتوجه إليه في خلوته بغارِ حِراء ، وقَوِيَ هنالك إيمانه ، وسَما وُجدانه ، فاتسع محيط تفكّرِه ، وتضاعف نور بصيرته ، فاهتدى عقله الكبير إلى الأيات البيّنات في ملكوت السموات والأرض ، الدالّة على وحدانية مبدع الوجود ، وسرّ النظام الساري في كل موجود ، بما صار به أهلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وما زال يفكّر ويتأمل ، وينفعل ويتململ ، ويتقلّب بين المتظر الذي يبعثه الله لهداية البشر . فتجلّ

<sup>(</sup>١) لاحظ الوحي المحمدي ، صفحة ٦٦ ، الطبعة السادسة ، ١٩٦٠ م .

لـه هذا الإعتقـاد في الرؤى المنـامية ، ثم قـوي حتى صار يتمثّـل له الملك ، يلقّنـه الوحى في اليقظة .

وأمّا المعلومات التي جاءته في هذا الوحي فهي مستمدة الأصل من تلك الينابيع التي ذكرناها ، ومما هداه إليه عقله وتفكّره في التمييز بين ما يصحّ منها وما لا يصحّ ، ولكنها كانت تتجلّى لـه نازلـة من السماء ، وأنّها خطاب الخالق عزّ وجلّ ، بواسطة الناموس الأكبر وملك الوحي ، جبرئيل روح القُدس(١) .

وبكلمة أدق : إنّ معلوماته وأفكاره وآماله ، ولّدت له إلهاما ، فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية العالية ، على مخيّلته السامية ؛ وانعكس اعتقاده على بصره : فرأى الملك ماثـلاً له ، وعـلى سمعه : فـوعى ما حـدّثه الملك به(۲) .

### تحليل هذه النظرية

## أ \_ نُبُوَّةُ أو أضغاث أحلام

هذه النظرية التي جاء بها بعض الغربيين ، وإن كانت تنطلي على السذج من الناس وتأخذ بينهم رونقا ، إلا أن رجال التحقيق يدركون تماماً أنّها ليست بشيء جديد قابل للذكر ، وإن هي إلا تكرار لمقالات العرب الجاهليين في النبوة والوحي ، غير أنّ الغربي أخذ يديف السم في الدسم، ويعرض ما أكل الدهر عليه وشرب ، بصورة نظرية حديثة برّاقة تتمحور في أنّ رجال الوحي أناس مُخبّطون ، استغرقوا في التفكير في أمنياتهم عقودا من الدهر حتى رأوها ماثلة في خيالهم وأمام حسّهم .

إنّ الذكر الحكيم ينقل لنا أنّ من جملة مقالات العرب وافتراءاتهم على النبي الأكرم ، وَصْم شريعته بأنّها نتاج الأحلام العذبة التي كانت تـراود خاطـره ، ثم تتجلى على لسانه وبصره .

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٥ .

قال تعالى : ﴿ بَـلْ قَالَـوا أَضْغاثُ أَحْـلام ﴾(١) أي قالـوا : إنَّ النبي ليس مختاراً فيها جاءَ به من الكتـاب ، وشَرَّعه من الأحكـام ، وإنَّما هـو وحيُ الأحلام ، وطوارق الرؤى تجري على لسانه .

وقد رد تعالى مزعمتهم هذه في موضع آخر من كتابه - من دون أن يذكر تهمتهم - بقوله: ﴿ وَٱلنَّهُم إِذَا هَوَى \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى \* وَمَا يَنْطِلُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى \* عَلَّمَهُ شَديدُ القُوى \* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى \* وَهُوَ بِالْأُنُقِ ٱلْأَعْلَى \* ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى \* فكانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْن \* فَاسْتَوى \* وَهُو بالْأُنُقِ ٱلْأَعْلَى \* ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى \* فكانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْن \* فَاسْتَوى \* وَهُو بالْأُنُقِ ٱلْأَعْلَى \* ثَنَّ الْفُؤَادُ مَا رَأَى \* أَنْتَارُونَهُ عَلَى مَا يَرى \* وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَخْرى \* عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلمُنْتَهَى \* عِندها جَنَّةُ ٱلمَاوى \* إِذْ يَغْشَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَخْرى \* عِنْدَ سِدْرَةِ آلمُنْتَهَى \* عِندها جَنَّةُ ٱلمَاوى \* إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْنَى \* ما زاغَ ٱلْبَصَرُ وما طَغَى \* لَقَدْ رَأَى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكُبْرى ﴾ (٢) .

فهذه الآيات تركّز على صدق الـوحي ، وكونـه أمراً واقعيـاً مُفاضـاً من الله سبحانه . وأنْتَ إذا لاحظت منها الآيتـين التاليتـين ، يتجلى لـك بوضـوح حقيقةً ذلك .

أ \_ قوله : ﴿ مَا كَذَبَ آلفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ .

والمعنى لم يكذّب فؤاد محمد ما أدركه بصره ، أي كانت رؤيته صحيحة غير كاذبة ، وإدراكاً على الحقيقة .

وهـذا ، سواءً قُـرِءَ «كذب » بـالتشديـد ، فـالمـوصـول مفعـولُـه ، أو قُـرِءَ بالتخفيف ، كها هو القراءة المعروفة، فهو يتعدى إلى مفعول ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الآية ٥ .

 <sup>(</sup>٢) سورة النجم : الآيات ١ - ١٨ . والمراد من (شديم القوى) هو ملك الوحي والضميران في
 ( فاستوى ) و ( وهو بالأفق الأعلى ) ، يرجعان إلى شديم القوى وكذلك الضمير في قوله :
 ( أوحى ) ، وأمّا الضمير في عبده فيرجع إلى الله سبحانه .

وقـد اشتبه الأمـر على كثـير من المفسّرين في تفسير هـذه الآيات فـزعموا أنّ النبي رأى الله سبحـانـه وتعالى .

كُـذَبتك عينـك أم رأيْتَ بـواسـط غَلَس الـظُّلام من الـربــاب خيــالاً

وعلى كل تقدير ، فالآية بصدد بيان أنَّه لم يكن هناك اختلاف بين تصديق القلب ورؤية العين ، فإذا صدّق القلب ، تكون الرؤية حقيقة .

ب ـ قوله : ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ .

أي ما زاغ بصر محمد وما طغى . وهو كناية عن صحة رؤيته وأنّه لم يُبصر ما أبصره على غير صفته الحقيقية، ولا أبصر ما لا حقيقة لـه . بل أبصر غير خاطىء في إبصاره .

والآيتان بصدد بيان مصونية قلبه وبصره عن الخطأ ، في مقام الأخذ والتلقّي ، ولا تتم الصيانة إلا بمصونية كل جوارحه إذا كانت في خدمة الموحي . فهو صلى الله عليه وآله يُبْصر بعينه ، ويسمع بأذنه ، ويدرك بقلبه الأشياء والحقائق على ما هي عليه من دون خطأ .

# ب ـ نُبُوَّةً أو جنونً

ولك أن تقول ، إنّ مقالة هؤلاء المتجددين ، ليست بعيدة ولا غريبة عن اتّهام الأنبياء بالجنون الذي هو في حقيقته مرتبة عالية وشديدة من تجلّي النزعات الخيالية . هذه التهمة التي افتراها العرب على النبي الخاتم ، كما في قوله تعالى : ﴿ وقالوا يا أَيُّها اللّذي نُزِّلَ عليهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمُجْنُونٌ ﴾ (١) . وأشار إليها القرآن في موارد عديدة أخرى (٢) ، وافتراها أعداء الأنبياء المتقدمين عليهم ، كما يقول تعالى : ﴿ كذَلكَ ما أَتَى اللّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسولٍ إِلّا قالوا ساحرٌ أو مجنونُ \* أَتُواصَوْا بِهِ ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُون ﴾ (٣) ، ثم افتراها هؤلاء القساوسة والمستشرقون

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) قد جاءت هذه الفرية في المواضع التالية من الذكر الحكيم :

سورة سبأ : الآية ٨ ، سورة الصافات : الآية ٣٦ . سورة الـدخان : الآيــة ١٤ . سورة الـطور : الآية ٢٨ . الآية ٢ . سورة التكوير : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات : الأيتان ٢ ٥ و٣٥ .

بصياغة أدبية وقوالب علمية ، تحت إسم ( تجلّي الأحوال الروحية ) . والمغزى والجوهر واحد .

سبحانك يا رب ، ما أعظم جناية الإنسان على أوليائك والصالحين من عبادك ، البالغين القمة في العقل والدراية والفكر والحكمة ، حتى وسمهم هؤلاء المفترون تارة بالخبط وأخرى بالجنون .

### الثانية ـ الوحي نتيجة ظهور الشخصية الباطنة

وقد أسهب الأستاذ فريد وجـدي الكلامَ فيهـا في موسـوعته ، نـأتي منه بمـا يكفي في بيان المراد منها :

كان الغربيون إلى القرن السادس عشر ـ كجميع الأمم المتدينة ـ يقولون بالوحي ، لأنّ كتبهم مشحونة بأخبار الأنبياء . فلما جاء العلم الجديد بشكوكه ومادياته ، ذهبت الفلسفة الغربية إلى أنّ مسألة الوحي من بقايا الخرافات القديمة ، وغالت حتى أنكرت الخالق والروح معا . وعلّت ما ورد عن الوحي في الكتب القديمة بأنّه إمّا اختلاق من المتنبئة أنفسهم لجذب الناس إليهم وتسخيرهم لمشيئتهم ، وإمّا هَذَيانٌ مَرَضيٌ يعتري بعض العصبيين ، فيخيل إليهم أنّهم يرون أشباحاً تكلّمهم ، وهم لا يرون في الواقع شيئا .

وقد راج هذا التعليل في العالم الغربي حتى صار مذهب العلم الرسمي . وظلّ الأمر على هذا المنوال حتى العام ١٨٤٦ عندما ظهرت في أمريكا آية الأرواح وسرت منها إلى أوروبا كلها، وأثبت الناس بدليل محسوس وجود عالم روحاني آهل بالعقول الكبيرة والأفكار الثاقبة ، فتغير وجه النظر في المسائل الروحانية ، وأحييت مسألة الوحي بعد أن كانت في عداد الأضاليل القديمة ، وأعاد العلماء البحث فيها على قاعدة العلم التجريبي المقرر ، لا على أسلوب التقليد الديني ، ولا من طريق الضرب في مهامه الخيالات .

فقد تألّفت في لندرة سنة ١٨٨٢ جمعية دعيت باسم « جمعية المباحث النفسية » ، برئاسة السير « جويك » المدرس في جامعة كمبريدج ، وهو من أكبر

العقول في انكلترا ، وعضوية السير « أوليقرلودج » الملقب بـ « داروين علم الطبيعة » ـ أي أنّه لعالم الطبيعة ، كداروين للتاريخ الطبيعي ـ مع عدّة من الأساتذة المتخصصين في صنوف العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية . وكان الغرض من هذه الجمعية البت في المسألة الروحية ، وتحقيق حوادثها بأسلوب النقد الصارم ، والحكم بقبولها نهائياً في العلم إن كانت حقيقةً ، أو تقرير إبعادها عن العلم والفلسفة إن كانت من الأمور الوهمية .

وفي خلال مدّة تربو على خمس وأربعين سنة ، حققت هذه الجمعية ألوفاً من الحوادث الروحية ، وعملت من التجارب في النفس وقواها ما لا يكاد يدرك ، لولا أنّه مُدوَّن في محاضر تلك الجمعية في نحو خمسين مجلداً ضخماً ، فكان من ثمرات جهادها :

١ - إثبات شخصية ثانية للإنسان أي إنّنا أحياء مدركون في حياتنا الحاضرة ، لا بكل قوى الروح التي فينا ، بل بجزء من تلك القوى ، سمحت لنا بها حواسنا الخمس القاصرة . ولكن لنا فوق ما تعطيه لنا حواسنا هذه ، حياة أرقى من هذه الحياة ، لا تظهر بثيء من جلالها إلاّ إذا تعطّلت فينا هذه الشخصية العادية بالنوم العادي ، أو بالنوم المغناطيسي .

وقد جرّبوا ذلك على المنوّمين تنويماً مغناطيسياً ، فوجدوا أنّ النائم يظهر بمظهر من الحياة الروحية والعلم ، لا يكون له وهو يقطان ، فيعلم الغيب ، ويخبر عن البعيدين ، يبصر ويسمع ويحسّ بغير حواسه الجسمية ويكون ـ وهو على تلك الحالة ـ على جانب كبير من التعقّل والإدراك .

قالوا: وتكون هذه حالة الإنسان في نومه العادي . والدليل على ذلك ، مـا يأتيه المصابون بمرض الإنتقال النومي من الأفعال المعجزة ، والمدارك السامية .

٢ ـ ثبت لديهم وجود شخصية راقية لـلإنسان وراء شخصيته العـاديـة .
 وعلموا أنّها هي التي كوّنت جسمه في الرحم . وهي التي تحرّك جميع أعضائه التي ليست تحت حكم إرادته ، كالكبد ، والقلب ، والمعدة ، وغيرها . . . فهـو إنسان بها ، لا بهذه الشخصية العادية المكتسبة من الحواس القاصرة .

قالوا: وهي التي تهديه بالخواطر الجيّدة من خلال حُجُبِهِ الجسمية الكثيفة ، وهي التي تعطيه الإلهامات الطيبة الفجائية في الظروف الحرجة . وهي التي تنفث في روع الأنبياء ما يعتبرونه وحياً من الله ، وقد تنظهر لهم متجسدة فيحسبونها من ملائكة الله هبطت عليهم من السهاء .

قالوا: وهذه الشخصية الباطنة أصبحت مُدْرَكةً بالحسّ ، فإنَّ ظهـور الناثم نوماً مغناطيسياً ، بهـذا المظهـر من العقل الـراجح ، والفكـر الشاقب ، والنظر البعيد ، واكتشافه لخفايا الأمور ، وجـولانه في الأقـطار البعيدة ، بينا يكون هـو جاهلًا غبياً في حالاته العادية ، أدلّ دليل عـلى أنّ للإنسان شخصية تحجبها هذه الحياة الجسدية ، ولا تظهر إلّا إذا وقع جسمه في نوم طبيعي أو صناعي .

وهناك أمور أخرى تدلّ بالحس على وجود تلك الشخصية ، درستها الجمعية وحققت تجارب الذين درسوها :

فقد كتب الأستاذ الدكتور ( مسيرس ) ، فصولاً ضافية في التنويم المغناطيسي ، والعبقرية ، والوحي ، والشخصية الباطنة ، فذكر الحاسبين على البديهية ، وهم طائفة من الناس ، تلقى عليهم أعوص المسائل الرياضية التي تحتاج إلى زمن طويل في الحساب والعمل ، فيجيبون عليها على الفور ، وهم لا يدرون كيف وجد هذا الحلّ في نفوسهم . وهذا الأمر يثبت وجود الشخصية الباطنة بدليل محسوس ، لأنّ الجواب الصحيح عن المسائل الرياضية العويصة ، إن لم تأت به هذه الشخصية العادية ، فلا بدّ أن تكون ثمرة قوى باطنة أخرى لا تنكشف للإنسان إلا بآثارها هذه .

وحكى العلامة « ميرس » قول العالم الفرنسي « ترودم » : « حدث لي في بعض الأحايين أنّي كنت أجد فجأة برهان نظرية هندسية القيت إليّ منذ سنة ، وذلك من دون أن أعيرها أقل التفات . لعلّه يقال في تعليل ذلك إنّ المعلومات المخترزنة في عقلي من مطالعاتي قد نضجت من نفسها ، وولّدت في عقلي البراهين عليها ، من نفسها أيضاً » .

وقال « ميرس » : لقد كتب الشاعر المشهور « موسيه » عن نفسه يقول :

ر الله أعمل شيئاً ، بل أسمع ، فأنقل ، فكأنّ إنساناً مجهولاً يناجيني في أذني » !! .

هذه خلاصة هذه النظرية وتاريخ نشأتها(١) ويمكن تحريرها بكلمتين :

الأولى : إنّ الشخصية الظاهرية العادية لـلإنسان ، أسيرة قواه الـظاهريـة ( الحواس الخمس ) .

الثانية : إنّ الشخصية الباطنة للإنسان إنّما تتجلى ، وتظهر آثارها ، إذا تعطّلت القوى النظاهرية ، وتخدّرت فعاليتها ، كما في حالات النفوم العادي أو المغناطيسي .

ثم بلحاظ هاتين النكتتين ، يفسّر الوحي في الأنبياء ، فإنّ كل ما يحدثون به من التعاليم والإخبارات ليس إلّا إفاضات شخصياتهم الباطنة وإيحاءاتها عند تعطّل قواهم الظاهرية .

### تحليل نظرية الشخصية الباطنة

إنَّ هـذا التفسير للوحي \_ الناتج عن الغرور العلمي وحصر جميع مـا في الكون ضمن إطار الأصول التجريبية \_ فاشل من جهات شتى :

الجهة الأولى: إنّ الفرضية التي جاءت بها هذه النظرية ـ لو سلّمت ـ ليست دليلاً ولا برهاناً على كون خصوص الوحي عند الأنبياء من سنخ إفاضة الشخصية الباطنة وتجلّيها عند تعطّل القوى الظاهرية . بل قد تكون هذه الفُرضية صحيحة ، ومع ذلك يكون للوحي في الأنبياء عاملاً إلهياً ، يفيض تلك المعارف والأصول والإنباءات الغيبية إلى عقول الأنبياء وقلوبهم فيعرّفونها للبشر .

الجهة الثانية : إنّ الذي تفيده هذه النظرية ، هو أنّ الشخصية الباطنة للإنسان إنّاً تتجلّى وتجد مجالاً للظهور بآثارها المختلفة ، عند تعطّل القُوى

<sup>(</sup>١) لاحظ فيها نقلناه ، دائرة معارف القرن الرابع عشر ، ج ١٠ ، ص ٧١٢\_٧١٦ .

الظاهرية ، فلذا يقوى ظهورها في المرضى والسكارى والنائمين والمُرْهَقين وتبقى مندثرة ومغمورة في طوايا النفس عندما تكون القُوى الظاهرية والحواس البشرية في حالة الفعالية والجدّ والسعى .

هذا ، وإنّ المعلوم من حالات الأنبياء عليهم السلام أنّ الوحي الإلهي كان ينزل عليهم في أقصى حالات تنبّههم واشتغالهم بالأمور السياسية والدفاعية والتبليغية ، فكيف يكون ما تجلّى للنبي وهو يخوض غمار الحرب ، تجلياً للشخصية الباطنة ، والضمير المخفي ، أو ما شئت فعبّر ، ممّا لا يسرى النور ، إلّا في حالات العفلة والغيبوبة وما شابه ذلك ، كما يصرّح به هؤلاء ؟ .

وأين الأنبياء من الخمول والإنعزال عن المجتمع ، وهم أولو الجهاد ، والصبر والثبات في مواجهة الأعداء وتبليغ رسالاتهم السماوية ؟ .

فها ذكرناه دليل قاطع على بطلان تفسير الوحي بما ذكروه .

الجهة الشالشة: لا شك أنّ الشخصية الباطنة للإنسان لا تملك تلك المعلومات التي تفيضها في حالات تعطّل الحواس، من ذاتها وصميمها من دون أن تتلقى شيئاً من خارجها. وإن دعوى ذلك، باطلٌ، لا قيمة له في سوق العلوم النفسية. فإنّ الذي توصّل إليه علماء النفس قبل « فرويد » وبعده، هو أنّ الشخصية الباطنة للإنسان تُحفظ فيها المعارف التي تردّها عبر القوى والشخصية الظاهرية، وذلك عندما لا ترغب الشخصية الظاهرية في إبقائها في مجال نشاطها وتفكرها، فتنسحب تلك الأفكار والمعارف إلى أعماق ضميره وشخصيته الباطنة، فتكمن في زواياها، وتختبيء بين طواياها، مُتَحيِّنة فرصة تعطيل الشخصية الظاهرية، حتى تنبعث من مكامنها، وتجري على لسان صاحبها من دون إرادة منه ولا ميل، كها عرفت في حالات التنويم المغناطيسي، وكما يقع غالباً في حالات السهو والغفلة، من تلفظ الإنسان بما لا يرغب، أو يتحاشي إظهاره ممّا أضمره في نفسه، ولا يُظهره قطعاً عند التفاته وانتباهه. وفي هذا المجال يقول علي عليه السلام: «ما أضَمَر أحَدُ شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات عليه السلام: «ما أضَمَر أحَدُ شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه» (١).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة باب قصار الحكم ، الحكمة ٢٦ .

وعلى ما ذكرنا يمتنع أن تكون تلك المعارف العليا ، والشرائع والقوانين الاجتهاعية التي جاء بها الأنبياء ، نتاج الشخصية الباطنة ، والضمير المخفي هو وكيف يكون ذلك ، والمصدر الوحيد للمعارف الموجودة في الضمير المخفي هو الشخصية الظاهرية وما تأخذه الحواس من خارج الذهن والمحيط والبيئة . والمحيط الذي عاش فيه الأنبياء ، وترعرعوا في أحضانه ، في واد آخر من هذه المعارف والشرائع ، لم يسمع ولم يخبر بها .

فلا يبقى بالنتيجة إلّا أن يكون لها مصدر ومنبعٌ آخر ، غير ما يدعون .

إنَّ هذه المعلومات التي يعطيها هؤلاء المحلّلون لمسألة الوحي ، قليلة المواد ، ضيقة النطاق عن أن تكون مصدراً لوحي مثل القرآن الكريم . فإنَّ ما جاء في هذا الكتاب من الأحكام والمعارف العليا لا يمكن أن تكون مستمدة من الـوحي بهذا المعنى .

وأنّى يكون ليتيم فقير ، نشأ بين الأميين ، ليس عنده كتاب يرشده ، ولا أستاذ ينبّهه ، ولا عضد إذا عزم يؤيده ، أن يأتي ولو بمعشار ما في هذا الكتاب من السنن والنظم والمعارف والعقائد . فلا يبقى إلّا القول بأنّه فائض من نور الله الأعظم على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله ، كما يقول البوصيري : الله أكبرُ إنَّ دينَ محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تذكروا الكُتُبَ السوالف عنده طَلَعَ الصباحُ فاطفَا القِنديلا(١)

<sup>(</sup>١) في الختام نعاتب الأستاذ فريد وجدي بما أنّه رجل موحد مؤمن بعوالم الغيب ورسالة السهاء إلى الأرض ، التي تلقّاها الأنبياء عن طريق الوحي ، نعاتبه كيف نقل هذه النظرية الساقطة حول الوحي بإسهاب ، وأوضحها ، ولم يعلّق عليها شيئاً ، وكأنّه بها راض ، ولها مُتَبَنَّ !! . وهذا الذي وقع منه ، ربما يؤيد ما ذكره مصطفى صبري ، شيخ الإسلام في الدولة العشهانية ، من أنّ الاستاذ المذكور كان منكراً لمعجزات الأنبياء ، ومضيفاً إليه عند النقاش إنكار البعث بعد الموت ، وقد نَقَلَ عنه هذه العبارات :

<sup>«</sup> ولد العلم الحديث ، وما زال يجاهد القوى التي كانت تساوره ، فتغلب عليها ، ودالت الدولة إليه في الأرض ، فنظر نظرة في الأديان وسرى عليها أسلوبه ، فقذف بهـا جملة في عالم الميتولوجيـا (أي الأساطير) . ثم بحث في اشتقاق بعضها عن بعض ، واتصال أساطيرها بعضهـا ببعض ، فجعل

الثالثة ـ نظرية الفلاسفة المشائين في الوحي

سلك المشائيون من فلاسفة الإسلام ، في تحليل الوحي ، مسلكاً خاصًا لا يحت إلى ما سبق من التحليلات بصلة ، وتبتني نظريتهم على أصول لا مجال لذكرها هنا ، وإنما نأتي بمجمل معتقدهم ونبيّنه في أمور :

الأول: قد أثبتوا بفضل قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد(١) ، إنَ الصادر الأول من الواجب سبحانه شيء واحد وهو العقل الأول ، ثم أفاض الوجود ، فأوجد العقل الثاني ، ثم أوجد الثاني الثالث إلى أنِ انتهى الفيض بإيجاد العقل العاشر ، وهو المسمى عندهم بالعقل الفعّال . وليست العقول عندهم منحصرة على وجه القطع بالعشرة ، بل لم يجدوا دليلًا على أزيد منها(٢) .

ذلك مجموعة تقرأ لا لتقدس تقديساً ، ولكن ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التي كان يستعبد
 لها الإنسان نفسه ، ويقف على صيانتها جهوده ، غير مذّخر في سبيلها روحه وماله .

وقد اتُصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة ، فأخذ يسرتشف من مناهله العلمية ، ويقتبس من مدنيته المادية ، فوقف فيها وقف على هذه و الميتولوجيا » ، ووجد دينه ماثـلاً فيها ، فلم ينبث بكلمة ، لأنه يرى الأمر أكبر من أن يحاوله ، ولكنه استبطن الإلحاد ، متيقنا أنّه مصير إخوانه كافة منى وصلوا إلى درجته العلمية .

وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتّاب وشعراء وقفوا على هذه البحوث العلمية ، فسحرتهم ، فأخذوا يهيئون الأذهان لقبولها ، دسآ في مقالاتهم وقصائدهم ، غير مصارحين بها غير أمثالهم ، تفاديا من أن يقاطعوا أو ينفوا من الأرض ، .

لاحظ موقف العقل والعلم والعالم من ربّ العالمين ، ج ١ ، ص ٢٤ . وفي الكتاب نصوص من مشاهير أساتذة مصر حول معجزات الأنبياء وخوارق العادات ، وكأنّهم كانوا منكرين لها ، محاولين توجيهها وتأويلها على نحو يلائم روح العصر بزعمهم . ونحن لا نذكر هنا أسهاء أولئك الأساتذة المذين انّهمهم صبري بالشذوذ عن الكتاب والسنّة ، ولكن نوصي طلاب الحقيقة بمطالعة هذا الكتاب بأجزائه الشلائة حتى يقفوا على كيفية زعزعة العلم الحديث لأركان الأزهر الشريف ، ولل ما لا والضجة الكبيرة التي أوجدها في مفكريه حول الغيب والمعاجز والوحي والملائكة والجن ، وكل ما لا يصل إليه الإنسان بأدوات المعرفة المادية !! .

<sup>(</sup>١) المراد قاعدة : « لا يصدر من الواحد إلا الواحد » ، وعكسها : « لا يصدر الواحد ، إلا من الواحد » . وقد برهنوا عليها ببرهان فلسفي ، لا ينافي صدور ما في الكون جليله ودقيقه من الله سبحانه على نحو ترتب الأسباب والمسببات .

<sup>(</sup>٢) لأنّ طريق الاستكشاف هو الأفلاك التسعة المحسوسة الكاشفة عن النفوس التسع والعقول العشرة ، ومن أراد التفصيل فليرجم إلى محله .

الشاني: إنّ ما يقوم به العقـل العاشر من الفعـل والإفاضـة ، هو تكميـل النفوس الإنسانية أوّلًا ، وإفاضة الصور الجوهرية على عالم المادة ثانياً .

ف المخرج للنفوس الإنسانية من القوة إلى الكمال ، ومفيضُ المعارف على قلوب الأولياء ، والصور الحيوانية والشجرية والمعدنية على المادة الأولى ، هو العقل الفعّال ، بإذنه سبحانه .

الثالث : إنَّ الإنسان مجهـز بالحـواس الظاهـرية الخمس المعـروفة ، كـما هو مجهز بحواس باطنية خمس ، هي :

١ - الحس المشترك : وهو القوة المدركة لما يبرد العقل عبر الحواس الخمس الظاهرية .

٢ ـ الخيال : وهو مخزن الصور المحسوسة المأخوذة من الحسّ المشترك .

٣ - الواهمة : وهي القُوّة المدركة للمعاني الجزئية ، كالعداوة والصداقة .

٤ - الحافظة : وهي مخزن المعاني الجزئية المرسلة من الواهمة .

العاقلة: وهي القوّة المدركة للمفاهيم الكلية والحقائق المطلقة عن المادة وآثارها، ولها شؤون أخرى، كتركيب الأقيسة والأدلة وغير ذلك.

الرابع: إنّ النفوس الضعيفة غير الكاملة ، أسيرة القوى الباطنة في مدارجها المختلفة ، من القوّة العاقلة إلى الحسّ المشترك ، ومنه إليها .

وأمّا النفوس القوية الصافية ، فإنّ بإمكانها الخروج عن هـذا الإطار والإتصال بالعقل الفعّال ، إتصالاً روحانياً معنوياً ، وتلقّي الحقائق والمعارف من ذلك الموجود النوراني .

وهكذا ، فإنّ المعارف العليا المفاضة من العقل الفعّال ، تنعكس على القوّة العاقلة ، ثم تفاض منها إلى القوة الخيالية ، ومنها إلى الحسّ المشترك ، وتأخذ كل قوة ما هو المناسب لحالها وذاتها : فالحقائق المفاضة من العقل الفعّال إلى النفوس الكاملة الإنسانية في مرحلة القوة العاقلة ، علومٌ ومعارف . وفي مرتبة القوة الخيالية ، صور وتمثّلات . وفي مرحلة الحسّ المشترك ، كلام فصيح ومنظوم .

فالنبي إذا تمّ استعداده ، وصَفَت نفسه ، يجد في نفسه استعداداً لـلاتصال بذلك العالم الأعلى ، فتفاض عليه الحقائق والدقائق ، من معارف المبـدأ والمعاد ، والكون والحياة ، والإنسان والمجتمع ، كلّها بصورة معارف كليّة .

ولكن هـذه المعارف إذا تنزّلت إلى الدرجـة التاليـة ، أعني القوة الخيـالية ، تتمثل في خياله ملكاً نورانياً يكلمه ويخاطبه بتلك المعارف والأحكام والسنن .

كما أنَّها إذا تنزّلت إلى الدرجة الشالثة ، أعني الحسّ المشترك ، قرع أسماعه صوت وكلام تلتذ به نفسه ، وتحفظه مصوناً عن كل تغيّر وتبدّل .

فليس للوحي حقيقة إلا انعكاس ما في العقل الفعّال من المعارف والعلوم على عقل النبي ، ثم تنزله منه إلى خياله ، ومنه إلى حسّه . وليس هذا الإتصال والتنزل وتلقّي المعارف الكلية ، وتمثل الملك ومشاهدته ، وسماع الصوت والكلام المنظوم ، أشياء وهمية لا واقعية لها ، بل لكلّ منها درجة واقعية أحقّ من الواقعية الظاهرية المادية .

يقول صدر المتألهين: ﴿ إِنَّ سبب إنزال الكلام وتنزيل الكتاب ، هو أنَّ الروح الإنسانية إذا تجرَّدت عن البدن ، مهاجرةً إلى ربّها لمشاهدة آياته الكبرى ، وتطهّرت عن المعاصي والشهوات والتعلّقات ، لاح لها نور المعرفة والإيمان بالله وملكوته الأعلى . وهذا النور إذا تأكّد وتَجُوْهُر ، كان جوهراً قدسياً يسمى عند الحكياء في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعّال ، وفي لسان الشريعة النبوية بالروح القدسي .

وبهذا النور الشديد العقلي ، يتلألأ فيها (أي الروح الإنسانية) أسرار ما في الأرض والسياء ، ويتراءى منها حقائق الأشياء ، كما يتراءى بالنسور الحسي البصري ، الأشباح المثالية في قوّة البصر إذا لم يمنعها حجاب ، والحجاب ها هنا هو آثار الطبيعة وشواغل هذا الأدنى . وذلك لأنّ القلوب والأرواح - بحسب أصل فطرتها - صالحة لقبول نور الحكمة والإيمان إذا لم يطرء عليها ظلمة تفسدها كالكفر ، أو حجاب يحجبها كالمعصية وما يجري مجراها .

وبعبارة أخرى : إذا أصرضت النفس عن دواعي الطبيعة وظلمات الهـوى

والإشتغال بما تحتها من الشهوة والغضب والحسّ والخيال وولّت بـوجهها شـطر الحق ، وتلقاء عالم الملكوت ، اتّصلت بالسعادة القصوى ، فـلاح لها سرّ الملكوت وانعكس عليها قدس اللاهوت ، ورأت عجائب آيات الله الكبرى .

ثم إنّ هذه الروح ، إذا كانت قدسية شديدة القوى ، قوية الإنارة لما تحتها ، لقوة اتصالها بما فوقها ، فلا يشغلها شأن عن شأن ، ولا يمنعها جهة فوقها عن جهة تحتها ، فتضبط للطرفين ، وتسع قوتها الجانبين ( الملك والملكوت ) ، لشدّة تمكّنها في الحدّ المشترك بين الملك والملكوت . لا كالأرواح الضعيفة ، التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها الجانب الآخر ، وإذا ركنت إلى مشعر من المشاعر ، فهلت عن المشعر الآخر .

فإذا توجهت هذه الروح القدسية التي لا يشغلها شأن عن شأن ، ولا يصرفها نشأة عن نشأة ، وتلقت المعارف الإلهية بلا تعلّم بشري ، بل من الله ، يتعدى تأثيرها إلى قواها ، ويتمثل لروحه البشرى ، صورة ما شاهده بروحه القدسي وتبرز منها إلى ظاهر الكون ، فيتمثل للحواس الظاهرة ، لا سيها السمع والبصر ، لكونها أشرف الحواس الظاهرة ، فيرى ببصره شخصاً محسوساً في غاية الحُسْن والصباحة ، ويسمع بسمعه كلاماً منظوماً في غاية الجودة والفصاحة ، فالشخص هو الملك النازل بإذن الله ، الحامل للوحي الإلهي ، والكلام هو كلام الله تعالى ، وبيده لوح فيه كتاب .

وهذا الأمر المتمثل بما معه أو فيه ، ليس مجرد صورة خيالية لا وجود لها في خارج الذهن والتخيّل ، كما يقوله من لا حظ له من الباطن، ولا قَدَم لـه في أسرار الوحي والكتاب ، كبعض أتباع المشائين ، معاذ الله عن هـذه العقيدة الناشئة من الجهل بكيفية الإنزال والتنزيل »(١).

<sup>(</sup>١) الأسفار الأربعة ، ج ٧ ، ص ٢٤ \_ ٢٥

#### تحليل نظرية الفلاسفة

أُعتُرض على هذه النظرية باعتراضات عديدة ، غير واردة عند من أمعن النظر وتدبّر فيها ، نذكر بعضاً منها :

الإعتراض الأول: إنّ نتيجة هذه النظرية أنّه لا واقعية للملك ولا للصوت في مرتبة الحسّ ، لأنّ القوّة التخيّلية في ذهن النبي هي التي توجد الصوت وصورة الملك في تلك المرتبة ، ثم ينعكس من الخيال إلى مرتبة الحسّ .

الجواب: إنّ ما ذكر من الإعتراض يَرِد على عقيدة بعض المشائيين في الوحي ، كما صرّح به صدر المتألمين نفسه في كلامه المتقدم . وأمّا عند غيرهم ، فللوحي درجات واقعية حسب مراتب وجوده . فله وجود عقلي وخيالي وحسي ، وليس أيَّ منها مصنوع ذهن النبي ونفسه ، تلك النفس الصافية الصقيلة التي ينعكس فيها كل ما في عالم العقل الفعّال . وما ذكرناه من عبارات صدر المتألمين أوضح شاهد على ذلك .

الإعتراض الشاني: إنّ هذا التصوير للوحي ، مقلوب ما نأنسه من الإدراكات في هذه الحياة ، فإنّ الترتيب الطبيعي للإدراك هو الحسيّ ثم الخيالي فالعقلي . ولكن على هذه النظرية ، ينقلب الأمر ويشرع الإدراك من العقل وينتهى بالحسّ .

الجواب : إنّ ما ذكره المعترض حتى في الإدراكات المعاديّة، وأمّا الإدراكات المتجاوزة حدّ العادة ، فهي على عكس المأنوس . والوحي النازل على الأنبياء إدراك خارق للعادة بدليل عظمة المعارف والقوانين التي يأتي بها الوحي إليه .

وغير ذلك من الإعتراضات القابلة للجواب .

والملاحظة الصحيحة على هذه النظرية ، هي أنّ ما ذكروه من أنّ حقيقةً واحدةً تتجلى في نفس النبيّ بصورٍ ثلاث ، وإن كان غير ممتنع ، إلّا أنّه لا دليل على أنّ الوحي هو خصوص ذاك . إذ ربّ وليّ من الأولياء الذين صفت ضائرهم ، وطهرت قلوبهم ، نالوا المعارف والحقائق المفاضة من ذاك العالم

بالإشراق ومع ذلك لا يصحّ تفسيره بالوحي المصطلح وإلّا كان كل إنسان يدرك في عقله حقيقة عليا ثم تتجلى في خياله ثم في حسّه ، نبياً أو رسولًا .

وقد بلغ الحواريون درجةً راقيةً من المعرفة والإدراك حتى خاطبهم الباري عزّ وجلّ ، كما يشير إلى ذلك بقوله : ﴿وإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَواريينَ أَنْ آمِنوا بِي وَجِلّ ، كما يشير إلى ذلك بقوله : ﴿وإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَواريينَ أَنْ آمِنوا بِي وَجِلّ ، قَالُوا آمَنًا واشْهَدْ بِأَنّا مُسلمون ﴾(١) . ومع ذلك لم يُسَمِّهمُ القرآن رسلاً ، ولا أنبياء ، ولا الكلام المنزل عليهم وحياً نبوياً ، رسالياً ، وإنما كان إلهاماً قوياً .

فحق المقال في الوحي ما ذكرناه في صدر البحث ، من أنَّه مجهول الكنه ، معلوم الآثار ، يجب الإيمان به كالإيمان بالغيب على الإطلاق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١١١ .



# مباحث النبوّة العامة ( البحث الرابع )

## سهات الأنبياء

إنَّ أخطر المناصب وأكبرها مسؤولية ، قيادة المجتمع البشري وهدايته إلى السعادة ، فإنها تتطلب في المتصدي لها مؤهّلات وامتيازات خاصة يتفرد بها عن سائر الناس .

ولتقريب عظمة تلك المؤهلات المطلوبة في هكذا إنسان ، نلاحظ جانباً واحداً من الجوانب الحيوية ، كإدارة الشؤون الإقتصادية ، أو السياسية ، أو العسكرية أو التربوية ، فإن القيادة في واحد منها تتطلب درجة عالية من الخبرة والمعرفة والتدبير ، فكيف إذا كانت دائرة القيادة واسعة النطاق ، تدير دفة كافة جوانب الحياة ، كما هي وظيفة رسل السماء لا نسيما خاتمهم الذي به سُدً باب الموحي والنبوة ؟ فلا بد ، والحال هذه ، أن يتصفوا بفضائل روحية ، ومُثل نحلقية ، تُميزُهم عن غيرهم من البشر ، وتجعَلهم في قمّة الأخلاق والتزكية وحسن السيرة ، ثم في الإدارة والقيادة ، وتجتمع هذه الصفات في الأمور التالية :

١ ـ العِصْمَة ، ولها مراتب ثلاث :

المرتبة الأولى ـ المصونية عن الذنب ومخالفة الأوامر المولوية .

المرتبة الثانية ـ المصونية في تلقى الوحى ، ووَعْيه ، وإبلاغه إلى الناس .

المرتبة الشالثة ـ المصونية من الخطأ والإشتباه في تـطبيق الشريعـة والأمـور الفردية والاجتهاعية .

٢ ـ التنزُّه عن كل ما يوجب نفرة الناس عنه وعُقم التبليغ .

٣ ـ الإطلاع على أصول الدين وفروعه وكلِّ ما أُلقي إبلاغه على عاتقه .

٤ ـ التحلي بكفاءة خاصة في القيادة والإدارة مقترنة بحسن التدبير ١٠٠٠.

وإليك البحث فيها يلي عن هذه السهات الواحدة تلو الْأخرى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الصفة تختص بالنبوات التي تقود المجتمع في جميع المجالات ولا تشترط في كل نبي ، إذ رُبُ نبي لا تتجاوز نبوتُه نفسَه ، ولا تعدو قيادتُه إطاراً خاصاً ، وما أكثر الأنبياء عدداً ، وما أكثر غاياتهم وأهدافهم اختلافاً ، سعة وضيقاً .

## العِصْمَــة

قد عرفت أنّ للعصمة مراتب ثلاث: العصمة عن المعصية، والعصمة في تبليغ السرسالة، والعصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور الفردية والإجتماعية.

ونحن نقدم البحث في عصمة الأنبياء عن المعصية ، على عصمتهم في مقام تبليغ الرسالة ، مع أنّ أكثر المتكلمين يقدمون الثاني على الأول باعتبار كونه أمرا متفقاً عليه بين المسلمين إلا من شدّ . وإنّما خالفنا الترتيب ، لأنّ العصمة عن المعصية تؤول إلى العصمة في مقام العمد ، بينها العصمة في تبليغ الرسالة ترجع إلى العصمة عن السهو والخطأ ، فطبيعة البحث تقتضي ما نقوم به .

\* \* \*



## المرتبة الأولى للعصمة

# العصمة عن الذُنُـوب

ويقع البحث في مقامات ثلاثة :

الأول ـ بيان حقيقة العصمة عن المعاصي والذنوب .

الثاني \_ بيان مبدأ ظهور فكرة العصمة .

الثالث ـ بيان الدليل على لزوم اتّصاف الأنبياء بها .

ثم نختم البحث بالإجابة عن سؤالين هامّين .

\* \* \*

## المقام الأول ـ حقيقة العصمة عن المعاصى

قال ابن فارس: «عَصَمَ: أصلٌ واحدٌ صحيح يدلّ على إمساكٍ ومنع وملازمةٍ ، والمعنى في ذلك كلّه واحدٌ . من ذلك « العصمة » : أنْ يعصم الله عبده من سوءٍ يقع فيه . واعتصم العبد بالله تعالى : إذا تَمَنَّع . واستعصم : التجأ ، وتقول العرب : أعصَمْت فلانا ، أي هيّأتُ له شيئاً يعتصم بما نالته يده ، أي يلتجيء ويتمسك به »(١) .

<sup>(</sup>١) المقاييس ، ج ٤ ، ص ٣٣١ .

هذا في اصطلاح أهل اللُّغة .

وفي اصطلاًح المتكلِّمين : «العصمة قوة تمنع الإنسان عن اقــتراف المعصية ، والوقوع في الخطأ »(١) .

وربما تُعَرَّف أيضاً بأنّها : « لطف يفعله الله في المكلف بحيث لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة ، ولا إلى فعل المعصية ، مع قدرته على ذلك »(٢) .

ومن العجب تفسير الأشاعرة العصمة بأنّها عبارة عن أنّه سبحانه لا يخلق في المعصومين ذنباً (٣) . فإنّه تعريف واه سخيف على الأصول التي سلكناها من أنّ فاعل الذنب وموجده هو العبد مباشرة ، بقوة منه سبحانه . نعم هو صحيح على أصولهم القائمة على إنكار السببية والعلّية بين الأشياء .

وفيها ذكرناه من التعاريف كفاية في المقام ، وإنّما المهم بيـان حقيقة العصمـة بنحو يرفع الغموض عنها ، وهو يحصل ببيان الوجوه التالية :

## الوجه الأول : العصمة غصن من دوحة التقوى

إنّ التقوى في العاديين من الناس ، كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اقتراف كثير من القبائح والمعاصي ، ولأجل ذلك نرى البون الشاسع بينهم وبين المجرمين ، المليئة حياتهم بالجرائم وقبائح الأعمال ، بينها حياة المتقين خلو منها إلا ما شذ .

فإذا كان هذا أثر التقوى العمومية ، فها بالك بالتقوى ، إذا ترقت في مدارجها وعَلَت في مراتبها ، إنها حينذاك تبلغ بصاحبها درجة العصمة الكاملة ، والإمتناع المطلق عن ارتكاب أي قبيح من الأعهال ، أو ذميم من الأفعال ، بل يمتنع معها حتى عن التفكير في خلاف أو معصية .

<sup>(</sup>١) الميزان ، ج ٨ ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) إرشاد الطالبيين إلى نهج المسترشدين ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) إبطال نهج الباطل ، للفضل بن روزبهان ، على ما في ذيل دلائل الصدق ، ج ١ ، ص ٣٧٠ .

وعلى هذا ، فالعصمة ملكة نفسانية راسخة في النفس ، لها آثار خاصة كسائر الملكات النفسانية مثل الشجاعة والعفة والسخاء : فإنّ الإنسان إذا كان شجاعاً وصبوراً ، سخياً وباذلاً ، عفيفاً ونزيها ، تراه يتطلب في حياته معالي الأمور ، ويتجنب سفاسفها ، فيطرد عن نفسه الخوف والجُبْنَ والبُحْلَ والإمساك ، والقبائح والمساويء ، ولا ترى لها أثراً في حياته .

وهكذا نقول في العصمة ، فإنّ الإنسان إذا بلغ درجة قصوى من التقوى ، يصل إلى حدّ من الطهارة لا يُرى معه في حياته أشر من آثار المعصية والتمرّد على أوامر الله تعالى . وأما كيف تحصل فيه هذه الكيفية النفسانية ، فهو ما نبحثه في الوجه الثاني .

وعلى ما ذكرنا ، تنقسم العصمة إلى عصمة مطلقة وعصمة نسبية ، والأولى تختص بطبقة خاصة من الناس ، والثانية تعم كثيرا منهم . فكم من الناس يتورعون عن السرقة والقتل ونحو ذينك ، وإن عُرضت عليهم المكافآت الماذية الكبيرة ، وما ذلك إلاّ لانتفاء الحوافز إلى هذه الأفاعيل ، في قرارة أنفسهم ، إمّا نتيجة للتقوى أو غيرها من العوامل . وتصديق العصمة النسبية الملموسة لنا ، يُقرّب تصور العصمة المطلقة إلى الأذهان ، والتي هي كون الإنسان في مرتبة شديدة من التقوى تمنعه عن اقتراف جميع أنواع القبائح ، طُرا .

## الوجه الثاني : العصمة نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي

إنّ العلم القطعي بعواقب الأعال الخطيرة ، يخلق في نفس الإنسان وازعاً قوياً يصدُّه عن ارتكابها ، وأمثاله في الحياة كثيرة . فلو وقف أحدنا على أنّ في الأسلاك الكهربائية طاقة من شأنها أن تقتل من يمسّها عارية من دون عائق ، فإنّه يحجم من تلقاء نفسه عن مسّ تلك الأسلاك والإقتراب منها . ونظير ذلك ، الطبيب العارف بعواقب الأمراض وآثار الجراثيم ، فإنّه إذا صادف ماء اغتسل فيه مصاب بالجُذام أو البرص ، أو إناءً شرب منه مصاب بالسّل ، لا يقدم على الإغتسال فيه أو شربه ، مها اشتدت حاجته إليه ، لعلمه بما يَجُرّ عليه الشرب والإغتسال بذاك الماء الموبوء ، من الأمراض ، وقس على ذلك سائر العواقب

الخطيرة ، وإن كانت من قبيل السقوط في أعين الناس ، وفقدان الكرامة وإراقة ماء الوجه بحيث لا ترغد الحياة معه .

فإذا كان العلم القطعي بالعواقب الدنيوية لبعض الأفعال يوجد تلك المصونية عن الإرتكاب، في نفس العالم، فكيف بالعلم القطعي بالعواقب والأخروية للمعاصي ورذائل الأفعال، علما لا يداخله ريب ولا يعتريه شك، علما تسقط دونه الحُجُب فيرى صاحبه رأي العين، ويَلْمِسُ لَسْ آلحِسٌ، تَبِعاتِ المعاصي ولوازِمَها وآثارَها في النشأة الأخرى. ذاك العلم الذي قال تعالى فيه: المعاصي ولوازِمَها وآثارَها في النشأة الأخرى، ذاك العلم الذي قال تعلى فيه ن كلًا لَوْ تَعْلَمونَ عِلْمَ المَيْقِينِ \* لَتَرَوُنَ الجَعيمَ ﴾(١)، فيثلُ هذا العِلم يخلُق من صاحبه إنسانا مثاليا، لا يخالف قول ربه قيد أغلة، ولا يتعدى الحدود التي رسمها له في حياته قدر شعرة، ولن تنتفي المعصية من حياته فحسب، بل إنّ مجرّد التفكير فيها، لن يجد سبيله إليه. وكأنَّ الإمامَ علياً يصف هؤلاء في قوله: «هم الجنة كمن قد رآها، فهم فيها مُنعمون »(١).

إنّ الإنسان إذا وصل إلى المقام الذي يرى فيه بالعيون البرزخية تبدُّلَ الكنوز المكتنزة من الذهب والفضة ، إلى جمرات ملتهبة تُكوى بها جباه الكانزين وجنوبهم وظهورهم ، يمتنع ـ شهد الله ـ عن كنزها . يقول سبحانه : ﴿ واللَّذِينَ يَكْنِزُ ونَ اللَّهَبَ والفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها في سبيل الله فَبَشَّرْهُمْ بعذابٍ أليم \* يَوْمَ يُحمى عليها في نارِ جَهَنَمَ فَتُكُوى بها جِباهُهُم وجُنوبُهُم وظهورُهُم ، هذا ما كَنَرْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فلوقوا ما كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ (٣) .

إنّ قوله سبحانه : ﴿ هـذا ما كُنتُمْ ﴾ ، يعـرب عن أنّ النار التي تكـوى بها جبـاه الكانـزين وجنوبهم وظهـورهم ليست شيئاً غـير الذهب والفضة ، وإنّما هي تلك البيضاء والصفراء التي تتجـلى بوجـودها الأخـروي في تلك النشأة ، فـإنّ لها صورتان ، صورةً دنيوية معروفة ، وصورةً أخروية هي النيران المحياة .

<sup>(</sup>١) سورة التكاثر : الأيتان ٥و٦ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، خطبة المتقين ، الخطبة ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الأيتان ٣٤ و ٣٥ .

فالإنسان العادي اللامس لهذه المعادن المكتنزة ، لا يحسّ فيها بالحرارة ، ولا يحرى فيها الناس واللهيب ، لأنّه يفقد حين المسّ ، الحِسَّ المناسب لدرك نيران النشأة الآخرة . وأمّا الإنسان الكامل ، المالك لهذا الحسّ إلى جانب بقية حواسه العادية ، فإنّه يدرك الوجه الآخر لهذه الفلزات ، ويحسّ أيما إحساس بنارها ولهيبها ، فلذلك هو يجتنبها كاجتنابه النيران الدنيوية ، ولن يقدم أبدآ على جمعها وتكديسها .

وهذا البيان الثاني الذي ذكرناه ، يفيد أنّ للعلم مرحلة قوية ، راسخة ، تُغَلِّب الإنسان على الشهوات وتَصُدُّه عن فعل المعاصي والآثام . ونجد هذا البيان في كلمات جمال الدين الفاضل مقداد بن عبد الله السيوري الحلي في كتابه القيّم « اللّوامع الإلهية » ، يقول : « العصمة ملكة نفسانية تمنع المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه . وتتوقف هذه الملكة على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات . لأنّ العفة متى حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التام بما في المعصية من الشقاء وفي الطاعة من السعادة ، صار ذلك العلم موجباً لرسوخها في النفس ، فتصير ملكة » (١) .

وليس المُدَّعى أنّ كل علم بعواقب الأفعال يصد الإنسان عن ارتكابها ، وأنّ العلم بمجرده يقوم مقام التكليف الإلهي ، فإنّ ذلك باطل بلا ريب ، لأنّا نرى الكثيرين من ذوي العلوم بمضرات المُخدَّرات والمُسكرات والأعهال الشنيعة لا يتورعون عن ارتكابها ، استسهالاً للذم في مقابل قضاء وطرهم منها . فلوكان العلم بعواقب المعاصي من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور والإدراك ، لتسرب العلم بعواقب المعاصي من قبيل ما نتعارفه من الإنسان معصوماً ، ليس من سنخ إليه التخلف ، لكنّ سنخ العلم الذي يصير الإنسان معصوماً ، ليس من سنخ هذه العلوم والإدراكات المتعارفة ، بل علم خاصٌ فوقها ، ربما يعبر عنه بشهود العواقب وانكشافها كشفاً تاماً لا يبقى معه ريب .

وإن شئت تقريب ذلك أكثر ، فلنفترض أنّ إنساناً يرى أمام ناظريه بركاناً عظيماً يقذف بكتل هائلة من الحميم الملتهب ، ووقف على أنّ اقتراف عمل ما

<sup>(</sup>١) اللوامع الإلهية ، ص ١٧٠ .

يوجب رميه في جوف هذا البركان الهائل ليبقى محبوساً في أحشائه مدة من الزمن يناله عذاب الحريق الرهيب ولا يموت . فهل يقدم إنسان يمتلك شيئاً من العقل على اقتراف هذا العمل ؟ .

يقول سبحانه : ﴿ وَيلُ يـومئـذٍ للمكـذّبين \* إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذّبونَ \* إِنْطَلِقوا إِلَى ظُـلَّ ذِي ثلاثِ شُعَبٍ \* لاَ ظَلِيـل ٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ \* إِنَّها تَرْمي بِشَرَدٍ كَالقَصْرِ \* كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ ﴾(١) .

وعلى ضوء هذا البيان ، فشهود نتائج المعاصي وعواقبها ، شهوداً لا يُبقي في النفس أيَّ ريب وشك ، يصدُّ الإنسان عن اختيار ارتكابها ، صدّاً قاطعاً ، ومع ذلك لا يتنافى مع اختياره ولا يسلب حريته ، كما سيوافيك .

# الوجه الثالث : الإستشعار بعظمة الربّ وكماله وجماله

وإنّ هنا بياناً ثالثاً للعصمة لا يخالف البيانين السالفين ولبّ هذا البيان يرجع إلى أنّ استشعار عظمة الخالق والتفاني في معرفته ، وحُبّه وعشقِه ، صادُّ عن سلوك ما يخالف رضاه ، وهذه الـدرجة من الحبّ والعشق ، أحـد عوامـل حصول تلك المرتبة من التقوى المتقدمة ، وهي لا تحصل إلّا للكاملين في المعرفة الإلهية .

إنّ الإنسان إذا عرف خالقه كمال المعرفة الميسورة ، واستغرق في شهود كماله وجماله وجلاله ، وجد في نفسه انجذاباً نحوه ، وتعلّقاً جماصاً به ، على نحو لا يستبدل برضاه شيئاً . ويدفعه شوق المحبة إلى أن لا يبتغي سواه ، ويصبح كمل ما يخالف أمره ورضاه منفوراً لديه ، مقبوحاً في نظره أشدًّ القبح ، وتلك هي درجة العصمة الكاملة ، ولا ينالها إلا الأوْحَدِيُّ من الناس .

وإلى هـذا يشير الإمـام عليِّ عليـه السلام بقـوله: « مـا عبدتُـك خـوفـاً من نارك ، ولا طمعاً في جنتك ، إنّما وجدتكَ أهلًا للعبادة فعبدتك »(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات : الأيات ٢٨ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) حديث معروف مروي عن الإمام عليه السلام .

هذه التحليلات والبيانات الثلاثة التي ذكرناها في حقيقة العصمة ، نظريةً واحدةً ، تُعْرِبُ بمجموعها عن أنَّ العصمةَ قُوَّةً في النفس تعصم الإنسان عن مخالفة الرّب سبحانه وتعالى ، وهي معجونةً في ذات الإنسان الكامل وهُوِيَّتُهُ الخارجية .

نعم ، كل ما ذكرناه يرجع إلى العصمة بأحد معانيها ، وهو المصونية عن المعصية والتمرّد على أوامر المولى ، وأمّا العصمة في مقام تلقّي الوحي أوّلاً ، والتّحفُظ عليه ثانياً ، وإبلاغه إلى الناس ثالثاً ، والعصمة عن الخطأ في الأمور الفردية والإجتماعية ، فلا بدّ لها من عامل آخر ، نتعرض له في الأبحاث الآتية ، بإذنه تعالى .

#### \* \* \*

## المقام الثاني \_ مبدأ ظهور فكرة العصمة

إنَّ الكتب الكلامية ، قديمها وحديثها مشحونة بالبحث عن العصمة ، فيقع السؤال في مبدأ ظهور هذه الفكرة بين المسلمين ، ومن يقف وراء طرحها في الأوساط الكلامية .

لا ريب في أنَّ علماء اليهود ليسوا هم المبدعين لهذه الفكرة ، لأنَّهم يصفون أنبياءهم بأقبح الذنوب وأفظع المعاصي وهذا العهد القديم يسجّل لداود وسليمان وقبلهما يعقوب ، ما يندى له الجبين ويخجل القلم عن نقله(١) ، فكيف يمكن بعد هذا أن يكون أحبار اليهود المظهرين للإسلام ، هم المبدعون لهذه الفكرة .

ولا شك أيضاً في أنّ علماء النصارى ليسوا هم كذلك ، فــاِنّهم وإن كانــوا ينــزهون المسيح عن كلّ عيب وشــين ، إلّا أنّ ذلك ليس بمــلاك أنّه بشــريّ أُرْسـل لتعليم الإنسان وإرشاده ، بل بما هو « إلهٌ متجسّد » ، أو « ثالثُ ثلاثةٍ » .

وبعد هذا فاعلم ، أنَّ بعض المستشرقين من رماة القول على عواهنـه ، لَّما

<sup>(</sup>١) سنتعرض لذلك مفصّلا عند البحث في الشاهد الرابع من شواهد إعجاز القرآن ، وهو هيمنته على الكتب السماوية ، من مباحث النبوة الخاصّة .

حار في تحديد زمن ومصدر نشوء فكرة عصمة الأنبياء في الإسلام ، ذهب إلى أنّ هذه الفكرة مرجعها إلى تطور علم الكلام عند الشيعة ، وأنّهم أوّلُ من تطرق إلى بحثها في العقائد . ومردّ ذلك \_ يضيف هذا المستشرق \_ إلى أنّ الشيعة لكي يثبتوا أحقيّة إمامة أثمّتهم وصحة دعوتهم في مقابل الخلفاء السنيين ، أظهروا عصمة الرسل بوصفهم أثمة أو هداة (١) .

هذا ، والحق أنّ العصمة بمفهومها العام قد وردت أوساط المسلمين من خلال الإمعان في الآية القرآنية التي يصف فيها الله تعالى ملائكته بقوله : ﴿ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يعصونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَر ونَ ﴾ (٢) . ولن يجد الإنسان كلمة أوضح في العصمة من قوله : ﴿ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرهم ﴾ .

كما أنَّ الله سبحانه يصف الذكر الحكيم بقوله : ﴿ لا يأتيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدُولُهُ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَميدٍ ﴾ (٣) ، فإن هذا الوصف للقرآن عبارة أخرى عن المصونية من كل خطأ وتحريف .

بل إنّ الله سبحانه يصف منطق نبيه بالعصمة إذ يقول عزّ من قائل : ﴿ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاً وَحْيُ يُوحَىٰ ﴾ (٤) .

ويقول : ﴿ مَا كُنْبُ الفُؤَادَ مَا رَأَى ﴾ (٥). ويقول : ﴿ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ (١) .

فالعصمة بمفهومها الوسيع مع قطع النظر عن موصوفها مسألة ألفت القرآن الكريم نظر الناس إليها ، فبلا يحتاج معه علماء المسلمين إلى الأحبار والرهبان أو إلى نضاجة علم الكلام في عصر الإمام الصادق عليه السلام ، لينتقلوا إلى هذا الوصف .

<sup>(</sup>١) عقيدة الشيعة ، تأليف المستشرق رونالدسون ، ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت : الآية ٤٢ .

 <sup>(</sup>٤) سورة النجم : الأيتان ٣ و٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة النجم : الأية ١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة النجم : الآية ١٧ .

وأي عتب بعـد هـذا عـلى الشيعـة إذا اقتفـوا في كــلامهم أثـر كتــاب الله ، فوصفوا رُسُل الله وأنبياءه بما وصفهم به ربُّ الجلال والعزّة في كتابه .

ولا يمكن لأحد إنكار عناية الشيعة بتنزيه سبحانه عن وصمة الحدوث والجسمية ، وأنبياءه عن وصمة الله أنب والحلاف . بل إنك لن تجد في الأمة الإسلامية طائفة تهتم بالتنزيه والتقديس مثل الشيعة ، سواء فيها يرجع إلى الحالق عز وجل ، أو أنبيائه عليهم الصلاة والسلام .

\* \* \*

# المقام الثالث : دليل لزوم عصمة الأنبياء عن الذُّنوب

اختلف المتكلمون في حدود عصمة الأنبياء على أقوال:

١ - قالت الأزارقة من الخوارج: يجوز على الأنبياء الكفر، أخذا بمبدئهم
 من أنّ كلّ ذنب كُفْرٌ(١).

٢ ـ قالت الحشوية : « يجوز ارتكاب الكبائر على الأنبياء قبل البعثة وبعدها » . وتمسكوا في ذلك بأباطيل لا أصل لها(٢) .

٣ ـ والمعتزلة ، منهم من قال : « يجوز على الأنبياء الكبيرة قبل البعثة ولا يجوز بعدها » ، وهو أبو على الجُبّائي . ومنهم من قال : « إنّ الأنبياء لا يجوز عليهم الكبيرة ، لا قبل البعثة ولا بعدها ، وتجوز عليهم الصغيرة إذا لم تكن عليهم الكبيرة ، لا قبل البعثة ولا بعدها ، وتجوز عليهم الصغيرة إذا لم تكن

<sup>(</sup>١) المواقف ، ص ٣٥٩ ، ومن عجيب النِسَب ما عـزاه القاضي الإيجي إلى الشيعـة من تجويـزهـم إظهار الكفر من الأنبياء تقيةً ، ثم ردَّه بأنَّ ذلك يفضي إلى إخفاء الـدعوة ، إذ أولى الأوقـات بالتقيـة وقت الدعوة ، للضعف وكثرة المخالفين .

ولكنها فرية باطلة ، الشيعة منها براء ، فإنّ ذلك لا يجوز عندهم على الأنبياء ولا الأثمة بل لا يجوّزونه لأعاظم الأمة من الفقهاء إذا كان في إظهار الكفر مظنة تزعزع عقائد الناس وتزلزلهم عن دينهم .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار ، ص ٥٧٣ .

مُنَفِّرة ، لأنَّ قلّة الثواب(١) عمَّا لا يقدح في صدق الرسل ولا في القبول منهم ، ، وهو القاضي عبد الجبار(٢) .

٤ ـ وأمّا الأشاعرة ، فقد قال القوشجي : « المذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الحسيسة بعد البعثة مطلقا ، والصغائر غير الحسيسة عمداً لا سهواً» .

وأما قبلها ، فقد نقل القاضي الإيجي ـ وهو من الأشاعرة ـ أنَّ الجمهور قال : « لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة »(٤) .

ه \_ وقالت الإمامية : « لا يجوز على الأنبياء صغيرة ولا كبيرة ، لا قبل البعثة ولا بعدها  $^{(0)}$  .

هذه هي عمدة الأقوال المطروحة في المسألة ، وهناك أقوال أخر ضربنا عن نقلها صفحاً . والأولى لنا أن نتبع الدليل ، ونميل معه كيفها يميل ، والأدلة العقلية تثبت القول الأخير ، وإليك فيها يلي بيان أهمها .

<sup>(</sup>١) لم يعلم كنه قوله و قلّة الثواب ، ، فإنّ ارتكاب الصغيرة موجب للبعد عن قرب الرّبّ ، وبالتالي فلا يخلو من العقاب المناسب ، فكيف ينحصر أثره في قلّة الثواب .

قال الشريف السيد المرتضى رحمه الله : و واعلم أنّ الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويزهم الصغائر على الأنبياء صلوات الله عليهم ، يكاد يسقط عند التحقيق لأنّهم إنّما يجوزون من الذنوب ما لا يستقرّ له استحقاق عقاب ، وإنما يكون حظه تنفيص الثواب ، على اختلافهم أيضاً في ذلك ، لأنّ أبا على الجبائي يقول : إنّ الصغير يسقط عقابه بغير موازنة . فكانّهم معترفون بأنّه لا يقع منهم ما يستحقون به الله والعقاب . وهذه موافقة للشيعة في المعنى ، لأنّ الشيعة إنما تنفي عن الأنبياء عليهم السلام ، جميع المعاصي ، حيث كان كل شيء منها يستحق به فاعله الذمّ والعقاب . . . . فإذا كان استحقاق الذمّ والعقاب منفياً عن الأنبياء ، وجب أن ينفى عنهم سائر الذنوب » . ( تنزيه الأنبياء ، للشريف المرتفى ، ص ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح الأصول الخمسة ، للقاضي عبد الجبار ، ص ٥٧٣ - ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) شرح التجريد للقوشجي ، ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٤) المواقف ، صفحة ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٥) كشف المراد ، ص ٢١٧ ، طبعة صيدا . والمواقف ، ص ٣٥٩ .

## الدليل الأول ـ الوثوق فرع العصمة

إنّ ثقة الناس بالأنبياء ، وبالتالي حصول الغرض من بعثتهم ، إنّما هو رهن الإعتقاد بصحة مقالهم وسلامة أفعالهم ، وهذا بدوره فرع كونهم معصومين عن الخلاف والعصيان في السرّ والعلن من غير فرق بين معصية وأخرى ، ولا بين فترة من فترات حياتهم وأخرى .

وذلك لأنّ المبعوث إليه إذا جوّز الكذب على النبي ، أو جوّز المعصية على وجه الإطلاق ، جوّز ذلك أيضاً في أمره ونهيه وأفعاله التي أمره باتباعه فيها . ومع هذا الإحتيال لا ينقاد إلى امتثال أوامره ، فلا يحصل الغرض من البعثة ، لأنه ليحكم عدم عصمته \_ يحتمل أن يكون كاذباً في أوامره ونواهيه ، وأن يتقول على الله ما لم يأمر به . ومع هذا الإحتيال ، لا يجد المبعوث إليه في قرارة نفسه حافزاً إلى الإمتثال .

ومثلُ قولِه فعلُه ، فإنَّ الأَمة مأمورة باتباع أفعاله ، قال سبحانه : ﴿ قُـلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعونِي يُحْبِبُكُمُ الله ﴾ (١٠) . فإذا احتملنا كون عمله على خلاف رضاه سبحانه ، فكيف نجد في أنفسنا الباعث على اتباعه .

وبـالجملة ، بما أنّ النبيّ ، قـولَه وفعلَه ، حجّتـان ، فيجب اتّباعـه فيهـما ، وهذا لا يحصل إلّا عند الوثـوق بصحتهما ، ومـع عدم حصـول هذا الـوثوق تنتفي بواعث الاتّباع ، فلا يحصل الغرض .

قال المحقق الطوسي في التجريد: « ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق ، فيحصل الغرض «٢٠) .

ثم إنَّ هنا أسئلة حول هذا الدليل نطرحها ، واحداً بعد الآخر :

\* السؤال الأول ـ يمكن أنْ يقال : يكفي في الإعتباد على قول النبي ، مصونيته عن معصية واحدة ، هي الكذب ، دون سائر المعاصي .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران : الأية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد ، ص ٢١٧ ، طبعة صيدا .

والجواب : إنّ التفكيك بين المعاصي فرضية محضة لا تصحّ أن تقع أساساً للتربية العامة ، لما فيها من الاشكالات .

أمّا أولاً \_ فلأنّ المصونية عن المعاصي نتيجة إحدى العوامل التي أوعزنا إليها عند البحث عن حقيقة العصمة ، فإنّ تُم وجودها أو وجود بعضها ، حصلت المصونية عن المعاصي برمتها ، ولا يعقل معها التفكيك بين الكذب وسائر المعاصي ، بأن يجتنب الكذب طيلة حياته ، بينها هو في الحين ذاته يسرح في سائر المعاصي ويمرح ، فإنّ العوامل التي تسوق الإنسان إلى اقترافها ، تسوقه أيضاً إلى اقترافها .

وأمّا ثانياً \_ فلأنّ التفكيك بينها لو صعّ في عالم الثبوت ، فلا يمكن إثباته في حقّ مدّعي النبوة بأن يثبت أنّه لا يكذب أبدآ مع ركوبه سائىر المعاصي ، فمن أين يحصل للأمة العلم بأنّ مدّعي النبوة مع اقترافه لأنواع الفجور والمآثم لا يكذب أبدآ ، بل حتى لو صرّح الداعي إلى الإصلاح بنفس هذا التفكيك ، لم يذعن له أحد ، لسريان الريب إلى نفس هذا التصريح .

السؤال الثاني \_ إن أقصى ما يثبته هذا الدليل ، هو لزوم نـزاهة النبي عن اقتراف المعاصي في الـظاهر وبـين الناس ، وهـذا لا يخالف عصيـانه في الخلوات ، فإن ذاك القدر من النزاهة كافٍ في جلب الثقة .

والجواب: إنّ نسبة هذا الأمر ( ركوب المعاصي في السرّ دون العلن ) إلى مدّعي النبوّة ، يهدم الثقة به من أساسها إذ حينذاك ما الذي يمنعه من أن يكذب ولا يُعلم كذبه ، فإذا تطرّق هذا الإحتمال إلى جميع أقواله ، انتفت الثقة فيه مالكليّة .

أضف إلى ذلك ، أنّ من كانت هذه حاله ، وإنْ أمكنه خداع الناس بـــتزيين الظاهر مدّة من الزمن ، إلّا أنّه لن يتمكن من البقاء على ذلك أبدآ ، بل لن ينقضي زمان إلّا وترتفع الأستار وتكشف البواطن ، فتظهر سوأته ويبدو عيبه .

\* السؤال الشالث - إنّ هذا الدليل لا يثبت أزيد من عصمة الأنبياء بعد البعثة لحصول الوثوق في تلك الفترة ، ولا يثبت لزوم عصمتهم قبلها .

#### والجواب من وجهين:

الأول: إنّ العصمة كما عرفت غصن من دوحة التقوى ، ونتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي ، واستشعار عظمة الربّ . وهذه ليست وليدة ساعتها ، فينقلب غير المعصوم معصوماً بنزول جبرائيل عليه وإكسائه ثوب الرسالة ، بل هي ملكة نفسانية لا تحصل إلّا بعد رياضات ومجاهدات . فلا معنى حينت للإ لجعل البعثة حداً في حياة النبي ، لأنّا إذا قلنا بعصمته \_ وهي ملكة نفسانية \_ وجب أن تمتد جذورها إلى ما قبل البعثة بزمن مديد .

الشاني : لو كانت سيرة الداعي إلى الله ، قبل بعثته مخالفة لما هو عليه بعدها ، بأن يكون قبلها إنساناً سافلاً مرتكباً لقبائح الأعمال ، لا يحصل الوثوق بقوله وإن صار إنساناً مثالياً ، بل يتسرب الريب إلى كل ما يتفوّه به من أمر ونهي وإرشاد ، بحجة أنّه كان في طرف من حياته متهتكاً ، ملقياً جلباب الحياء ، فكيف انقلب إلى رجل مثالي معصوم ؟! .

لا شك أنَّ لكل صفحة من صفحات عمر الإنسان الداعي تأثيراً في جلب ثقة الناس وانقيادهم إليه ، ولو كانت ملطخة بالسواد في بعضها ، لما سكنت إليه النفوس . فَتَحَقُّقُ الغرض الكامل من البعثة رهن عصمته في جميع فترات عمره . يقول السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ في الإجابة عن هذا السؤال :

« إنّا نعلم أنّ من نجوّز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال ، وإن تاب منها ، وخرج من استحقاق العقاب به ، لا نسكن إلى قبول قوله مثل سكوننا إلى من لا يجوز عليه ذلك في حال من الأحوال ، ولا على وجه من الوجوه . ولهذا لا يكون حال الواعظ لنا ، الداعي إلى الله تعالى ، ونحن نعرفه ، مقارناً للكبائر ، مرتكباً لعظيم الذنوب ، وإن كان قد فارق جميع ذلك وتاب منه عندنا وفي نفوسنا ، كحال من لم نعهد منه إلاّ النزاهة والطهارة . ومعلوم ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيها يقتضي السكون النفور ، ولهذا كثيراً ما يعير الناس من يعهدون منه القبائح المتقدمة ، بها ، وإن وقعت التوبة منها ، ويجعلون ذلك عيباً ونقصاً وقادحاً . وليس إذا تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضاً عن تجويزها في حال النبوة

ونــاقصاً عن رتبتــه في باب التنفــير ولأجــل ذلـك وجب أن لا يكــون فيــه شيء من التنفــير ، لأنّ الشيئـين قــد يشــتركــان في التنفــير ، وإن كــان أحــدهمـــا أقــوى من الأخر »(١) .

\* \* \*

## الدليل الثاني ـ التربية رهن عمل المربي

إنَّ الهدف العام الذي بعث لأجله الأنبياء ، هـو تزكيـة الناس وتـربيتهم ، يقول سبحانه حاكياً عن لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿ رَبَّنا وابْعَثْ فِيهِمْ رسـولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِم آيـاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتـابَ وَالحِكْمَةَ وَيُـزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العـزيزُ الحكيمُ ﴾ (٢) .

وإنّ التربية عن طريق الوعظ والإرشاد وإن كانت مؤثرةً ، إلاّ أن تأثير التربية بالعمل أشد وأعمق وآكد . وذلك أنّ التطابق بين مرحلتي القول والفعل هو العامل الرئيسي في إذعان الآخرين بأحقيَّة تعاليم المصلح والمربيّ . ولوكان هناك انفكاك بينها لانفض الناس من حوله ، وفقدت دعوته أي أثر في القلوب .

ولأجل ذلك يقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمِنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعُلُونَ ﴾ (٣) .

ولذاك أيضاً ، نرى في الحِكَم أنَّ العالِمَ إذا لم يعمل بعِلْمِه ، زَلَّت موعظتُه عن القلوب ، كما يَزلُّ المطرُ عن الصفا<sup>(٤)</sup> .

وهذا الأصل التربوي يجرنا إلى القول بأنّ الـتربية الكـاملة المتوخــاة من بعثة الأنبياء ، وترسخها في نفوس المتربين ، لا تحصِل إلّا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم .

<sup>(</sup>١) تنزيه الأنبياء ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الأية ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف : الآيتان ٢ و ٣ .

<sup>(</sup>٤) لاحظ أصول الكافي ، ج ١ ، ص ٤٤ ، باب استعمال العلم ، الحديث ٣ .

قال القاضي عبد الجبار: ﴿ إِنَّ النفوس لا تسكن إلى القبول ممن يخالف فعله قوله ، سكونها إلى من كان منزها عن ذلك . فيجب أن لا يجوز في الأنبياء عليهم السلام ، إلا ما نقوله من أنهم منزهون عمّا يوجب العقاب والإستخفاف والخروج منولاية الله تعالى إلى عداوته .

يبين ذلك أنهم لو بعثوا للمنع من الكبائر والمعاصي ، بالمنع والردع والتخويف ، فلا يجوز أن يكونوا مقدمين على مشل ذلك ، لأن المعلوم أن المُقدِم على شيء ، لا يقبل منه منع الغير منه بالنهي والزجر والنكير ، وأنّ هذه الأحوال منه لا تؤثّر . . . ولو أنّ واعظا انتصب يخوف من المعاصي مَنْ يشاهده مقدماً على مثلها ، لاستخفّ به وبوعظه ه(١) .

وقال في موضع آخر: « إنّ الواعظ واللّذكّر، وإنّ غلب على ظننا من حالـه أنّه مقلع تائب لما أظهره من أمارات التوبة والندامة، حتى عرفنا من حالـه الإنهماك في الشرب والفجور من قبل، لم يؤثّر وعظه عنـدنا، كتـأثير المستمر على النظافة والنزاهة في سائر أحواله »(٢).

وهذا كها يوجب العصمة بعد البعثة ، يقتضيها قبلها أيضاً ، لأنّ لسوابق الأشخاص ، وصحائف أعهالهم الماضية تأثيراً في قبول الناس كلامهم وإرشاداتهم وهداياتهم (٣) .

ثم إنَّ هنا سؤالان مهمَّان يطرحان حول العصمة ، نفردهما بالذكر ، ونجيب عليهما قبل أن ننتقل إلى بيان العصمة عن المعصية والمخالفة المولوية ، في الذكر الحكيم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المغني ، ج ١٥ ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٣) وقد أقام المتكلمون ، على عصمة الأنبياء ، دلائمل كثيرة ، فمذكر المحقق المطوسي ثلاثة ، وأضاف إليها القوشجي دليلين آخرين ، وذكر الإيجي تسعة أدلة . غير أنّ بعض ما ذكروه ليس دليلاً عمامًا لجميع الأحوال والفترات ، بل يختص بعصر النبوة . ومن أرادها فليلاحظ المواضع التالية : كشف المراد ، ص ٢١٧ . شرح التجريد للقوشجي ، ص ٢٦٤ . المواقف ، ص ٣٥٩ . ٣٦٠ .

#### سؤالان هامسان

#### السؤال الأول: هل العصمة تسلب الإختيار؟

ربما يتوهم أنّ العصمة تسلب من المعصوم الحرية والإختيار ، وتقهره على ترك المعصية ، لتكون النتيجة انتفاء كلّ مكرمة ومحمدة ربما تنسب إليه لاجتنابه المعاصي والمآثم . وقد أُشير في أمالي السيد المرتضى إلى ما ذكرنا ، عند إيراد السؤال التالى :

« ما حقيقة العصمة التي يعتقد وجوبها لـلأنبياء والأئمة ، وهل هي معنى يضطر معه إلى الطاعة ، ويمنع عن المعصية ، فكيف يجوز الحمد لتـارك المعصية ، والـذمّ لفاعلهـا . وإن كان معنى يضاهي الإختيار ، فـاذكروه ودلّـوا عـلى صحّـة مطابقته له ه(١) .

#### جوابسه

إنّ العصمة لا تسلب الإختيار عن المعصوم بأيّ من التحاليل التي مضت ، ويتّضح ذلك بالنظر في العصمة النسبية المتحققة في العاديين من الناس ، فقد تقدم أنّ العالم بوجود الطاقة الكهربائية في الأسلاك العارية ، لا يمسّها ، والسطبيب لا يشرب سؤر المجذومين والمسلولين ، لعلمها بعواقب فعلها . ومع ذلك ، فكل منها - في حال اجتنابه عن الفعل - قادر على الفعل لو غضّ طرفه عن حياته وخاطر ما ، ولكنها لا يقومان به لحبّ كلّ منها صحته وسلامته .

إنّ كلّ واحد من العملين المزبورين ممكن الصدور بالنذات منها ، غير أنه متنع الصدور بالعرض والعادة ، لا ذاتا وعقلاً ، وكم فرق بين المحالين . ففي المحال العادي يكون الصدور من الفاعل ممكناً بالنذات ، غير أنّه يرجّع أحد الطرفين على الأخر بالدواعي الموجودة في ذهنه ، بخلاف الثاني ، فإنّ أصل الفعل ممتنع بذاته ، فلا يصدر لذلك ، لا لعدم الدواعي . وهذا نظير صدور القبيع من

<sup>(</sup>١) أمالي السيد المرتضى ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ .

الله سبحانه ، فإنّه ممكن بالذات ، فيقع تحت إطار قدرته ، فبإمكانه تعالى إخلاد المطيع في نار جهنم ، لكنه لا يصدر منه ، لكونه مخالفاً للحكمة ، ومبائناً لما وعد به .

وعملى ذلك فامتناع صدور الفعل من الإنسان ، حفظاً لـــلأغـراض والغايات ، لا يكون دليلًا على سلب الإختيار والقدرة .

وهكذا ، فالنبي المعصوم قادر على اقتراف المعاصي ، بمقتضى ما أعطي من القدرة والحرية ، غير أنّ تقواه العالية وعلمه بآثار المعاصي ، واستشعاره عظمة الخالق ، يصدّه عن ذلك ، فهو كالوالد العطوف الذي لا يُقدم على ذبح ولده ولو أعطي ملء الأرض ذهباً ، وإن كان مع ذلك قادراً على قطع وتينه ، كما يقطع وتين عدوه .

يقول العلامة الطباطبائي: إنّ ملكة العصمة لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعالها الإرادية ، ولا تُخرجها إلى ساحة الإجبار والإضطرار. كيف ، والعلم من مباديء الإختيار ، وبحرّد قوة العلم لا يوجب إلّا قوة الإرادة . كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سمّا قاتلًا من حينه ، فإنّه يمتنع باختياره من شربه ، ويشهد على ذلك قوله سبحانه : ﴿ واجْتَبَيْناهُمْ وهَدَيْناهُمْ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ \* ذلك هُدى الله ، يهدي به مَنْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ ، ولو أَشْرَكُوا خَبِطَ عَنْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُون ﴾ (١) ، والضمير في ﴿ واجْتَبَيْناهُمْ ﴾ يرجع إلى الأنبياء . وفي الوقت نفسه تفيد الآية أنّ في إمكانهم أن يشركوا بالله ، غير أنّ الإجتباء والهداية الإلهية ، يمنعان من ذلك .

ومثله قوله سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلِّعَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّغْتَ رسالَتَهُ ، والله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ، إِنَّ الله لا يَهدي القَوْمَ الكافِرين ﴾ (٢) .

سورة الأنعام : الأيتان ٨٧ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٦٧ .

إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في قدرة الأنبياء على المخالفة ١٥٠٠ .

\* \* \*

## السؤال الثاني ـ العصمة موهبة فلا تكون مفخرة

الظاهر من كلمات المتكلمين أنّ العصمة موهبة إلهية يتفضل بها سبحانـه على من يشاء من عباده بعد وجود أرضيات صالحة في نفس المعصوم وقابليات مصححة لإفاضتها عليهم .

قال الشيخ المفيد: « العصمة تَفَضَّلُ من الله على من علم أنّه يتمسّك بعصمته »(٢).

وقـال السيد المرتضى : « العصمة لـطف الله الـذي يفعله تعـالى ، فيختـار العبد عنده الإمتناع عن فعل القبيح »(٣) .

وفي الآيات القرآنية تلميحات وإشارات إلى ذلك ، مثل :

قوله سبحانه : ﴿ وَآذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْمَدِي وَالْأَبْصَارِ \* إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى السَّارِ \* وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا كِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ \* وَآذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴾ (٤) .

وقوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدِ اخْتَرَناهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالِمِينَ ، وَآتَيْنَاهُمْ مَنِ الْآيات ما فيه بَلْوًا مُبِنَ ﴾ (٥) والضمير يرجع إلى أنبياء بني إسرائيل .

فإنَّ قولَه · ﴿ إِنَّهُمْ لِمَنَ ٱلمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ ﴾ ، وقولَه : ﴿ وَلَقَدِ آخْتَرناهُمْ عَلَى العالمين ﴾ ، يدلآن على أنَّ النبوة والعصمة وإعطاء الآيات

<sup>(</sup>١) لاحظ الميزان ، ج ١١ ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) تصحيح الإعتقاد ، ص ٦١ .

 <sup>(</sup>٣) أمالي المرتضى ، ج ١ ، ص ١٤٨ .

 <sup>(</sup>٤) سورة ص : الأيات ٥٥ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان : الآيتان ٣٢ و ٣٣ .

لأصحابها ، من مواهب الله سبحانه للأنبياء ومَنْ يقوم مقامهم من الأوصياء . وإذا كانت موهبة منه ، فلا تُعَدّ كمالاً ومفخرة للمعصوم ، فتعود كصفاء اللؤلؤ ، لا يستحق اللؤلؤ عليه حمداً وتحسيناً ، لأنّ الحمد والثناء إنما يصحّان للفعل الإختياري ، لا لما هو خارج عن الإختيار ، والفرض أنّ المعصوم وغيره في هذا المجال سواء ، لأنّ ذاك الكمال لو أفيض على فرد آخر غيره لكان مثله .

#### جـوابــه

إنّ العصمة الإلهية لا تفاض على المعصوم إلّا بعد وجود أرضيات صالحة في نفسه ، تقتضي إفاضة تلك الموهبة إليه ، وأمّا ما هي تلك الأرضيات ، والقابليات ، فخارج عن موضوع البحث ، غير أنّا نشير إليها إجمالًا .

إنَّ القابليات التي تسوغ نزول الموهبة الإلهية على قسمين :

قسم خارج عن اختيار المعصوم ، وقسم واقع في إطار إرادته واختياره .

أمّا الأول ـ فهو عبارة عمّا ينتقل إلى النبي من آبائه وأجداده عن طريق الوراثة ، فإنّ في ناموس الطبيعة والخلقة أنّ الأبناء يرثون ما في الآباء من الصفات الظاهرية والباطنية ، فالشجاع يلد شجاعاً ، والجبان جباناً .

وإضافة إلى ذلك ، فإنّ هناك عاملًا آخر لتكوّن تلك القابليات في النفوس هو عامل التربية ، والأنبياء يتلقون الكهالات الموجودة في بيوتاتهم في ظل هذين العاملين ، فيكوّن ذلك في أنفسهم الأرضية الصالحة لإفاضة المواهب عليهم ، ومنها العصمة والنبوة .

وأمّا الثاني ـ فهـو عبارة عن المجـاهدات الفـردية والإجتـماعية التي يقـوم بها رجالات الوحي من أوائل شبابهم إلى أواخـر كهولتهم ، من العبـاده والريـاضـات النفسية إلى مقارعة الطغاة والظالمين(١) .

 <sup>(</sup>١) أنظر إلى ما قام به إبراهيم على صغر سنه ، ويوسف في بيت من تملكه ، وموسى في مصر الفراعنة ،
 والمسيح في بني إسرائيل ، والنبي الأكرم (ص) في عامة فترات حياته .

فهذه العوامل الداخل بعضها في الإختيار ، والخارج بعضها الأخر عنه ، أوجدت مجتمعة في الأنبياء القابلية لإفاضة وصف العصمة عليهم ، فتكون العصمة عند ذاك مفخرة للمعصوم ، يستحق عليها التحسين والتبجيل .

يقول العلامة الطباطبائي: ﴿ إِنَّ الله سبحانه خَلَقَ بعضَ عباده على استقامة الفطرة واعتدال الخلقة ، فنشؤا من باديء الأمر بأذهان وقّادة ، وإدراكات صحيحة ، ونفوس طاهرة ، وقلوب سليمة ، فنالوا بمجرّد صفاء الفطرة وسلامة النفس ، من نعمة الإخلاص ، ما ناله غيرهم بالإجتهاد والكسب ، بل أعلى وأرقى ، لطهارة داخلهم من التلوّث بأوساخ الموانع والمزاحمات . والظاهر أنّ هؤلاء هم المُخلَصون ( بالفتح ) لله في مصطلح القرآن .

وقد نصَّ القرآن على أنَّ الله اجتباهم أي خلقهم ، قال تعالى : ﴿ وَٱجْتَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١)، وقال : ﴿ هُـوَ ٱجْتَبَاكُمْ وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢) ، (٣) .

وما جاء في كلامه يشير إلى القابليات الخارجة عن الإختيار ، ولكنك عرفت أنّ هناك مقدمات واقعة في اختيارهم فإذا انضمت تلك إلى هذه ، تتحقق الصلاحية المقتضية لإفاضة الموهبة الإلهية .

#### إجابة أخرى عن السؤال

وهناك إجابة أخرى وهي أنّ الله سبحانه وقف على ضائرهم ونيّاتهم ، ومستقبل أمرهم ، ومصير حالهم ، وعلم أنّهم ذوات مقدسة لو أفيضت إليهم تلك الموهبة لاستعانوا بها في طريق الطاعة وترك المعصية بحرية واختيار . وهذا العلم كافٍ في تصحيح إفاضة تلك الموهبة عليهم من نعومة أظفارهم إلى أن أدرجوا في أكفانهم ، بخلاف من يعلم مِنْ حاله خلاف ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الميزان ، ج ١١ ، ص ١٧٧ .

وهذا الجواب يستفاد من كلمات الشيخ المفيد والسيد المرتضى .

قال الشيخ المفيد: « العصمة تفضَّلُ من الله تعالى على من علم أنَّه يتمسّك بعصمته »(١).

وقال السيد المرتضى: « كلَّ من علم الله تعالى أنَّ له لطفاً يختارُ عنده الإمتناع من القبائح ، فإنه لا بدّ أن يفعل به ، وإن لم يكن نبياً ولا إماماً ، لأنَّ التكليف يقتضي فعل اللَّطف على ما ذُلَ عليه في مواضع كثيرة ، غير أنّه لا يمتنع أن يكون في المكلفين من ليس في المعلوم أنَّ شيئاً متى فُعِلَ اختار عنده الإمتناع من القبيح ، فيكون هذا المكلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف . وتكليف من لا لطف له يَحْسُنُ ولا يَقْبُحُ ، وإنّما القبيح منع اللطف فيمن له لطف ، مع ثبوت التكليف هن؟) .

وحاصل ما أفاد هو أنّ الملاك في إفاضة هذا الفيض هو علمه سبحانه بحال الأفراد في المستقبل ، فكل من علم سبحانه أنّه لو أفيض عليه وصف العصمة لاختار عنده الإمتناع من القبائح ، فعندئن تفاض عليه العصمة وإن لم يكن نبياً ولا إماماً وأمّا من علم أنّه متى أفيضت إليه تلك الموهبة لما اختار عندها الإمتناع عن القبيح ، فلا يفيضها عليه لعدم استحقاقه لها .

وعلى ضوء ذلك فوصفُ العصمة موهبةُ إلهية تفاض على من يعلم من حاله أنّه باختياره ينتفع منها في ترك القبائح ، فيعد مفخرة قابلة للتحسين والتكريم ، وقد شبّه الشيخ المفيد العصمة بالحبل الذي يعطى للغريق ليتشبث به فيسلم ، فالغريق مختار في التقاط الحبل والنجاة ، أو عدمه والغرق (٣) .

ويترتب على ما ذكره السيد عدم انحصار العصمة بالنبي والوحي المنصـوص عليه ، بل تشمل كلَّ مَنْ علم الله سبحانه أنّه ينتفع منها في طريق كسب رضاه .

<sup>(</sup>١) شرح عقائد الصدوق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، طبعة إحياء دار الكتب العربية .

<sup>(</sup>٣) لاحظ أوائل المقالات ، ص ١١ .

## العصمة في الكتاب العزيز

يصف الذكر الحكيم الأنبياء بالعصمة بلطائف البيان ودقائقه ، مما يحتاج في الموقوف عليه إلى التدبّر بإمعان ، ولأجل إيقاف الباحث على نماذج من هذه التوصيفات مع مراعاة ما يقتضيه المقام ، نكتفي بالبحث عن آيتين منها(١) .

الآية الأولى: قال عزّ وجل: ﴿ وَوَهَبْنا له إسحاقَ ويَعْقُوبَ كلاً هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمانَ وأَيُّوبَ ويوسُفَ وموسى وهارونَ وكذلك نَجْزي المُحْسنين \* وزَكَريّا وَيحيى وعِسى وإلياسَ كلَّ من الصالحين \* وإساعيلَ واليَسعَ ويونُس ولوطاً وكُلاً فَضَلنا على العَالمينَ \* وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَأُرِيَّاتِهِمْ وَأُرِيَّاتِهِمْ وَأُرِيَّاتِهِمْ وَأُرِيَّاتِهِمْ وَهَدَيْناهُمْ إلى صراطٍ مُستقيم \* ذلك هُدى الله يَهْدي بِهِ مَنْ يَساءُ مِنْ عَالِهِ أَنْ عَالَهُمْ اللهُ وَمَل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُو إلا فِرى للعالمين ﴾ (٢) .

#### وجه الدلالة

إنَّ الآية الأخيرة تصف الأنبياء بأنَّهم مهديّون بهداية الله سبحانه ، عـلى وجه يجعلهم القُدوة والأُسوة ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، نرى أنّه سبحانه يُصرّح بأنّ من شملته الهداية الإلهية لا مُضِلٌّ له ، يقول تعالى : ﴿ وَمَنْ يُضْلِل ِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ، وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٌّ . . . . ﴾ (٣) .

وفي آية أخرى يُصرِّح بأنَّ حقيقة العصيان ، الضلالة والإنحراف عن الجادة الوسطى ، يقول عزَّ مِنْ قائل : ﴿ أَنْمُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ \* وَأَنِ اعْبُدُونِي هَـذَا صِراطٌ مُستقيمٌ \* وَلَقَدْ أَضَـلُ مِنْكُمْ جِبِلاً

<sup>(</sup>١) راجع في الوقوف على سائر الآيات ودلالتها ، مفاهيم القرآن ، ج ٤ ص ٤٢٣ ـ ٤٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الأيات ٨٤ ـ ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : الأيتان ٣٦ و٣٧ .

كَثيراً أَفَلَمْ تَكونوا تَعْقِلونَ ﴾(١) .

وبملاحظة هذه الطوائف الشلاث من الآيات ، تُستَنْتَجُ العصمةُ بـوضوح ، وذلك كما يلي :

إنّ اللّفيف الأول من الآيسات يصف الأنبياء بسأنّهم القُسدوة والأسسوة ، والمهديّون من الأمة .

واللَّفيف الثاني يصرّح بأنَّ من شملته العناية الإلهية لا ضلالة ولا مُضِلُّ له .

واللَّفيف الشالث يصرِّح بـأنَّ العصيـان نفسُ الضـلالـة ، حيث قــال : ﴿ وَلَقَـــدُ أَضَلَّ مِنْكُمْ ﴾ . وما كانت ضـلالتُهم إلَّا لأجل عصيـانهم ومخـالفتهم لأوامره تعالى ، ونواهيه .

فإذا كمان الأنبياء مهديون بهداية الله ، وَمَنْ هـداه الله لا تَتَطَرُّقُ إليه الضلالة ، وكانت المعصية نفس الضلالة ، فينتج أنّ المعصية لا سبيـل لهـا إلى الأنبياء .

وإن أردت أن تفرغ ما تفيده هذه الآيات في قالب الشكل المنطقي فقل :

- \* النبي قد شملته الهداية الإلهية .
- ومن شملته الهداية الإلهية ، لا تتطرق إليه الضلالة .
  - فينتج : النبي لا تتطرق إليه الضلالة .

وبما أنّ الضلالة والمعصية متساويان ، فيصحّ أن يقال في النتيجــة : إنّ النبي لا تتطرق إليه المعصية .

الآية الثانية \_ قال عزّ وجل : ﴿ وَمَنْ يُطِع ِ آللهُ والرَّسولَ فأولئِكَ مَعَ الَّذينَ النَّهَ مَنَ النَّبِيِّينَ والصَّلِيقِينَ والشَّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وحَسُنَ أُولَئِكَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصَّلِيقِينَ والشَّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وحَسُنَ أُولَئِكَ

<sup>(</sup>١) سورة يس : الأيات ٦٠ ـ ٦٢ .

رَفيقاً ﴾(١) .

ففي هذه الآية المباركة يَعُدّ الله تعالى الأنبياء من الذين أنعم عليهم ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر يصف سبحانه من أنعم عليهم بـأنّهم غير مغضوب عليهم ولا ضالّين ، في قوله : ﴿ صِراطَ الَّـذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالَينَ ﴾ (٢) .

فيستنتج من ضمّ هاتين الآيتين إلى بعضها ، عصمة الأنبياء بوضوح ، لأنّ العاصي يشمله غضب الربّ ، ويكون ضالاً بقدر عصيانه . فإذا كان الأنبياء ممن أنعم الله عليهم لا يشملهم غضب السربّ (غير المغضوب عليهم الخ) ، فيكونُ الأنبياءُ منزّهين عن المعصية ، وبريئين عن المخالفة .

وإنْ شئت إفراغ الإستدلال في قالب الشكل المنطقي ، فقل :

- \* إنَّ الأنبياء ، قد أنعم الله عليهم .
- وكل من أنعم الله عليه ، فهو غير مغضوب عليه ولا ضال .
  - \* فينتج : إنَّ الأنبياءَ غيرُ مغضوب عليهم ولا ضالين .

ولما كان العصيان يلازم الغضب والضلال بمقداره ، فمن كان بعيداً عن جلب غضب الربّ إليه ، والضلالة ، يكون بريئاً عن المعصية .

وستعرف فيها يأتي أنّ جميع الأمة ليسوا شهداء ، وإنّما عبّر بالجمع وأريد منه لفيف من الأمة قد دلّ الدليل على عصمتهم .

وأمّا استلزام هذا الإستدلال ، عصمة غير الأنبياء والشهداء من الصديقين والصالحين ، فلا إشكال فيه كها عرفت عند نقل كلام السيد المرتضى فيها تقدم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحمد : الآية ٧ .

ونظن أنّ الآيتين كافيتين في إذعان الباحث بعصمة الأنبياء من جهة النقل أيضاً (١) .

نعم ، إن هناك لفيفا من الآيات ربما يُستظهر منه عدم عصمة الأنبياء على الإطلاق أولاً ، وعدم عصمة عدّة منهم ك « آدم » و« يونس » ثانياً . غير أنّ دراسة هذه الأصناف من الآيات خروج عن طور البحث ، فإنّها أبحاث قرآنية تُطلَب من مظانبا(٢) .

وإلى هنا يتمّ البحث في المرحلة الأولى من مراحل العصمة ، أعني العصمة عن المعصية والمخالفة المولوية ، ويقع الكلام بعدها في المرحلة الثانية ، وهي العصمة في مقام تبليغ الرسالة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ومن أراد البسط فليرجع إلى المصدر الذي أشرنا إليه .

<sup>(</sup>٢) قد بحث الأستاذ ـ أطال الله بقاءه ـ عن مجموع هذه الآيات في موسوعته القرآنية ( مفاهيم القرآن » ، ج ٤ ، ص ١٩ ـ ١٣٤ فلاحظ .

#### المرتبة الثانية للعصمة

## عصمة النبي في تبليغ الرسالة

ذهب جمه ور المتكلمين من السنّـة والشيعـة إلى عصمــة الأنبيـاء في هـــذه المرحلة ، ونُسب إلى أبي بكر الباقلاني ( المتــوفى سنة ٤٠٣ ) تجــويز الخـطأ في إبلاغ الرسالة سهواً ونسياناً ، لا عمداً وقصداً .

قال صاحب المواقف: « أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمُّد الكذب فيها دلّت المعجزة على صدقهم فيه ، كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله . وفي جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان خلاف ، فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة ، لدلالة المعجزة على صدقهم ، وجوّزه القاضي مصيراً منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة »(١) .

هذا رأي الأشاعرة ، وأمّا المعتزلة فإليك رأيهم بلسان القاضي عبد الجبّار ، قال :

« إنّا لا نجوز عليه ( النبي ) السهو والغلط فيها يؤدّيه عن الله تعمالى ، و إنّما نجوّز عليه أن يسهو في فعل قد بيّنه من قبل ، وأدّى ما يلزم فيه حتى لم يغايسر منه شيئاً . فإذا فعله مرة لمصالحه ، لم يمتنع أن يقع فيه السهو والغلط . ولذلك لم يشتبه على أحد الحال في أنّ الذي وقع منه من القيام في الثانية هو سهو ، وكذلك ما وقع

<sup>(</sup>١) المواقف ، ص ٣٥٨ .

منه في خبر ذي اليدين إلى غير ذلك »(١).

أقول: نظر القاضي في الإستثناء هو أنّ النبي لا يسهو في التبليغ، ولكن يعرض له السهو في عالم التطبيق. وقد نسبوا إليه السهو في الصلاة حيث سلّم في الركعة الثانية، فاعترض عليه ذو اليدين: « أُقَصَرْتَ الصلاة أم نسيت » ، وسيوافيك الحال في هذا الإستثناء عند البحث في المرحلة الثالثة.

ثم إنَّا نقول : إنَّ العصمة في مرحلة تبليغ الرسالة على وجهين :

أ ـ العصمة عن الكذب ، وهو داخل في العصمة عن المعصية ، التي تقدم البرهان عليها .

ب ـ العصمة عن الخطأ سهوا في تلقي الوحي وتحمله ( وعيه ) وأدائه ،
 وهذا هو الذي نركز البحث عليه .

إِنَّ الدليل الأول ، أعني كون حصول الوثوق مرهوناً بالعصمة ، كما يُشت. عصمة الأنبياء عن المعصية ، فكذلك يُشت عصمتهم في هذا المجال . ولأجل ذلك اكتفى به المحقق الطوسي في إثبات العصمة على الإطلاق ، إِنْ في مقام الفعل والعمل ، أو في مقام التبليغ والرسالة .

توضيح ذلك: إنّ الهدف الأسمى من بعث الأنبياء ، هو هداية الناس إلى التعاليم الإلهية التي ترشدهم إلى طريق السعادة ، ولا تحصل هذه الغاية إلا بإيمان الناس بصدق المبعوثين وإذعانهم بكونهم مرسلين من جانبه سبحانه وأنّ كلامهم وأقوالهم ، كلامه وقوله سبحانه . وهذا الإذعان لا يحصل إلا بعد إذعان آخر ، وهو اعتقاد مصونيتهم عن الخطأ في المراحل الشلاث من مراحل تبليغ الرسالة ، أعنى : التلقّى ، والتحمّل ، والأداء .

## القرآن وعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة

إِنَّ فِي اللَّذِكِرِ الحِكيمِ آياتٍ تدلُّ على مصونية النبي الأعظم في مجال تبليغ

<sup>(</sup>١) المغني ، ج ١ ، ص ٢٨١ .

الرسالة بجوانبها المختلفة ، من تلقى الوحي فوعيه وحفظه ، إلى إبلاغه .

\* الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرينَ ، وأَنْزَلَ مَعَهُمُ الكتابَ بالحقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فَيها آخْتَلَفُوا فِيه ، وما آخْتَلَفُ فيه إلَّا الَّذِين أُوتوهُ مِنْ بَعْدِما جَاءَتُهُمُ البَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدى اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذِنِه ، والله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُستقِيم ﴾ (١) .

إنّ هذه الآية تصرّح بأنّ من أهداف بعثة الأنبياء ، القضاء بين النـاس فيما اختلفوا فيه . وليس المراد من القضاء إلّا القضاء بالحق ، وهـو فرع وصـول الحق إلى القاضى بلا تغيير ولا تحريف .

ثم إن نتيجة القضاء هي هداية من آمَنَ مِنَ الناس إلى الحق بإذنه ، كما هـو صريح قوله : ﴿ فَهَدى الله الذينَ آمَنوا لما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِه ﴾ . والهادي وإن كان هـو الله سبحانه في الحقيقة ، لكن الهـدايـة تتحقق عن طريق النبي بوساطته . وتحقق الهداية منه ، فرع كونه واقفاً على الحق بكياله وتمامه . من دون تحريف ولا زيادة أو نقصان . وكل ذلك يستلزم عصمة النبي في تلقّي الوحي وتحمله وإبلاغه إلى الناس .

والحاصل أنّ الآية تدلّ على أنّ النبي يقضي بالحق أوّلًا ، ويهدي المؤمنين إليه ثانياً . وهذا يستلزم كونه واقفاً على الحق على ما هو عليه ، ومبلّغاً له على نحو ما تلقّاه ووعاه .

\* الآية الثانية : قول تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُـوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ اللَّهِ الثانية : قول تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُـوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ

فالآية تصرّح بـأنّ النبي لا يتكلم بداعي الهـوى ، والمراد منـه إمّا جميـع ما يصدر عنه من القول في مجالات الحياة على اختلافها ، كما هو مقتضى إطـلاقها ، أو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم : الأيتان ٣ و٤ .

خصوص ما يحكيه عن الله سبحانه . وعلى كلا التقديـرين فهـي تدلّ عـلى صيانتـه وعصمته في مجال تبليغ الرسالة : تلقّى الوحى ووعيه وإبلاغه .

\* الآية الثالثة \_ قال تعالى : ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَـلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ آرْتَضَى مِن رَسُولٍ ، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً \* لِيَعْلَسمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهُمْ وَأَحْصَى كُلَّ شِيءٍ عَدَداً ﴾ (١) .

وموضع الدلالة من الآية :

أ \_ قوله : ﴿ مِنْ بَيْنُ يَدَيْهِ ﴾ .

ب ـ قوله : ﴿ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ .

ج ـ قوله : ﴿ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ .

فبالإمعان في هذه النقاط الشلاث ، يظهر أنّ مشيئة الله تعالى الحكيمة ، تعلّقت على حفظ الوحي من لدن أخذه إلى زمن تبليغه ، وإليك تـوضيح الـدلالة بتوضيح مفردات الآية .

ا \_ قوله : ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ ﴾ . الإظهار من باب الإفعال بمعنى الإعلان ، كها في قسول سبحان ، وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْ مِ عَسرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ مَ فَ اللهُ عَلَيْ مِ عَسرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض . . . ﴾ (٢) .

٢ ـ لفظ « مِنْ » في قـوله : ﴿ مِنْ رسـول ﴾ ، بيانيـة . تبين المَـرْضيّ عند
 الله . فالرسول هو الذي ارتضاه الله تعالى واختاره ليُعَرِّفه على الغيب .

٣ ـ الضمير في قوله: ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ ﴾ ، يرجع إلى الله تعالى . كما أنَّ الضمير المستتر في قبوله: ﴿ يَسْلُكُ ﴾ ، يرجع إليه سبحانه أيضاً . و« يسلك » بمعنى يجعل .

١١) سورة الجن : الأيات ٢٦ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم : الآية ٣ .

٤ - الضمير في قوله : ﴿ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفِهِ ﴾ ، يرجع إلى الرسول ، والمراد من الأول ما بَيْنه وبين الناس ، وهم المُرْسَلُ إليهم ، فإنّ النبي يواجه الناس ، وهم في مواجهته وبين يديه ، كما أنّ المراد من الثاني ، ما بين الرسول ومصدر الموحي الذي هو الله سبحانه . وإنّما عبّر بالخَلْفِ ، لأنّ النبي بُعث من الله إلى الناس ، فالله خَلْفَه والناس أمامه بهذا الإعتبار .

٥ ـ قوله : ﴿ رَصَداً ﴾ الرصد هو الحارس الحافظ ، يـطلق على الجمـع والمفرد .

والتدبّر في مفاد الآية يثبت بأنّ الوحي مصون ومحفوظ من لــدن إفاضتــه من الله سبحانه ، إلى وصوله إلى الناس ، فإنّها تَعْتَبر الوحي فيضــاً متصلاً من المرسِل ( بالكسر ) إلى المرسَل إليهم .

إنّ الآية تصف طريق بلوغ الوحي إلى الرسل ، ومنهم إلى الناس ، بأنّه عروس بالحَفَظَة يمنعون تطرق أي خلل وانحراف فيه ، حتى يبلغ الناس كما أنزل من الله تعالى . ويعلم هذا بوضوح مما تذكره الآية من أنّ الله سبحانه يجعل بين الرسول ومن أرسل إليهم ( من بين يده ) وبَيْنَهُ ومصدر الوحي ( ومن خلفه ) ، رصداً مراقبين ، هم الملائكة . وليس الهدف من جعلهم في هذه المواضع إلا الحفاظ على الوحي من كل تخليط وتشويش ، بالزيادة والنقصان ، التي ربما يقع النبي فيها من ناحية الشياطين بلا واسطة ، أو معها . فإذا كان الوحي بهذه المثابة من الحراسة والمصونية في كلا المرحلتين ، أعني المتقدمة \_ وهي من حين الإفاضة من المرسل إلى حين البلوغ إلى النبي \_ والمتأخرة \_ وهي إبلاغه إلى الناس \_ كان كذلك فيها بينها ، أعني مرحلة الحفظ والوعي ، فالنبي فيها مصون عن النسيان أو تدخل الواهمة لتغييره وتبديله . ولولا ذاك لما كان لحفظ الوحي بين يديه أيّ معنى .

ثم إنَّه سبحانه يؤكَّد ذلك بجملتين أُخريين :

الأولى ، قوله : ﴿ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّمِمْ ﴾ ، فإنَّا علَّة لجعل الرصد بين يدي الرسول وخلفه . والمراد من العلم ، التحقق الخارجي ، على حدّ قوله سبحانه : ﴿ . . . فَلَيعلَمَنَّ الله السَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الكاذِبين ﴾(١) ، أي ليتحقق إبلاغ رسالات الله على ما هي عليه من غير تبديل ولا تغيير ، وهو ـ أي تحقق الإبلاغ على ما هو عليه ـ يتوقف على جعل الرصد والحفظة عليه في المراحل الثلاث جميعها : الأخذ والوعي والإبلاغ .

والثانية ، قوله : ﴿ وأَحَاطَ بِمَا لَـدَيْهِمْ ﴾ . فإنّها أيضاً جملة مؤكدة لجعل الحراسة ، ومعناها أنّه سبحانه يحيط بما لدى الأنبياء من الـوحي ، فيكون في أمانٍ من تطرّق التحريف .

وأمّا قوله : ﴿ وأحصى كُلُّ شيءٍ عددا ﴾ ، فَمَسوقٌ لإفادة عموم علمه بكلِّ شيء ، من غير فرق بَيْنَ الوحي المُلْقى إلى الرسول وغيره .

وخلاصة الكلام: إنّ الوحي كالماء الصافي الزلال ، المنحدر من معينه ، ينزل من مصدره وهـو خزائن علم الله تعـالى ، إلى النبي ، ومنه إلى الناس ، من دون أن يتطرق إليه التحريف والتبديل من جانب الشياطين أو القوى النفسانية في النبي ، بل يصل كما صدر بلا أدنى تغيير .

قال العلامة الطباطبائي ، بعد بحثه في مفردات الآية على غرار ما ذكرناه : « إنّ الرسول مؤيّدٌ بالعصمة في أخذ الوحي من ربّه ، وفي حفظه ، وفي تبليغه إلى الناس ، مصونٌ من الخطأ في الجهات الثلاث جميعاً . لما مرّ من دلالة الآية على أنّ ما نزّل الله من دينه على الناس من طريق الوحي ، مصون في جميع مراحله إلى أن ينتهي إلى الناس . ومن مراحله ، مرحلة أخذ الوحي وحفظه وتبليغه ، والتبليغ يعم القول والفعل ، فإنّ في الفعل تبليغاً ، كما في القول . فالرسول معصوم عن المعصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات الدينية ، لأنّ في ذلك تبليغاً لما يناقض الدين . فهو معصوم من فعل المعصية ، كما أنّه معصوم من الخطأ في أخذ الوحي وحفظه وتبليغه قولاً »(٢) .

وفي ضوء هذه الآية الكريمة يمكن القول بأنَّ مصونية الأنبياء عن الخطأ

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) الميزان في تفسير القرآن ، ج ٢٠ ، ص ١٣٣ .

والإشتباه فيها يرجع إلى الرسالة والوحي ، لا يرجع إلى ذواتهم وكيانات وجودهم ، بل إلى عامل أو عوامل ، خارجة عن ذواتهم ، كالملائكة السرَّصَد ، الحمافظين لهم من كل خطأ وزَلَّة ، والأخذين بأيديهم في منظانٌ مزالقِ الألسن والأيمدي والأقدام وسائر الجوارح .

\* \* \*



#### المرتبة الثالثة للعصمة

# العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العادية

إنَّ صيانة النبي عن الخطأ والإشتباه في مجال تطبيق الشريعة والأمور العادية الفردية المرتبطة بحياته الشخصية ، ممَّا طرح في علم الكلام ، وطال البحث فيه بين المتكلمين . والخطأ في تطبيق الشريعة ، مثل أنْ يسهو في صلاته ، أو يغلط في إجراء الحدود . والخطأ في الأمور العادية مثل خطئه في مقدار دَيْنه للناس ، كما لو اقترض ديناراً وظنَّ أنّه ديناران أو نصفُ دينار .

والحقُّ في هذه المسألة واضح غايتَه ، ذلك أنّ الدليل العقلي الدالّ على لزوم عصمة النبي في مجال تلقّي الوحي وتحمّله وأدائه إلى الناس ، دالً بعينه على عصمته عن الخطأ في تطبيق الشريعة وأموره الفردية ، حرفاً بحرف . ولكن زيادة في البيان ، نقول :

إنّ الغاية المتوخاة من بعث الأنبياء هي هداية الناس إلى السعادة . ولا تحصل هذه الغاية إلّا بكسب اعتبادهم وثقتهم المطلقة بصحة ما يقوله الأنبياء ويحكونه عن الله تعالى . ولكن ما قولك فيها لو شاهد الناس نبيَّهم يسهو في تطبيق الشريعة التي أمرهم بها ، أو يغلط في أموره الفردية والاجتماعية ؟ . هل من رَيْبِ في أنّ الشّك سيجد طريقاً رحبة للتسرب إلى أذهان الناس في ما يدخل في مجال الوحي والرسالة ؟ بل لن يبقى شيء ممّا جاء به هذا النبي إلا وتَطُرُقُهُ علامات الإستفهام ، ولسان حال الناس يقول : « هل ما يحكيه عن الله تعالى من

الوظائف ، هي وظائف إلهية حقّا ؟ أمّ أنّها مزيج من الأخطاء والإشتباهات ؟ وبأي دليل هو لا يخطيء في مجال الوحي ، إن كان يخطيء ويسهو في المجالَيْن الآخرَيْن ؟ » . وهذا الحديث النفسي والشعور الداخلي ، إذا تعمّق في أذهان الناس ، سوف يَسْلُب اعتهادهم على النبي ، وتنتفي بالتالي النتيجة المطلوبة من بعثه .

نعم إنّ التفكيك بين صيانة النبي في مجال الوحي ، وصيانته في سائر المجالات ، وإن كان أمرآ ممكناً عقلاً ، لكنه كذلك بالنسبة إلى عقول الناضحين في الأبحاث الكلامية ، وأمّا عامة الناس ورعاعُهُم الذين يُشكّلون أغلبية المجتمع ، فإنّهم غير قادرين على التفكيك بين تَيْنِك المرحلتين ، بـل يجعلون السهو في إحداهما دليلاً على إمكان تسرُّب السهو إلى المرحلة الأخرى .

فلا بد لسد هذا الباب الذي ينافي الغاية المطلوبة من إرسال الرسل - من أن يكون النبي مصوناً عن الخطأ في عامة المراحل ، سواء في حقل الوحي أم تطبيق الشريعة أم في الأمور الفردية والاجتهاعية . وهذا الذي ذكرناه مقتضى المدليل العقلي القائم في المقام . والقرآن الكريم يدعم ذلك ببيان خاص ، نورده فيا يلى .

### القرآن وعصمة النبي عن الخطأ

تستفاد عصمة الأنبياء عن الخطأ في مجال تطبيق الشريعة والأمور الفردية من عدة من الآيات نكتفي في المقام بالبحث في آيتين منها . ولأجل توضيح دلالتها ، نذكر كلا منها ، مع ما يرتبط بها من الآيات .

الآية الأولى ـ قال سبحانه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَـابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَـيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله ولا تَكُنْ للخائِنينَ خَصِيماً ﴾(١) .

وقال سبحانه أيضاً : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الأية ١٠٥ .

يُضِلُّوكَ ، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ، وما يَضُرُّونَـكَ مِنْ شيءٍ ، وأَنْزَلَ الله عَلَيْـكَ الكِتَابَ والحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَكانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عظيماً ﴾(١) .

الإستدلال بهاتين الآيتين وإن كان لا يتوقف على معرفة أسباب نـزولهما ، إلاّ أنّ الإحاطة بأسباب النزول توجب ظهورَهُما في مفادهما .

إنّ مجموع ما ورد حول هاتين الآيتين وغيرهما ، من أسباب النزول ، متفق على أنّها نزلت في شكوى رُفعت إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، وكان كلَّ من المتخاصمين يسعى ليبرء نفسه ويلقي التهمة على الآخر . لكن كان إلى جانب أحدهما رجل طليق اللّسان حاول أن يخدع النبي الأكرم بإثارة عواطفه على المتهم البريء ، ليقضي على خلاف الحق ، فعند ذلك نزلت الآيات ورَفَعَتِ النّقاب عن وجه الحقيقة ، وعُرفَ المُحِقَّ من المُبطل (٢) .

والدقة في فقرات الآية الثانية ، يوقفنا على مدى صيانة النبي الأكرم وعصمته عن السهو والخطأ ، فإنّها مؤلفة من فقرات أربع كلَّ منها يشير إلى أمر خاص .

١ - ﴿ وَلَـوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْـكَ وَرَحْمَتُـهُ لَمَمْت طَـائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وما يَضُرُّونَكَ من شيءٍ ﴾ .

- ٢ ﴿ وَأَنْزَلَ اللهِ عَلَيْكَ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ ﴾ .
  - ٣ ـ ﴿ وَعَلَّمَـكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ﴾ .
  - ٤ ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ .

وإليك فيها يلي بيان ما تهدف إليه هذه الآيات وكيفية استنتاج العصمة منها .

الفقرة الأولى تدلّ على أنّ نفس النبي بمجرّدها لا تصونه من الضلال ، أي من القضاء على خلاف الحق ، وإنّما الصائن له هـو الله سبحانه ، فلَوْلا فضلُ الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع في الوقوف على مجموع ما نقل من أسباب النزول ، تفسير الطبري ، ج ٥ ، ص ١٦٩ .

ورحمته لهمّت طائفة أن يرضوه بالـدفاع عن الخائن ، غير أنّ فضله العظيم على النبي هـو الذي صدّه عن فعل ذلك ، وأبـطل أمـرهم الـذي كـان سـيؤدّي إلى إضلاله .

وبما أنّ رعاية الله سبحانه وفضله الجسيم على النبي ليسا مقصورين على حال دون حال، أو وقت دون آخر، بل هو مشمول لهما ومحاطٌ بهما في جميع لحظات حياته ، فلن يصيبَه من إضلالهم شيء ، وإنّما يضرّون بذلك أنْفُسَهم ، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ من شيءٍ ﴾ .

والفقرة الثانية تشير إلى مصادر حكمه ومدارك قضائه ، وأنّه لا يصدر في هذا المجال إلّا عن التعليم الإلهي .

ولما كان هذا النوع من العلم الكلّي أحد ركني القضاء ، وهو لوحده لا يفي بالقضاء بالحق ، وإنّما يتمّ القضاء بالحق بتمييز الصغريات ، وهو تشخيص المُحقّ من المُبطل ، والحائن من الأمين ، والزاني من العفيف ، أى بالفقرة الشالشة ، فقال : ﴿ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ﴾ . ومقتضى العطف ، مغايرة المعطوف فقال : ﴿ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ﴾ . ومقتضى العطف ، مغايرة المعطوف عليه ( وأُنزَلَ . . ) فإذا كان المعطوف عليه ناظرا إلى تكنه من الركن الأول ـ وهو العلم بالاحكام الكليّة الواردة في الكتاب والسنّة يكون المعطوف ناظرا إلى الركن الثاني للقضاء الصحيح وهو العلم بالموضوعات والجزئيات .

فالعلم بالحكم الشرعي أولاً ، وتشخيص الصغريات وتمييز الموضوعات ثانياً ، جناحان للقاضي يحلّق بهما في سماء القضاء بالحق ، من دون أن يجنح إلى جانب الباطل أو يسقط في هوّة الضلال . والفقرة الأولى تشير إلى الجانب الأول ، والثانية إلى الثاني .

ومجمل ما تقدم أنّ الآية الأولى تـدلّ على أنّ الهـدف من إنزال الكتـاب ، القضاء بين الناس بما أراه الله سبحانه ، ولا يمكن أن يكـون ما أراه سبحـانه أمـرآ خاطئاً ، بل هو صواب على الإطلاق ، هذا من جانب .

ومـن جـانب آخـر إنَّ القضاء بـالحق ـ الذي هـو الغايـة المتوخـاة من إنزال

الكتاب ـ تتوقف على العلم بالكبريات والصغريات ، وهو ما أشارت إلى تحققه في النبى ، الفَقرتان الثانية والثالثة من الآية الثانية .

قال العلامة الطباطبائي: « المراد من قوله سبحانه: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعُلُمْ ﴾ ، ليس علمه بالكتاب والحكمة ، فإنّ مورد الآية قضاء النبي في الحوادث الحواقعة ، والدعاوى المرفوعة إليه ، برأيه الخاص ، وليس ذلك من الكتاب والحكمة بشيء ، وإن كان متوقفاً عليها ، بل المراد رأيه ونظره الخاص »(١) .

فَيْنْتِجُ كلُّ ذلك أنَّ النبي ـ لأجل عميم فضله سبحـانـه ـ مصـون في مقـام القضاء عن الخطأ والسهو .

ولما كان هنا موضع توهم وهو أنّ رعاية الله لنبيّه تختصّ بمـورد دون مورد ، دفع ذلك التوهّم بالفقرة الرابعة وقال : ﴿ وكانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عظيماً ﴾ حتى لا يتوهم اختصاص فضله عليه بواقعة دون أخرى ، بل مقتضى عظمة الفضل سعة شموله لكل الوقائع والحـوادث ، سواء أكانت من باب المرافعات أم من الأمـور العادية الشخصية .

ولا كلام أعلى وأغزر عاطفة من قوله سبحانه في حق حبيبه : ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ .

الآية الثانية ـ قال سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لَتَكُونُـوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكونَ الرَّسولُ عَلَيْكُمْ شهيداً . . ﴾ (٢) .

إنَّ الشهادة الواردة في الآية ، من الحقائق القُرآنية التي تكرر ورودها في الذكر الحكيم .

قَـال تَعَالَى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِـكَ عَـلَى هُوْلاءِ شَهِيداً ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) الميزان ، ج ٥ ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الأية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الأية ٤١ .

وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ للَّذينَ كَفَروا وَلَا هُمَّ يُسْتَعْتَبُون ﴾(١) .

وقال تعالى : ﴿ وَوُضِعِ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وِالشُّهداءِ . . . ﴾ (٢) .

وهذه الشهادة يتحملها الشهداء في الدنيا ويُؤدُّونها في الآخرة ، ويدلُّ على ذلك :

قوله سبحانه : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِم ، فَلَمَّا تَـوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ عليهِمْ وَأَنْتَ على كُلِّ شيءٍ شهيد ﴾ (٣) .

وقوله سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ القِيامَةِ يكونُ عَلَيْهِمْ شهيداً ﴾(٤) .

فمجموع هذه الأيات يدلّ على أنّ في كلّ أُمَّةٍ شهداء على أعهالها ، وأنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على رأسهم ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، إنّ الشهادة هنا ليست على صور الأعمال والأفعال ، فإنّها غير كافية في القضاء الأخروي ، بل المشهود عليه هو حقائق أعمال الأمة : الإيمان والكفر والنفاق ، والرياء والإخلاص . . . ومن المعلوم أنّ هذه المشهودات لا يمكن تشخيصها والشهادة عليها عن طريق الحواس الخمس ، لأنّها لا يمكنها أن تستكشف حقائق الأعمال ، وما يستبطمه الإنسان . فيجب أن يكون الأنبياء مجهزين بحس خاص يقدرون معه على الشهادة على ما لا يُدرَك بالبصر ولا بسائر الحواس ، وهذا هو الذي نسميه بحبل العصمة ، وكلّ ذلك بأمر من الله سبحانه وإذّنِه ، والمُجَهّز بهذا الحسّ لا يخطىء ولا يسهو .

وإن شئت قلت : إنّ الشهادة هنا ، لوكانت خاطئة ، للزم عقاب المطيع أو إثابة المجرم ، وهو قبيح عقلًا ، لا سيا الأول ، فيجب أن تكون شهادة الشاهد

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١٥٩ .

مصونة عن الخطأ والإشتباه حتى تكون منزهة عمّا يترتب عليهما من القبيح .

وهذه الآيات ، وإن كانت لا تثبت إلّا مصونيّته فيها يرتبط بالشهادة ، ولكن التفصيل غير موجود في كلمات القوم .

تبين إلى هنا أنّ الأنبياء ـ بحكم العقل والكتـاب ـ مصونـون عن الخـطأ ، والزلل في تطبيق الشريعة أولًا ، وجميع أمورهم الفردية والإجتماعية ثانياً .

\* \* \*

### أدلة المجوزين للخطأ على الأنبياء

جوّز جماعة من المتكلمين الخطأ والإشتباه على الأنبياء ، واستندوا في ذلك إلى آيات ، غفلوا عن أهدافها . ونحن نذكرها على وجه نميط السترعنها .

١ ـ قال سبحانه : ﴿ وإذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيـاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
 حتى يَخوضوا فِي حَديثٍ غيرِه ، وإمّا يُنْسِيَنْكَ الشَّيطانُ فَلا تَقْعُـدْ بَعْدَ الـذِّكرى مع القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾(١) .

فقد استدلّ بها المخطئة بأنّ الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله ، فالنتيجة أنّ النبي ربما يطرأ عليه النسيان ، وهو لا يجتمع مع المصونية من الخطأ .

إلاّ أنّهم غفلوا عن أنّ وزان الآية وزان كثير من الآيــات الْأخر التي يخــاطب فيها النبي ولكن يكون المقصود من الخطاب أبناء الأمة .

ومن هذا القبيل ، قـوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَملُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الحَاسِرِينَ ﴾ (٢) . فإنّ هذه الآية ونظائرها ـ تركّز على الجانب التربوي من الشريعة ، والغاية منها تعريف الناس بوظيفتهم وتكليفهم تجاه الباري سبحانه ، ببيان أنّ نبي الأمة إذا كان محكوماً بهذه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ٦٥ .

التكاليف ومخاطَباً بها ، فغيره أولى بأن يكون محكوماً بها . وهـذه الآيات تجـري عجرى قول القائل : « إيّاك أعنى واسْمَعي يا جارة » .

فالمراد من الآية المستدل بها هوحث المؤمنين على اجتناب الحضور في المجالس التي يخاض فيها في آيات الله سبحانه . فالنهي عن الخوض تكليف عام يشترك فيه النبي وغيره ، وكون الخطاب للنبي لا ينافي كون المقصود هو الأمة . ويدل على ذلك قوله سبحانه في سورة النساء : ﴿ وَقَدْ نَرَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُم آياتِ الله يُكْفَرُ بها ، وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدوا مَعَهُمْ حَتى يَخُوضوا في حديث غيره ، إنَّكُمْ إذا مِثْلُهُمْ ، إنَّ الله جَامِعُ المنافِقينَ والكافرينَ في جَهَنَمَ جَيعاً ﴾ (١) .

فإنّ هذه الآية مدنية ، والآية المستدلّ بها مكية ، وإذا قورنت إحداهما بالأخرى يستنتج منه أنّ الحكم النازل سابقاً متوجه إلى المؤمنين ، وأنّ الخطاب فيه وإن كان للنبي ، إلّا أنّ المقصود إنشاء حُكْم كليّ شامل لجميع المكلّفين من غير فرق بين النبي وغيره . ومع ما ذكرناه ، لا يكون في الآية دلالة على تحقق النسيان من النبي ، لأنّها إنّما تدلّ لو كان الخطاب مختصاً بالنبي لا يتعداه .

٢ ـ قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِءِ إِنَّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً \* إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله وَآذُكُو رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴾ (٢) .

المراد من النسيان الإستثناء ، وهـو قــول ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَـَاءَ الله ﴾ . والآيت استدلالًا وجواباً \_كسابقتها .

٣ ـ قال سبحانه : ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَنْسَى \* إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفى ﴾ (٣) .

ومعنى الآية : إنَّا سنجعلك قارئاً بإلهامِكَ القِراءة ، فلا تنسى ما تَقْرؤه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : الأيتان ٢٣ و ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى : الأيتان ٦و٧ .

استدلّت المخطئة بالإستثناء الوارد بعدها على إمكان النسيان ، غير أنّهم غفلوا عن نكتة الإستثناء ، وهي عين النكتة في الإستثناء الوارد في قبوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا اللّذِينَ شُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ خَالِدينَ فِيها ما دامَتِ السَّمْواتُ وَٱلْأَرْضُ إِلّاً مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ عَجْدُوذٍ ﴾ (١) .

إنّ قوله سبحانه : ﴿ عطاءً غيرَ مجذوذ ﴾ ، يَدُلُّ على أنّ الخلود في الجنة لا يقطع ولا يُجزّ ، بل هو عطاءً موصول من الربّ ، ما دامت الجنة باقية ، ومع ذلك استثنى سبحانه الخلود بقوله : ﴿ إِلاَ ما شاء ﴾ . وليس ذلك لأنّ الخلود يُقطع ، بل للإشارة إلى أنّ قدرة الله سبحانه بعد إدخالهم الجنة باقية بعدُ ، فالله سبحانه -مع كونهم مخلّدين في الجنة ـ قادر على إخراجهم منها .

وعلى ما ذكرنا يعلم وجمه الإستثناء في الآية التي وقعت مورد الإستمدلال ، فإنّه يفيد بقاء القدرة الإلهية عملى إطلاقهما ، وأنّ عطيمة الله (جَعْل النبي قمارئاً لا ينسى ) لا تسلب القدرة عن الله سبحانه على إنسائه ، بل هو عليه قادر متى شماء ، وإن كان لا يشاء ذلك .

وبدراسة هذه الآيات التي قدمناها ، تقف على تحليـل كثير من الآيــات التي نُسب فيها النسيان إلى غير النبي الأعظم من الأنبياء ، مثل قوله سبحانه :

أ ـ ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنْسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾(٢) .

ب - ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا عَجْمَعَ بَينهِمَا نَسِيا حُوتُهُما . . ﴾ (٣) الوارد في موسى وفتاه .

**ج ـ ﴿ . . . لا تؤاخذني بما نسيت . . . ﴾ (٤) وهو قول موسى للخضر .** 

وغير ذلك من الآيات (٥).

<sup>(</sup>١) سورة هود : الآية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه : الآية ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : الآية ٧٣ .

 <sup>(</sup>٥) قد أجمل الأستاذ ـ دام ظلّه ـ الكلام هنا في هذه الآيات ، فنحن نستدرك البحث فيها بما يرفع الستار
 عن وجهها ، ونجعله في ملحق خاص آخر الكتاب .

## الرأي السائد بين المتكلمين حول سهو النبي

المظاهر من المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة ، تجويـزهم السهوعـلى الأنبيـاء إجالًا ، إمّا في مقام إبلاغ الدين ، كالباقلاني(١) ، وإمّـا في غيره كما عليه غـيره . قال الإيجى في المواقف .

« أمّا الكبائر عمداً ، فمنعه الجمهور ، والأكثر على امتناعه سمعـاً . وقالت المعتزلة ـ بناء على أصولهم ـ يمتنع ذلك عقلًا . وأمّا سهواً فجوزه الأكثرون .

وأمّا الصغائر عمداً ، فجوّزه الجمهور إلّا الجُبّائي . وأمّا سهـوا فهوجــائز إتّفاقاً ، إلّا الصغائر الخسية ، كسرقة حبة أو لقمة »(٢) .

وجوّز القاضي عبد الجبار صدور الصغائر منهم عمداً ، قال في شرح الأصول الخمسة : « وأمّا الصغائر التي لا حَظَّ لها إلّا في تقليل الثواب دون التنفير ، فإنّها مجوّزة على الأنبياء ولا مانع يمنع منها »(٣) .

فإذا كانت الكبائر من الذنوب جائزة عليهم سهوا عند الأكثر، أو كان صدور الصغائر منها جائزاً عليهم سهوا بالإتفاق، بل عمداً عند القاضي عبد الجبار كما تقدم في كلامه، فمن الأولى أن يجوزوا عليهم السهو في غير الذنوب، أعني في مجال تطبيق الشريعة أو أعهالهم الفردية والاجتماعية، كميف لا وقد روى الجمهور في الصحاح والمسانيد وقوع السهو من النبي، كما يجيء بيانه ونقاشه.

وأمّا الإمامية ، فالمحققون منهم متفقون على نفي السهو عن الأنبياء مطلقاً حتى في تطبيق الشريعة كالصلاة ، وإليك فيها يلي نقل نصوصهم في هذا الشأن .

 <sup>(</sup>١) قد مر نص كلام صاحب المواقف في هذا المجال عند البحث في المرحلة الثانية من مراحل العصمة ،
 وهي عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة ، فلاحظ .

<sup>(</sup>٢) المواقف ، ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة ، ص ٥٧٥ .

قال الشيخ المفيد<sup>(١)</sup> في رسالته التي يرد فيها على مَنْ ذَهَبَ إلى تجـويز السهـو على النبي والأثمة في العبادة ما هذا لفظه :

( الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة أنّ النبي سهى في صلاته فسلّم ركعتين ناسياً ، فلما نُبّه على سهوه أضاف إليهما ركعتين ثم سجد سجدتي السهو ، من أخبار الأحاد التي لا تثمر علماً ولا توجب عملًا (٢) .

وقال الشيخ الطوسي (٣) بعدما روى حديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله ما سجد سجدتي السهو قط ، قال بأنَّ الذي يفتي به هو ما تضمنه هذا الخبر ، لا الأخبار التي قَدَّم ذكرَها وفيها أنَّ النبي سهى فسجد (٤) .

وقال المحقق<sup>(٥)</sup>في المختصر النافع: « والحقَّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة »(٦) ورفع منصب الإمامة عنه السهو يقتضي رفع منصب النبوة عنه .

وقـال المحقق الطوسي (٧) في التجـريد : « ويجب في النبي العصمـة ليحصل الـوثوق فيحصـل الغرض . . و( يجب ) كـال العقل ، والـذكاء والفـطنة ، وقـوّة لرأي ، وعدم السهو ،(٨) .

وقال العلامة (٩) في التذكرة ما هذا لفظه : ﴿ وَخَبَرُ ذِي البِدَيْنِ عندنا باطل ، لأنّ النبي المعصوم لا يجوز عليه السهو »(١٠) .

<sup>(</sup>١) هو الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ، ت ٣٣٨ ـ م ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) التنبيه بالمعلوم من البرهان ، تأليف الشيخ الحرّ العاملي ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن الطوسي ، ت ٣٨٥ - م ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي ، ت ٢٠٢ ـ م ٦٧٦ .

<sup>(</sup>٦) المختصر النافع ، ص ٤٥ .

<sup>.</sup> 7VY م  $\sim 09V$  .  $\sim 09V$  .  $\sim 09V$  .  $\sim 09V$  .

<sup>(</sup>۸) شرح التجريد ، ص ۱۹۵ .

<sup>(</sup>٩) الحسن بن يوسف الحلي ، ت ٦٤٨ - م ٧٢٦ .

<sup>(</sup>١٠)تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، في مسألة وجوب ترك الكلام بحرفين فصاعداً عما ليس بقرآن ولا دعاء .

وقال أيضاً في الرسالة السَّعْدِيَّة : « لو جاز عليه السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أقواله وأفعاله ، فلم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرائع والأديان ، لجواز أن يزيد فيها وينقص ، فتنتفي فائدة البعثة ، ومِنَ المعلوم بالضرورة أنَّ وصف النبي بالعصمة أكمل وأحسن من وصفه بضدها ، فيجب المصير إليه ، لما فيه من دفع الضرر المظنون بل المعلوم »(١) .

وقال الشهيد الأول<sup>(٢)</sup>في الـذكرى ، بعـد ذكره خـبر ذي اليدين : « وهـو متروكً بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي عن السهو »<sup>(٣)</sup> .

وقال الفاضل المقداد<sup>(٤)</sup> : « لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآلـه السهو مطلقاً ، أي في الشرع وغـيره . أمّا في الشرع ، فلجـواز أنّ لا يؤدّي جميع مـا أُمر به ، فلا يحصل المقصود من البعثة . وأمّا في غيره ، فإنّه يُنفّر »(٥) .

وقال الشيخ بهاء الدين العاملي (7) عندما سأله سائل عن قول ابن بابويه إنّ النبي قد سهى = 1 «بل ابن بابويه قد سهى ، فإنّه أولى بالسهو من النبي (4) .

وقد ألّف غير واحد من الأصحاب كتباً ورسائل في نفي السهو عن النبي منها: رسالة الشيخ المفيد (^>) ، ورسالة إسحاق بن الحسن الأقرائي (^>) ، ورسالة الحرالعاملي ('`) المُسمَّاة بـ « التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان » . وقد فصل العلامة المجلسي (م ١١١١) في البحار ، الكلام في

<sup>(</sup>١) الرسالة السُّعدِيَّة ، ص ٧٦ ، طبعة النجف .

<sup>(</sup>٢) محمد بن مكى العاملي ، ت ٧٣٤ ـ م ٧٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الذكرى ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله المقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي ، م ٨٢٦ .

<sup>(</sup>٥) إرشاد الطالبين ، ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي ، ت ٩٥٣ \_ م ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٧) التنبيه على المعلوم من البرهان ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٨) أدرجها العلامة المجلسي في البحار ، لاحظ ج ١٧ ، ص ١٢٢ - ١٢٩ .

<sup>(</sup>٩) رجال النجاشي ، رقم الترجمة ١٧٨ .

<sup>(</sup>١٠)محمد بن الحسن الحرّ العاملي ، المحدث المعروف ، م ١١٠٤ .

المسألة ، واطنب في بيان شُذوذ تلك الأخبار التي استند إليها القائلون بالسهو<sup>(۱)</sup> وناقشها بأدلّة متعـددة السيد عبـد الله شُبّر ( ت ١١٨٨ ـ م ١٢٤٢ ) في كتـابيه : حقّ اليقين<sup>(۲)</sup> ومصابيح الأنوار<sup>(۳)</sup> .

نعم هناك من الإمامية من جوّز السهو على النبي ، وإليك نصوصهم :

١ ـ قال محمد بن الحسن بن الوليد<sup>(٤)</sup> : « أوّل درجة في الغلو ، نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله ، فلو جاز أن تُردً الأخبار الواردة في هذا المعنى ، لجاز أن تردّ جميع الأخبار ، وفي ردّها إبطال الدين والشريعة ، وأنّا أحتسب الأجر في تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرّدٌ على منكريه إن شاء الله تعالى »(°).

٢ ـ قـال الصدوق<sup>(٢)</sup> : « إنّ الغُـلاة والمفوضة ـ لعنهم الله ـ ينكرون سهـو النبي ، ويقولون : لو جاز أن يسهـو في الصلاة ، لجـاز أن يسهو في التبليغ ، لأنّ الصلاة عليه ، فريضة ، كما أنّ التبليغ عليه فريضة » .

ثم رد عليه بأن سهو النبي ليس كسهونا ، لأن سهوه من الله عز وجل ، وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق ، فلا يتّخذ ربّا معبودا دونه . وليعلم الناسُ بسهوه حُكْمَ السهو متى سهوا . وسَهْوُنا من الشيطان ، وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والأثمة عليهم السلام سلطان ، ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانَهُ على الّذينَ يَوَلَّوْنَهُ وَالّذينَ هُمْ بِهِ مُشْركونَ ﴾ (٧)و(٨)

٣ ـ وقال الطبرسي (٩) في تفسير قوله سبحانه : ﴿ وإمَّا يُنْسِينُّكُ

<sup>(</sup>١) البحار ، ج ١٧ ، الباب ١٦ ، ص ٩٧ ـ ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) حق اليقين ، ج ١ ، ص ١٢٤ ـ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) مصابيح الأنوار ، ج ٢ ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسن بن الوليد القمي ، من مشايخ الصدوق ، متوفى عام٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ت ٣٠٦ ـ م ٣٨١ .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل : الآية ١٠٠ .

<sup>(^)</sup> من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٩) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، ت ٤٧٠ ـ م ٥٣٨ .

الشَّيْطانُ . . ﴾ : « نُقل عن الجبَّاثي أنَّه قال : في هذه الآية دلالة على بطلان قـول الإمامية في أنَّ النسيان لا يجوز على الأنبياء » .

ثم أجاب عليه بقوله : « وهذا القول غير صحيح ، لأنّ الإمامية لا يجوزون السهو عليهم فيها يؤدّونه عن الله ، فأمّا ما سواه ، فقد جـوّزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه ، ما لم يؤدّ ذلك إلى إخلال بالعقل »(١) .

إلى هنا وقفت على أنّ المشهور بين علماء الإمامية هو القول الأول دون الشاني الذي هجر بعد الطبرسي ، ولم ينبث به أحد ، إلّا بعض المشايخ المعاصرين (٢) ، فعمد إلى جمع الـروايات الـدالّة عـلى طروء السهـو والنسيان عـلى النبي والأثمة . ولعلّه جامع غير معتقد به .

والقضاء بين القولين يتوقف على نقل بعض ما أثر من الروايات الدالّـة على سهو النبي ومناقشتها :

1 - روى الشيخان ( البخاري ومسلم ) وأبو داود - واللفظ للأخير - عن عمران بن حصين (رض) : « إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مسير له ، فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بِحَرِّ الشمس ، فقال عليه الصلاة والسلام : تنحو عن هذا المكان ثم أمر بلالاً فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر (٣) . ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصل بهم صلاة الصبح »(٤).

وروى الشيخ الصدوق نَحْوَهُ<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ، ج ٧ ، ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) وهو العلامة الشيخ محمد تقي التستري مؤلّف قاموس الرجال . وقد أدرج الرسالة في الجنزء الحادي عشر من كتابه .

<sup>(</sup>٣) المراد نافلة فريضة الصبح .

<sup>(</sup>٤) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ، ج ١ ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، رقم الحديث المتسلسل ١٠٣١ وفي السند و الرباطي ، . فإن كان المراد منه علي بن رباط البجلي الكوفي ، لقرينة رواية الحسن بن محبوب عنه ، فهو ثقة والرواية معتبرة .

٢ ـ روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال : د صلى لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، فسلم في ركعتين . فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلُّ ذلك لم يكن .

فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! .

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس فقال : أصدق ذو البدين ؟ .

فقالوا: نعم ، يا رسول الله .

فأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم »(١) .

وروى نحوه الكليني بسند معتبر(۲) .

وبعـد تقديم هـذين النموذجـين من الروايـات نقـول : إنّ الحق هـو نفي السهوعن النبي ، وعدم الإعتداد بهذه الروايات لوجوه :

الوجه الأول ـ إنّ هذه الروايات معارضة لظاهر القرآن الـدالّ على أنّ النبي مصونٌ عن السهو ، على ما عرفت .

الوجه الثاني \_ إنَّ هذه الروايات معارضة لأحاديث كثيرة تـــدلَّ على صيــانة النبى عن السهو . وقد جمعها المحدث الحرِّ العاملي في كتابه (٣) .

الوجه الشالث - إنّ ما روته الإمامية من أخبار السهو ، أكثر أسانيده ضعيفة ، وأمّا النقي منها فهو خبر واحد لا يصح الإعتباد عليه في باب

<sup>(</sup>١) التاج ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ولاحظ جامع الأصول ، ج ٦ ، ص ٣٥٠ ، الرقم المتسلسل ٣٧٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ، باب من تكلم في صلاته ، الحديث الأول .

<sup>(</sup>٣) لاحظ التنبيه بالمعلوم من البرهان ، ص ٢٦ ـ ٤٤ .

### الأصول(١)

الوجه الرابع ـ إنَّها معارِضة للأدلَّة العقلية التي تقدم ذكرها .

وأمّا ما رواه أصحاب الصحاح ، فمع غضّ النظر عن أسناده ، فـ إنّـه مضطرب جدا في متونه ، وذلك :

١ - فقــد روى البخاري : صــلى رسول الله ( صــلى الله عليه وآلــه ) الظهــر
 ركعتين فقيل صلّيت ركعتين . . فصلّى ركعتين . . . الخ .

٣ - وروى مسلم عن أبي هُريرة ، يقول : صلى لنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلاة العصر ، فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ . فقال : كل ذلك لم يكن . . . الخ .

٤ - وفي رواية أُخرى له: إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى ركعتين
 من صلاة الظهر ثم سلم ، فأتاه رجل من بني سُلَيْم ، فقال : يــا رســول الله
 أقصرت الصلاة أم نسيت . . . الخ .

٥ ـ وروى البخاري وأبو داود ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله
 ( صلى الله عليه وآله ) صلى العصر وسلم في ثـلاث ركعات ودخـل منزلـه فقام لـه
 ر مجل يقال له الخرباق وكان في يده طول . . . الخ .

٦ - أخرج أبو داود ، قال : صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآلـه ) أحد صلاتي العشاء ـ الظهر أو العصر ـ قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ، فقام إلى خشبة في مقـدم المسجد فـوضع يـده عليها ، إحـداهما عـلى الأخرى ، يعـرف في وجهـه

<sup>(</sup>١) وقد قام الشيخ الحرّ العاملي - قـدّس سرّه - بتحقيق لمسانيـد تلك الروايـات وبيان ضعفها . لاحظ ص ٦٤ - ٦٦ من المصدر السابق نفسه .

الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت المسلاة، قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلياه. وقام رجل كان رسول الله يسمّيه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: بل نسيت يا رسول الله! فأقبل رسول الله على القوم فقال: أصدق ذو اليدين. فأومأوا: أي نعم. فرجع رسول الله إلى مقامه، فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم.. الخ.

٧ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : «صلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فزاد أو نقص ـ شكّ بعض الرواة ـ والصحيح أنه زاد ، فلما سلّم قيل له يـا رسول الله ، أحدد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : فإنّك صلّيت خساً . فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلّم » .

وفي أُخرى لمسلم قال : ﴿ صلّى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمساً ، فقلنا يَا رسول الله ، أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالـوا : صلّيت خمساً ، فقال : إنّما أنا بشر مثلكم ، أذكر كها تذكرون وأنسى كها تنسون . . الخ .

وروى الترمذي نحوها مع قوله : « صلى الظهر خمساً » . وأخرجــه أبو داود والترمذي .

#### فيلاحظ فيها ذكرناه ما يلى:

أولاً \_ اضطراب الروايات في تعيين الصلاة التي سهى فيها رسول الله ، فهي بين معيّنة للظهر ( السرواية الأولى والسرابعة ) أو معينة للعصر ( الشالشة والخامسة ) ، أو مُرَدّدة بينهما ( الثانية والسادسة ) .

وثانياً \_ إنّ الرواية الخامسة تدلّ على نسيانه ركعة واحدة ، بخلاف السابعة فتدلّ على زيادته ركعة ، وبخلاف بقية الروايات فتدلّ على نسيانه ركعتين .

وثالثاً \_ قوله : « لم أنْس ولَمْ تَقْصُر الصلاة » ، في الرواية الخامسة . أو قول في الثالثة : « كل ذلك لم يكن » ، غير لائق بالرسول ، لأنّه لو كان يجوز على نقسه السهو لما نفاه عن نفسه بنحو القطع ، بل لقال : أظنّ أنّه لم يكن كذلك .

ورابعاً \_ إنّ إنكاره قـولذي اليدين مستلزم لتجـويز سهـوين عليه ، مكـان تجويز سهو واحد ، وهو أيضاً عجيب في موردٍ واحدٍ .

وخامساً \_ الظاهر أنّ سهو الرسول في الصلاة ، واقعة واحدة ، فاختلاف السهو بين الزيادة والنقصية ، واختلاف الإعتراض بين قولهم : ( أَقَصَرْتَ الصلاة أم نسيت ؟ » ، وقولهم ( أَزِيدَ في الصلاة ؟ » ، كما في رواية الترمذي من القسم السابع من الروايات ، تناقض واضح .

وسادساً \_ إضطراب الروايات في بيان زمن التذكير ، فإنّ في بعضها أنّه كان بعد الصلاة بلا فصل ، وفي أُخرى بعد قيامه من الصلاة واستناده إلى خشبة في المسجد ، وفي ثالثة بعد دخوله حجرته . فها هذا التناقض مع كون الواقعة واحدة كها يظهر من مجموع ما تهدف إليه الروايات .

وسابعاً ـ في ذيل الرواية الخامسة ، أنّه بعدما ذكر ذو اليدين صنيع رسول الله من السهو : فخرج غضبان يجرّ رِدائه حتى انتهى إلى الناس فقال : أصدق هذا ، قالوا : نعم . فصلّى ركعة ثم سجد سجدتين .

ففي هذه الرواية ذكر الغضب بعـد تنبيه ذي اليـدين ، بينها في الـرواية التي أخرجها أبو داود أنّ الغضب كان متقدِّماً على تنبيهه .

وثامناً \_ما منشأ غضب رسول الله ؟ هل هو تنبيه ذي اليدين ؟! لا وجه له . مع أنّ الغضب لهذا الشأن لا يناسب قوله سبحانه في حقّ نبيه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم ﴾(١) .

وَجُهْمل المقال إنَّ هذه الروايات(٢) مع ما فيها ممّا ذكرناه ولم نذكره ، لا يصحّ أن تقع سناداً للعقيدة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة القلم : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ مجموع ما نقلناه من مقاطع الروايات ، جامع الأصول ، ج ٦ ، ص ٣٤٦-٣٥٧ .

سهات الأنبياء (۲)

# التنزّه عن المُنَفِّرات

قد وقفت فيها تقدم على أنّ قيادة الناس وهدايتهم ، من الأمور الصعبة التي تتطلب في المدير والقائد أن يتمتع بصفات عالية تسهّل توفيقه للغرض الذي بعث له ، أو نَهضَ لتحقيقه . وقد عرفت أنّ مسؤولية هداية البشر في جميع النواحي ملقاةً على عاتق الأنبياء ، وأنّ العصمة \_ بمراتبها \_إحدى الصفات اللازمة فيهم . وهناك صفات أخرى يجب اتّصاف الأنبياء بها تحصيلًا لغرضهم ، التي لولاها لما وصلوا إليه . ويجمعها التنزّه عن كل ما يوجب تنفر الناس ، والتحلي بكلّ ما يوجب انجذابهم إليهم . ونحن نشير إلى بعض عناوين هذه الصفات مع تفسيرها إجمالًا .

## ١ ـ التنزُّه عن دناءة الآباء وعهر الأمهات

لا شك أن القائد إذا كان وليد بيت طيب طاهر ، معروف بالعفاف والتُقى ، فإن ذلك يكون له تأثيره الخاص في انسياق الناس وميلهم إليه . بخلاف ما إذا كان وليد بيت صفر من القيم الأخلاقية سواء في جانب الآباء أو الأمهات ، فإن أفئدة الناس تنفض من وليده بحجة أن الأبناء يسرثون صفات الأباء والأمهات .

#### ٢ ـ سلامة الخلقة

ومن العوامل الباعثة على اجتماع الناس حول القائد ، سلامته في بدنه من التشوّه ، ومن الأمراض التي يستوحش الناس معها من التعاطي مع المصاب بها ، كالجذام والبرص .

### ٣ - كمال الخُلُسق

إِنَّ لَحْسَنِ الخُلُقِ وَكَهَالُهُ تَأْثِيراً خَاصاً فِي جَذْبِ النَّاسِ ، كَمَا أَنَّ لِقَسُوةَ القلب وفظاظة المعاملة تَأثيراً في تنفير النَّاس ، فلهذا يلزم أن يكون الأنبياء في القمة من صفاء النفس ولين البطباع ، والتواضع والنزاهة عن الحسد والتجبّر وما شاكل ذلك .

قال سبحانه : ﴿ فَبِهَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهُ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَـظًا غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وآسْتَغْفِرْ لَهُـمْ وشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى آلله إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (١) .

#### ٤ \_ كيال العقسل

كما أنّ للعقل سهماً وافراً في حقل القيادة ، فيجب أن يكون الأنبياء على درجة عالية من الذكاء والفطنة والرأى القاطع لا يتردّدون في أمورهم بعد تبيّنها .

وقد ذكرنـا سابقـاً قولـه عليه الســـلام . « ولا بعث الله نبياً ولا رســولاً حتى يستكمل العقل ، ويكون عقله أفضل من عقُول أُمته »(٢) .

### ٥ ـ حُسْنُ السِيرة

إنَّ البسطاء من الناس ـ وما أكثر وجودهم في الأمم ـ ينظرون إلى البـواطن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الكافي ، ج ١ ، كتاب العقل والجهل ، الحديث ١١ .

من خلال الظواهر ، فيستكشفون سرائر الأنبياء من ظواهر أفعالهم . ولذلك يجب أن يكون الأنبياء في معاشراتهم مجانبين للأراذل والسفلة وأرباب الهزل ، مبرئين عن المشاحنات والمشاجرات التافهة وغير ذلك ممّا يسقط شأن القائد في أعين الناس .

وما عددناه من الصفات هنا ، نماذج من الأصل الكلّي النّي صدَّرنا به البحث وهو اتّصاف الأنبياء بكل ما يوجب توفيقهم في هداية الناس ، النّي هو الغرض من بعثتهم . ولعلّ هناك مصاديق أُخرى لها دخالة في هذا المضهار ، لم نذكرها فيها ذكرناه .

\* \* \*



سهات الأنبياء (٣)

# علم النبي بالمعارف والأحكام

إنّ الهدف الأسمى من بعث الأنبياء ، هداية الناس إلى المعارف العليا الراجعة إلى المبدأ والمعاد ، وما يضمن سعادتهم في حياتهم الدنيوية والأخروية بالعمل بالأحكام الشرعية . ولأجل تحقق تلك الغاية يشترط أن يكون النبي على كمال المعرفة بتلك المعارف والأحكام ، مُسْتَقِياً لها من معينها ومصدرها ، معرفة لا جهل فيها ، ولا شك ولا شُبهة .

وعلى ذلك ليس الأنبياء مجتهدين في استنباط المعارف والأحكام والوظائف العملية ، فإنه أمر لا يخلو عن الجهل والإشتباه والخطأ . فها أوهن ما ذكره القوشجي في تصحيح تحريم المتعتين من جانب الخليفة عمر تجاه تحليل النبي لها ، بقوله : « إنّ ذلك ليس ممّا يوجب قَدْحاً فيه ( الخليفة ) ، فإنّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الإجتهادية ليس ببدع !! »(١) .

#### فيلاحظ عليه

أولاً \_ إنّ النصوص القُرآنية تضافرت على أنّ ما يحكم به النبي ، عن وحي إلى لا يتـطرق إليه السهـو والخطأ ، كما قال عمزٌ من قـائـل : ﴿ وما يَشْطِقُ عَنِ

<sup>(</sup>١) شرح التجريد للقوشجي ، ص ٤٨٤ .

الْهُوي \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحِي ﴾(١).

وقـال تعالى : ﴿ قُـلْ مَا يَكُـونُ لِي أَنْ أَبِدَلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلِيَّ ﴾(٢) .

وقال تعالى : ﴿ قُـلْ مَا كُنْتُ بِـدْعَا مِنَ الـرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَـلُ بِي وَلا بِكُمْ ، إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحى إِليَّ ﴾ (٢) .

وقد حظر الله تعالى على نبيّه العجل ولـو بحركـة لسان ، فقـال عزّ وجـل : ﴿ لا تُحَـرِّكُ بِهِ لِسـانَكَ لِنَعْجَـلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنـا جَمْعَهُ وقُـرْ آنَهُ \* فـإِذَا قَرَأُنـاهُ فاتبِعْ قُرآنَهُ \* ثُم إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ ﴾ (٤) .

فحينئذِ لا يسوغ لأحد مخالفته ولا الإجتهاد في مقابل قضائه وحكمه أصلاً . كيف يكون ذلك ، وقد قال سبحانه : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ آللهِ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمن يَعْصِ آلله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبيناً ﴾(٥) .

وقال سبحانه : ﴿ فَلا ورَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيها شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجدوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٦) .

إلى غير ذلك من الآيات التي تبعث على طاعة النبي والأخذ بما أتى به ، والإنتهاء عمّا نهى عنه ، قال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٧) .

فإنَّ كل ذلك يكشف عن أنَّ كل ما يؤدِّيه النبي لا يُؤدِّيه من تلقاء نفسه ،

<sup>(</sup>١) سورة النجم : الأيتان ٣ و ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الأية ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف : الأية ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة : الأيات ١٦ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب : الأية ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية ٦٥ ِ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحشر : الأية ٧ .

ولا دخالة لفكره وشعوره فيه، وإنّما هو إفاضة من ربّ العالمين إلى ذهنه ولوح عقله ليؤدّيه إلى الْأُمة بلا تصرف ولا تدخّل .

وثانياً - إنَّ الإجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع في فهم حكم الله تعالى من الحجج الأربع ومنها السنّة ، وهي قول النبي وفعله وتقريره . فإذا كان هذا معنى الإجتهاد ، فها معنى مخالفة الحجة باسم الاجتهاد . إن هو إلاّ اجتهاد في مقابل الوحي ، وهو ساقط قطعاً .

\* \* \*



سهات الأنبياء (٤)

## الكفاءة في القيادة

إنّ القيادة والحكم يقتضيان اعتبار سلسلة من الشروط في القائد والحاكم ، وبدونها تنحرف القيادة عن طريق الحق وتنتهي بالأمة إلى أسوء مصير .

وقد كانت قيادة الأنبياء على نوعين :

الأول ـ القيادة المعنوية المحضة ، وهي هداية الأمّة إلى عبادة الله سبحانه وإبعادهم عن عبادة الأصنام والأوثان ، وإرشادهم إلى وظائفهم أمام الله سبحانه . وهذا القسم لا يشترط فيه من المؤهّلات أزيد ممّا أسلفنا سوى الإستقامة في طريق الدعوة والصبر على النائبات ومعاداة المخالفين وأذاهم .

الشاني \_ القيادة بجميع شؤونها ، وهي هداية الأمّة في حياتها الفردية والاجتماعية ، الدنيوية والأخروية ، كما كان الحال في نبوة الكليم وداود وسليمان ، فلم تقتصر دعوتهم على الجهات المعنوية بل قاموا بتشكيل المهالك والدول ونشر دعوتهم بالجهاد بالنفس والنفيس ، ويكفي في ذلك مراجعة ما جاء حولهم في القرآن الكريم .

قَـالَ سَبَحَانَـه : ﴿ فَهَزَمُـوهُمْ بَإِذْنِ اللهَ وَقَتَـلَ دَاوُدُ جَالَـوتَ وآتــاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالحَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مُمّا يَشَاءُ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٥١ .

ومن المعلوم أن القيادة في هذا الإطار الواسع لا تتسنى إلا لمن كان ذا مواهب كثيرة في الإدارة والتدبير وحسن الولاية ، يقدر معها على القيام بتلك المسؤولية . ويحمعها ما يسميه السياسيون في مصطلح اليوم بالنضج العقلي والرُشد السياسي ، وبدونه لن يقوم للحكومة عمود ، ولن يَخْضَرَ لها عود . ولأجل ذلك أثر عن النبي الأكرم أنّه قال : « لا تَصْلُح الإمامة إلاّ لرجل فيه ثلاث خصال :

١ ـ ورع يحجزه عن معاصي الله .

۲ ـ وحِلْمُ بملك به غضبه .

٣ ـ وَحُسْنُ الولاية على من يلي حتى يكون كالأب الرحيم ١١٠٠ .

وقال الإمام على عليه االسلام: «أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الأَمْرِ أَقْوَمُهُم (وفي رواية أَقُواهم) وأعلمهم بأمر الله، فإن شَغَب شَاغِبُ أُستُغْتِبَ، وإِنْ أَبِي قُوتِلِ (٢٠) .

\* \* \*

ثم إنَّ جمعاً من المتكلمين التزموا بوجود سمات أخرى في الأنبياء وراء ما ذكرنا ، ككونهم أشجع الناس وأعلمهم بالعلوم كافة ، وأزهدهم وأعبدهم ونحو ذلك .

ولعلَّ هذه الأوصاف من سهات من بعث لكافة النباس وهم على المشهور خمسة : نوح ، وإسراهيم ، وموسى ، وعيسى ، والنبي الأعظم عليهم السلام . وعلى التحقيق هو نبى الإسلام صلى الله عليه وآله(٣) .

إلى هنا تم البحث عن النُبوّة العامة التي تختص أبحاثها بنبُوّة نبي معين ، وحان وقت البحث عن النبوة الخاصة ، المختصة مباحثها بنبوة نبي الإسلام ، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الكافي ، ج ۱ ، ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، الخطبة ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ مفاهيم القرآن ، ج ٣ ، ص ٧٧ ـ ١١٦ .

# الفصل الشامن

## النبوة الخاصة

\* طرق إثبات نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله (ص) الطريق الأول .. معجزاته :

المقام الأول: معجزته الخالدة القرآن الكريم.

المقام الثاني : سائر معجزاته .

الطريق الثاني: بشائره في العهدين.

الطريق الثالث : القرائن الداخلية والخارجية .

\* سهات الرسالة الإسلامية :

١ ـ عالمية الرسالة .

٢ ـ خاتمية الرسالة .

أسئلة حول الخاتمية .



### الدعوة الإسسلامية

#### ١ ـ ظـروفـها:

في الوقت الذي عمّت سيادة الشرك وعبادة الأصنام أكثر ربوغ المعمورة ، وكانت الشعوب المتحضرة في بلاد الفُرس والسروم تعاني ألوان المظالم والتمييزات الطّبقِيَّة ، وكان العُمّال والفلاحون يرزخون تحت ثقل الضرائب المجحفة ، وكان اليأس ملقياً بظلاله السوداء على عامة الشعوب والمِلَل ، وعاد رجال الإصلاح يعيشون مرارة اليأس من كل ثورة منجية .

في هذه الظروف ، قام رجل بين أمّة متبهقرة ، تقطن أراض جدباء قساحلة ، ومعشر ليس لهم من الحضارة أي سهم يسذكر ، يسفكون دماءهم ويقطعون أرحامهم ، فادّعى النبوة والسفارة من الله الخالق ، على أساس نشر التوحيد ، ورفض الوثنية وعبادة الأصنام ، وإقامة العدل وبسط القِسط ، ورفض التمييز وحماية المضطهدين والمظلومين .

#### ۲ ـ اسم الداعي ونسبه

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، من قبيلة قريش ، وُلِدَ بِمِكَّة عام ( ٥٧٠ م ) في بيت عريق في العربية ، مشهور بـالكرم والسخاء والستر والعفاف ، أعني به أسرة بني هاشم .

### ٣ ـ تاريخ الدعسوة

وقد قام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي ( ٦١٠). وأول ما بدأ به ، دعوة أقربائه وعشيرته ، وقال في دعوتهم : « إنّ الرائد لا يكذب أهله ، والله الذي لا إله إلّا هو إنّي رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامّة ، والله لَتَموتُنّ كها تستيقظون ، وَلَتُحاسَبُنّ بما تعملون ، وإنّها الجنة أبدآ ، والنار أبدآ » . ثم قال : « يا بني عبد المطلب ، إنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الله عز وجل ، أن أدعُوكُم إليه »(١) .

وبعد سنوات من بدء دعوته \_ إستطاع في أثنائها هداية جمع من عشيرته \_ وجه دعوته إلى عموم الناس من غير خصوصية بين قبيلته وغيرها ، ووقف على صخرة عند جبل الصفا ، ونادى بصوت عال : « واصباحاه » ، وهي كلمة كانت العرب تطلقها كلما أحسّت بخطر أو بلغها نبأ مرعب ، فكانت هذه الكلمة بمشابة جرس الإنذار بتعميم الدعوة ، فالتفت عندها حوله جموع الناس من أبناء القبائل المختلفة وقالوا له : « مالك ؟ » .

فقال : « أرأيتكم ، إن أخْبَرْتُكُمْ أَنَّ العدو مصبحكم أو ممسيكم ، ما كنتم تصدقونني ؟ » .

قالوا : « بلي » .

قال : « فإنَّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد » .

ثم قـال : « إنَّما مَشَلي ومَثَلُكُم كَمَثَل رجـل رأى العدو انـطلق يريـد أهله ، فخشى أن يسبقوه إلى أهله ، فجعل يهتف ، واصباحاه »(٢) .

ثم استمر في رسالته ، يدعو قومه إلى التوحيد ورفض الأصنام ، وأنّ وراء هذه الحياة ، حياة دائمة غير دائرة ، والناس بين مؤمن به مفاد بنفسه ونفيسه ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٦٢ ـ ٦٣ . والكامل ج ٢ ، ص ٤٠ ـ ٤١ .

<sup>(</sup>٢) السيرة الدحلانية ، بهامش السيرة الحلبية ، ج ١ ، ص ١٩٤ .

عدو ينابذه ويتحين الفرص للفتك به وقتله ، فلما أحسّ بالخطر ، غادر موطنه مكة إلى مدينة يثرب ، فأقام هناك سنين عشرة ، لقي فيها من أهل يـثرب عطفاً ومودة والتفافا حوله ، وإيماناً به وتفانياً دون دعوته بأموالهم وأنفسهم ، فصار ذلك سبباً لنشر دعوته في شبه الجزيرة العربية وخارجها عبر بعث رسله وموفديه ، فكان النجاح حليفه ، إلى أن أجاب داعي الموت تـاركاً أمّة كبيرة مؤمنة ، موحّدةً ، وشريعة ذات نظم وسنن وطقوس ، وذلك في العام ٦٣٣ ميلادية .

ولم تنكمش دعـوتـه بعـد وفـاتـه ، بـل سرعـان مـا انتشرت في أكـــثر ربـوع المعمورة ، بفضل اتقان دينه ، وجهاد معتنقي دعوته .

#### ٤ ـ سيات الدعوة

يمكن تقسيم سهات وعلامات هذه الدعوة إلى قسمين :

أ ــ قِسم جاء في كتابه الذي جعله دليلًا على رسـالته وبـرهانــا ساطعــا على صدق نبوّته .

ب ـ وقسم يقف عليه المتتبع في حاله وحال دعوته وما تركته من آثـار في المجتمعات الإنسانية .

#### أ ـ سمات دعوته في كتابه المعجز

يعرَّفه كتابه بصفات ، ويصف دعوته بسهات عديدة ، منها :

(١) \_ أنّه رسول أرسل إلى العالمين جميعاً ، من دون فرق بين قوم وآخرين ، وإقليم دون إقليم ، وجيل دون جيل ، بل رسالته موجهة إلى كل من يصـدق عليه « يا أيها الناس » ، ويقول :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٥٨ .

- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١) .
- ﴿ وَأُوحِي إِلِيَّ هَذَا القُرآنُ لَإِنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (٢) .
- (٢) \_ وأنّ رسالته خاتمة الرسالات ، وأنّ كتابه خاتم الكتب ، وأنّه خاتم الأنبياء ويقول :
- ﴿ مَا كَانَ نُحَمَّــدٌ أَبَا أَحْـدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُـولَ اللهِ وَحَـاتَمَ النَّبِيِّينَ ، وَكَانَ اللهِ بَكُلُ شِيءٍ عليماً ﴾ (٣) .
  - (٣) \_ وأنَّه نبى قد بشر بنبوته في الكتب السهاوية الماضية ، ويقول :
- ﴿ الَّذِين يتَّبعونَ الرَّسولَ النَّبِيِّ الْأُمِّي اللَّهُ عَدونه مكتوباً عِنْدَهُمْ في التَّوْراةِ والإنجيل ﴾ (١٠) .
- ويقول : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَهُم ، وإِنَّ فريقاً منهم لَيَكْتُمُونَ الحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (°) .
- والضمير في « يعرفونه » يـرجع إلى النبي بقـرينة قـوله : ﴿ كَمَا يَعْـرِفُـونَ أَبْناءَهُمْ ﴾ .

ويقول بأنَّ المسيح قد بَشَّر بنبوته في إنجيله :

﴿ وَإِذْ قَالَ عَيْسَى بِنُ مِرِيمَ يَا بِنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّ رَسُولَ اللهِ إِلَيْكُمِ مَصَدُّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِن التَّوْرَاةِ وَمَبشَرًا بِرَسُولَ يَأْنِ مِن بَعَـدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَيًّا جَاءَهُمْ بِالبَيِّنَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الآية ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : الآية ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الأية ١٤٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الصف : الآية ٦ .

(٤) - ويعرّفه رابعاً بأنّ دعوته دعوة مكملة للشرائع السابقة ، وأنّ كتابه وشريعته مصدّقة لها ، لا مبائنة ولا مخالفة ويقول :

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِنْ عِنْدِ آلله مَصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ ، وكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى النَّذِينَ كَفُرُوا فَلَيًّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ، فَلَعْنَةُ اللهُ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (١) .

(٥) ـ ويعرّفه بأنّه جاء بمعجزات وآيات ، وأنّ معجزته الخالـدة على جبـين الدهر هي كتابه ، لا يمكن لأحد من الخلق مقابلته ولا الإتيان بمثله ، ويقول :

﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مَا نَزَّلْنا عَلَى عَبْدِنا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَآدْعُوا شُهِداءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنتُمْ صادِقينَ ﴾ (٢) .

ويقول : ﴿ قُلْ لَئِنِ آجْتَمَعَتِ الإنْسُ والجِنُّ على أَنْ يَأْتُـوا بَمِثْلِ هـذا القُرآنِ لا يَأْتُونَ بَمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ (٣) .

(٦) - وأنَّ كتابه كتاب فاصل بين الحق والباطل ومهيمن على الكتب السالفة ، ويقول : ﴿ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ مصدِّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ . . . ﴾ (٤) . وأنَّ كتابه يفصل ما اختلف فيه بنو إسرائيل ويقول : ﴿ إِنَّ هذا القُرُّانِ يَقُصُّ على بني إسرائيلَ أَكْثَرَ اللَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٥) .

(٧) ـ وأنَّ أصوله واضحة ، وتعاليمه سهلة ، فإذا سئل عن أصول عقيدته في الله سبحانه ، يقول : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ \* اللهُ الصَّمدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَـدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة · الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل: الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الإخلاص . ويعرف وضوح العقيدة إذا قيست هذه الآيات إلى التثليث الذي تتدين به المسيحية الحاضرة وغيره من العقائد التي اتفق البطاركة على أنّها من الرموز التي ليس في مقدور

كما يقول: في تعاليمه وتكاليفه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في السِّدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١) .

ويقول : ﴿ يُرِيدُ اللهِ بِكُمُ اليُّسْرَ وَلاَ يُرِيد بِكُمُ الْفُسْر ﴾ (٢) .

(٨) ـ أنّ شريعته كافلة للسعادة الدنيوية والأخروية ، ويقول : ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ﴾ (٣) .

(٩) ـ أنَّ دينه وتعاليمه تكافح الأساطير والخرافات وكلَّ عقلية متخلفة ويقول : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾(٤) .

والمراد من الأغلال ، الأوهام التي كانت تسود أفكار الشعوب آنذاك .

(١٠) ـ أنّ هذا الداعي أمّيً لم يقرأ ولم يكتب ، ومع ذلك جاء بأصول ومعارف وقوانين لإدارة المجتمع ، ويقول : ﴿ اللّذين يَتْبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيُّ الْأُمِّ ﴾(٥) .

ويقول : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْبُطِلُونَ ﴾ (٢) .

#### ب ـ سيات دعوته من خلال التدبر في آثارها

إنَّ الإمعان في الآثار التي تركتها هذه الدعوة بين الأمم البشرية ، يدفع

الإنسان فهمها وحلَها . وليس معنى ذلك أنّ القرآن لم يأتِ بأصول ومعارف عميقة قلّما يتفق لبشر أن يكشف مغزاها ، بل المراد أنّ الحكم بإسلام الفرد لا يتوقف على التوغل فيها ، بل يكفي فيه الإعتقاد بأصلين واضحين هما : التوحيد والشهادة بالرسالة .

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الآية ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الآية السابقة .

<sup>(</sup>٥) الآية السابقة .

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت : الآية ٤٨ .

الإنسان إلى الإنتقال إلى سيات أخرى لدعوته ، منها :

ا ـ سرعة انتشارها في أقطار العالم جميعاً لا سيما بين الأمم المتحضرة ، سرعة لم ير التاريخ لها مثيلاً . فطفق المعتنقون به ، المجهزون بسلاح الإيمان والإخلاص ، يغلبون الأمم القوية المتحضرة المجهزة بأرهب أنواع السلاح المادي وأفتكه . ولم يمض قرن ونصف من رحيل صاحب الدعوة ، إلا وقد ملأ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها ، وانتشر انتشاراً حيّر النّهي والعقول .

٢ - إنّ الأمّـة المؤمنة ، وإن غلبت أصحاب الحضارات ، وأزالت عروشهم ، لكنها ما عَفَت على حضاراتهم العلمية والصناعية ، بل حفظت الصالح منها ، وقامت بتأسيس حضارة جديدة تشتمل على الأصلح من السابقة ، وما أبدعته هي . وبذلك افترقت عن سائر الثورات البشرية التي كثيراً ما تنجر إلى تخريب البلدان وتدمير الحضارات . فأصبح التمدن الإسلامي ، حضارة إنسانية مكتملة الأبعاد ، بلغت في العظمة إلى حدّ شكّلت معه الأساس الذي بنيت عليه الحضارة الغربية الحديثة ، بحيث لولا الحضارة الإسلامية لزالت الحضارات عن السابقة عليها ، ولما لحقها أيّ تمدن ، لأنّها صانت السالف من الحضارات عن الإندثار والضياع ، وطورته وأبدعت فيه . فالحضارة الإسلامية ـ بلا تحفظ ـ جسر بين الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية ، والتمدّن الصناعي الحديث .

٣ ـ تضحية المعتنقين لدينه ، وتفانيهم في سبيله بالنفس والنفيس ، وذلك في ظل تحقق شعور ديني عميق وإيمان قوي به وبشريعته ، حتى قدّموا كلّ دقيق وجليل مما يملكون في سبيل نصرته وإعزازه ، وهذا لو دلّ على شيء لدلّ على إيمانهم بفضائله وكهالاته ، وإيقانهم بأنّه رجل إلهي سهاوي ، بعث لإنقاذ البشر ، وأنّ اجتهاعهم والتفافهم حوله لم يكن طلباً لشيء من الزخارف الدنيوية . وهذا وإن كان لا يصدق على جميع أصحابه وحوارييه ، لكنه صادق على الكثيرين ممن تربوا في أحضانه ، واستنارت ألبابهم واستقامت فطرهم في ظل تعاليم شريعته .

وبعد جميع ما ذكرناه ، فالـلازم على المنصف المتحـري للحقيقة ، أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة ، وصحـة دلائلها ، حتى يجيب الـداعي النفساني للمعـرفة

أولًا ، ويقوم بوظيفته \_ إذا وجدها صالحة للاعتناق ـ ثانياً ١٠ .

## الطرق الثلاثة للتعرف على صدق المدّعي

قد وقفت عند البحث عن النُّبُوّة العامة على أنّ للتعرف على صدق مدّعي النَّيوة طُرقاً ثلاثة :

- ١ ـ إتيانه بالمعجز ، بشروطه المذكورة .
- ٢ ـ تصديق النبي السابق عليه ، وتنصيصه على نبوته .
- ٣ ـ جمع القرائن والشواهد القاضية بالضرورة بصدق دعواه .

ونحن نسلك في التعرف على صدق ادعاء نبي الإسلام النبوة ، هــذه الطرق ، الواحدة بعد الأخرى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهذا هو الذي نستهدفه في هذا البحث . فنطرح هذه الدعوة الجديدة ، بعد المسيح ، عمل بساط البحث ، بنحو الاستهداء وتحرّي الحقيقة وتمييز الحق عن الغثاء ، على ضوء التحليلات المنطقية ، ومن دون تأثّر بعقيدة مسبقة ، أو نزول على نزعة عاطفية ، وبصورة يقتنع معها المنصف ، ويتنزل المتعصّب على الإسلام عن تعصّبه ، وتقوم الحجة على المعاند . فنسأله تعملى أن يوفقنا لبيان الحق وتجنّب القضاء الباطل والفصل الممقوت ، إنّه على ذلك لقدير .

# الطـــريق الأول لإثبات نبوة نبي الإسلام

### الإستدلال بمعجراته

قد عَرَّفنا المعجز عند البحث في النبوة العامة بالنحو التالي :

المعجز أمر خارق للعادة ، مقرون بالمدعوى ، والتحدّي ، مع عدم المعارضة ، ومطابقته للدعوى .

فعلينا أن نبحث عن انطباق هذا التعريف على دلائله التي أقامها مدّعي النبوة إثباتاً لصحة دعواه .

إنَّ التعريف المذكور ينطوي على أُمور :

۱ ـ دعوى النبوة .

٢ ـ الإتيان بأمر خارق للعادة .

٣ ـ التحدّي على الإتيان بمثله .

٤ ـ العجز عن مقابلته.

٥ ـ مطابقة المعجزة للدعوى .

وهـذه القيود التي ذكرناهـا للمعجز تنطبق على مـا جاء بـه نبي الإسلام ، وإليك بيانها إجمالًا :

#### ۱ ـ دعوى النبوة

لا شك أنَّه ادعى النبوة ، بضرورة التاريخ ، ونصَّ كتابه :

﴿ قُلْ يَآأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾(١) .

#### ٢ \_ خرق العسادة

قد ضبط التاريخ أنّه كانت لنبيّ الإسلام معاجز كثيرة في مواقف حاسمة ، غير أنّه كان يركّز على معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم . ونحن نقدم البحث في هذه المعجزة الخالدة ، ثم نتبعه بالبحث في سائر معجزاته .

## 

ولا شك أنّه تحدى ـ بما ادّعى أنّه أمر معجز ـ الإنسَ والجنَّ ، وقال بنصّ كتابه : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مَّا نَزَّلْنا على عَبْدِنا فَأَتُوا بِسورةٍ مِنْ مِثْلِهِ ، وادعوا شُهداءَكُمْ من دون الله إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ﴾(٢) .

#### ٤ ـ العجز عن مقابلته

إنّ من أُلَمٌ بتاريخ تحدّي النبي الأكرم: من زمن نزول القرآن إلى عصرنا هذا ، يقف على أنّه لم يتمكن فرد ، ولا لجنة علمية من الإتيان بمثل معجزته . ويعرف تفصيل ذلك عند البحث عن إعجاز القرآن ، فانتظر .

#### ٥ ـ مطابقة المعجزة للدعوى

إنَّ هذا القيد ، يبحث عنه في سائر معاجزه التي له فيها مورد ، كما في إناطة

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٣ . وفي آيات أخرى تأتي الإشارة إليها .

قريش إيمانها بنبوته ، بشقه القمر ، وتسبيح الحضى ، وغير ذلك ، فقام بما اقترحوا عليه ، بإذن الله سبحانه ، وكانت المعجزة مطابقة لدعواه ، كما سيوافيك في الفصل الخاص ببيان سائر معجزاته .

إذا وقفت على تعريف الإعجاز وانطباقه على ما أتى به ، إجمالًا ، فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأول ـ في معجزت الكبرى الخالدة على جبين الـدهر وهي القـرآن الكريم ، وإثبات أنّه كتاب خارق للعادة وخارج عن طور الطاقة البشرية .

المقام الثاني ـ في سائر معاجزه التي ضبطها التاريخ والحديث .

#### المقام الأول

#### المعجزة الخالدة

#### ويقع البحث فيها عن أمور :

- \* الأمر الأول : ما هو سبب التحدّي بالكلام ؟ . فيه وجهان ، نذكرهما ، ثم نُلحقه ببيان بعض مزايا القرآن من حيث هو معجز .
- الأمر الثاني : وجه كون القرآن خارقاً للعادة . وللوقوف عليه مسلكان :

المسلك الأول: إقرار بلغاء العرب بإعجازه.

المسلك الثاني : تحليل إعجازه مباشرة . وإعجاز القرآن يقوم على دعائم أربع :

- ـ الدعامة الأُولى : الفصاحة . ويراد منها جمال اللفظ وأناقة الظاهر .
- ـ الدعامة الثانية : البلاغة . ويراد منها جمال العرض وسمو المعني .
- الدعامة الثالثة : النَظْم . ويراد منه رصانة البيان واستحكام التاليف .
- الدعامة الرابعة : الأسلوب . ويراد منه بداعة المنهج وغرابة السبك .

ويلحق بهذا الأمر تنبيهات ثلاثة:

التنبيه الأول ، نطرح فيه آيتين على منضدة التشريح .

- التنبيه الثاني ، نشير فيه إلى بعض مزايا القرآن البيانيه . التنبيه الثالث ، نتطرق فيه إلى بيان مذهب الصرفة ، من مذاهب إعجاز القرآن .
  - \* الأمر الثالث : عجز البشر عن معارضته والإتيان بمثله .
  - الأمر الرابع: الشواهد الدالة على كون القرآن كتاباً سهاوياً ، وهي :
    - ١ ـ أمية حامل الرسالة .
    - ٢ ـ عدم اختلافه في الأسلوب .
    - ٣ ـ عدم اختلافه في المضمون .
    - ٤ \_ هيمنته على الكتب السياوية .
    - ٥ ـ إتقانه في التشريع والتقنين .
      - ٦ \_ إخباره عن الغيب .
    - ٧ إحباره عن الظواهر والقوانين الكونية .
      - ٨ ـ الأخـــلاق .

## سبب التحدي بالكلام

لا شك أنّ الكليم موسى ، تحدّى بمعجزات خاصة ، يعبر عنها القُرآن الكريم بتسع آيات بينات ، في قنوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنا موسى تِسْعَ آياتٍ بَيّناتٍ فَآسْأَلْ بَنِي إسرائيلَ ﴾(١) .

وقوله : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سَــوءٍ فِي تِسْع ِ آيــاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴾(٢) .

كها أنّ المسيح تحدّى بمعجزات حماصة ، تباين من حيث الماهية معجزات الكليم ، ويحكي ذلك القرآن بقوله : ﴿ ورسولًا إِلَى بني إسرائيل أَنِّ قَدْ جِئْتُكُمْ الْكليم ، ويحكي ذلك القرآن بقوله : ﴿ ورسولًا إِلَى بني إسرائيل أَنِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، أَنِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ، فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ الله ، وأُنبَّكُمْ بما يَاذُنِ الله ، وأُنبَّكُمْ بما تَأْكُلُونَ وما تَدَّخِرونَ في بُيوتِكُمْ إِنَّ في ذلك لآيةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) .

فعند ذلك يطرح السؤال نفسه: لماذا آختُص الكليم بهذه المعاجز، والمسيح بتلك الخوارق، وجاء نبى الإسلام بمعجزة الكلام؟.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران : الآية ٤٩ . ولاحظ سورة الماثلة : الآية ١١٠ .

#### والإجابة عن ذلك بوجهين :

## الوجه الأول ـ أَصْدَقُ المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر

إذا كان المعجز عبارة عما يخرق نواميس الطبيعة ، فلا شك أنّ معرفة ذلك يختصّ بعلماء الصنعة التي يشابهها ذلك المعجز ، فإنّ علماء أيّ صنعة أعرف بخصوصياتها ، فهم يميّزون بين ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله ، وبين ما يمكنهم . ولذلك فالعلماء أسرع تصديقاً بالمعجز من غيرهم ، وأمّا الجاهل فباب الشكّ عنده مفتوح على مصراعيه ما دام جاهلًا بجباديء الصنعة ، وما دام يحتمل أنّ المدّعى قد اعتمد على مبادىء معلومة عند الخاصة من أهل تلك الصنعة .

ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يُخَصَّ كلَّ نبي بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه، والتي يكثر العلماء بها من أهل عصره، فإنّه أسرع للتصديق، وأقوم للحجة . فكان من الحكمة أن يُخَصَّ موسى عليه السلام بالعصا، واليد البيضاء، لما شاع السحر في زمانه وكثر الساحرون . ولذلك كانت السحرة أسرع الناس إلى تصديق برهانه لعلمهم بأنّ ما أتى به موسى ، خارج عن حدود السحر، فتيقّنوا من كونه معجزة إلهية .

وشاع الطب اليوناني في عصر المسيح وأن الأطباء في زمانه بالعجب العجاب ، وكان للطب رواج باهر في سوريا وفلسطين ، إذ كانتا مستعمرتين للرومان ، فشاءَت الحكمة الإلهية ، أن تجعل برهان المسيح شيئاً يشبه الطب ، فقام بإحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ، ليُعْلِم أهل زمانه أن ما أتى به خارج عن قُدرة البشر .

وأمّا نبيّ الإسلام ، فقد ادّعى النبوة بين العرب ، وكان الفن الرائج بينهم هو الشعر والخطابة ، فقد برعوا في البلاغة ، وامتازوا بالفصاحة ، وبلغوا الـذّروة في فنون الأدب . وكانوا يعقدون النوادي ويقيمون الأسواق لإلقاء الخطابة والشعر ، وكان المرء يُقدَّر على حسب ما يحسنه من إلقاء الخطب الرنّانة ، والأشعار المبلغة .

وقد بلغ تقديرهم للأدب والشعر إلى حدّ عمدوا إلى قصائد سبع ، من خيرة

أشعارهم ، فعلَقوها على جدار الكعبة ، بعد ما كتبوها بماء الذهب ، فكان يقال هذه مُذَهّبة امرىء القيس إذا كانت أجود شعر .

كما بلغ اهتمام رجال العرب ونسائهم بالخطابة والشعر إلى أنّهم كانوا يحتفلون كل عام في موسم الحج إحتفالات كبيرة لإلقاء الخطب والأشعار . وكان النابغة الذبياني هو الحَكم في تمييز الراجح من المرجوح ، فيأتي سوق عكاظ وتضرب له فيه قُبّة حراء من الأدم ، فيأتيه الشعراء ، فيعرض كلّ أبياته التي صاغها طيلة السنة المتقدمة (١) .

وفي هذا الأجواء ، كانت المناسبة تقتضي أن تكون معجزة المدّعي مشابهة للفن الراتج في ذلك الظرف ، فلذلك جاء بمعجزة البيان وبلاغة الكلام ، حتى يعرف كلَّ عربي أو الأخصائي منهم ، أن قُرآنه بعذوبته وحلاوته ، وسمو معانيه وعمقها ، وروعة نظمه وبداعة أسلوبه (٢) ، خارج عن إطار الكلام الراثج بين فصحاء العرب ، وبُلغائهم أولاً ، وخارج عن طاقتهم ومقدرتهم شانياً . وسيوافيك تصديق أكابرهم وفحوهم المعاصرين للنبي الأعظم ، بكون كلامه خارجاً عن طوق البشر ومقدرته ، كما سيوافيك تحليله بوجه علمي ملموس .

وهناك كلام لأحد أئمة الشيعة ـ قيِّمٌ جِدّاً ـ نأتي به :

روى الكليني عن أبي يعقـوب البغدادي قـال : قال ابن السَكّيت<sup>(٣)</sup> ، لأبي الحسن (٤) : « لمـاذا بعث الله مـوسى بن عمـران عليـه السـلام بـالعصـــا ، ويـده

<sup>(</sup>١) شعراء النصرانية ، ج ٢ ، ص ٦٤٠ ، ط بيروت .

 <sup>(</sup>٢) سيوافيك أنّ الإعجاز البياني للقُرآن يقوم على أسس أربعة هي التي أشرنا إليها في المتن

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدورقي ، أحد أثمة اللغة والأدب ، وكان حامل لواء علم العربية ، وله تصانيف منها : كتاب تهذيب الألفاظ ، وكتاب إصلاح المنطق ، قتله المتوكل في خامس شهر رجب عام ٢٤٤ هـ ، بحجة أنّه قال إنّ قنبراً ـ خادم علي ـ خير منه ومن ابنيه . فقال المتوكل للأتراك ، سلّوا لسانه من قفاه ، ففعلوا ، فهات . لاحظ تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٤)الإمام الهادي أبو الحسن ، علي بن محمد بن علي الرضا ، المدفون بسامراء ، الشهيـد بيد المعـتز بالله عام ٢٥٢ هـ .

البيضاء ، وآلة السحر ؟ وبعث عيسى بآلة الطب ؟ وبعث محمداً ( صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء ) بالكلام والخطب ؟ ، .

فقال أبو الحسن (عليه السلام): « إنّ الله لما بعث موسى (عليه السلام) كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم.

وإنَّ الله بعث عيسى (عليه السلام) في وقت قد ظهرت فيه الزِّمـانات<sup>(۱)</sup> ، واحتاج الناس إلى الطب ، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله ، وبما أحيى لهم الموق ، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم .

وإنَّ الله بعث محمداً (صلى الله عليه وآله) في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام ـ وأظنه قال : الشعر ـ فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم ، وأثبت به الحجة عليهم .

قال : فقال إبن السكِّيت : « تالله ما رأيْتُ مثلك قَطَّ »(٢) .

#### الوجه الثاني ـ الدين الخالد رهن المعجز الخالد

وهناك وجه ثان لاختصاص النبي بهذه المعجزة وهو الفرق الواضح بين دعوته ، ودعوة سائر الأنبياء ، فإنّ دعوتهم وشريعتهم كانت محدودة زماناً ومكاناً ، أو من حيث الزمان فقط . ولأجل ذلك كانوا يبشرون بمجيء نبي آخرينسخ بشريعته شرائع مَنْ قَبّله . ومِثْل تلك الدَّعَوات يكفي في إثباتها وجود معاجز تنقلها الأجيال المعاصرة للأنبياء إلى الأجيال التالية لهم بصورة الأمر المتواتر ، ومثل هذه المعاجز لا تكفي للدعوة الخالدة ، لأنّ الإيمان بالمعاجز والإذعان بصحتها من خلال نقلها بالتواتر يزول بمضي الزمان ، إلى حدّ تصبح معه أموراً ظنية ، غير قابلة لاتمام الحجّة ، للأجيال المتلاحقة .

<sup>(</sup>١) الزَّمانات : الآفات الواردة على بعض الأعضاء فتمنعها من الحركة كالفالج واللُّقوة .

<sup>(</sup>٢) الكافي ، ج ١ ، كتاب العقل والجهل ، الحديث ٢٠ ، ص ٢٤ \_ ٢٥ .

فلأجل ذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الدين الخالد مقروناً بالمعجزة الخالدة ، حتى تتم الحجة على جميع الأجيال والقرون إلى أن تقوم الساعة ، وهذا لا يمكن إلا بأن يكون للإعجاز وجودٌ خالدٌ وثابتٌ عبر القرون ، وليس ذلك إلاّ أن يكون مثل القرآن .

وهذا لا يعني أنّه لم يكن للنبي الأكرم معجزة سوى القرآن ، فإنّ ذلك باطل كما سنفصل البحث عنه في المقام الشاني ، بل يعني أنّه صلى الله عليه وآله اختُص بهذه المعجزة دون غيره ، وأنّه كان يركز عليها دون غيرها من سائر معاجزه .

وبعبارة أخرى: إنّ لدعوته سمة الشمول وسمة الخاتمية ، أمّا الشمول ، فَبَعْتُه إلى البشر كلّهم ، وأمّا الخاتمية فادعاؤه بأنّه خاتم النبين وأنّ كتابه خاتم الكتب وشريعته خاتمة الشرائع ، فمشل هذه الدعوة التي تَعُمَّ جميع الأجيال والأمكنة ، لا تتم إلاّ باقترانها بمعجزة ساطعة على مرّ الدهور وتعاقب الأجيال أولاً ، وفي جميع الأمكنة ثانياً ، حتى يتمّ الإحتجاج على المتحرّي ، في جميع الأمكنة والأزمنة . وقد عرفت أنّ مرور الزمان يضفي على سائر المعاجز ، ثوب الظنّ والشك ، إلى أن تصبح في أعين الناس ، خصوصاً الذين هم في منأى عن الأجواء الدينية ، كالأساطير التي تقرء في الكتب . فعند ذلك لا يتمكن المسلم المحتج من إقامة الحجة على خالفه ومعانده ، بل لا تتم الحجة في حدّ نفسها على المخالف . فاقتضت مشيئته سبحانه أن يبرهن دعوة نبيّه الخاتم بمعجزة ناطقة بالحق ، في جميع الأمكنة والأزمنة تكون كفيلة بإتمام الحجة على البشر إلى قيام الساعة : ﴿ لِنَلا يَكُونَ للنّاسِ على الله حُجّة بعدَ الرّسُل ﴾ (١) ، بل تكون ﴿ لله الساعة : ﴿ لِنَلا يَكُونَ للنّاسِ على الله حُجّة بعدَ الرّسُل ﴾ (١) ، بل تكون ﴿ لله الساعة : ﴿ لِنَلا يَكُونَ للنّاسِ على الله حُجّة بعدَ الرّسُل ﴾ (١) ، بل تكون ﴿ لله الساعة : ﴿ لِنَلا يَكُونَ للنّاسِ على الله حُجّة بعدَ الرّسُل ﴾ (١) ، بل تكون ﴿ لله المُحْبَةُ البالِغَةُ ﴾ (٢) على الناس في كل مكان وزمان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١و٢) اقتباس من آيتين إحداهما في سورة النساء : الآية ١٦٥ والثانية في سورة الأنعام : الآية ١٤٩ .

### مزايا أخرى لهذه المعجزة

## ١ ـ القُرآن كتاب الهداية والتربية

إنَّ الكتاب الذي جاء به نبي الإسلام سندا لنبوته ، يؤدِّي مهمَّتين :

١ ـ يثبت أنّـه مبعوث من جانبه سبحانه ، وفي هـذا يتساوى مـع معـاجـز
 المتقدمين عليه من الأنبياء .

٢ - يهدي الناس إلى أصول المعارف والعقائد ، يتكفّل بتربية البشر وسوقهم إلى الفضائل الأخلاقية ، وهذه مزية تختص بمعجزته الخالدة ، ولا توجد في معجزة أخرى . فإن ما جاء به الكليم والمسيح من المعاجز كانقلاب العصا إلى الثعبان ، وإحياء الموتى ، لا يؤدّي سوى مهمة واحدة وهي إثبات أنّ الجائي بها مبعوث من جانب الله سبحانه . وأمّا المعجزة الخالدة ، فهي تهدى - مضافاً إلى مبعوث من جانب الله سبحانه . وأمّا المعجزة الخالدة ، والفرائض والمنهيات . فهي بمفردها : برهان نبوته ، وهادي أمّته إلى ما يجب عليهم الإعتقاد به أو العمل به .

وبعبارة أخرى: إنَّ معاجز الكليم والمسيح معاجز جسمانية ، لا تثبت إلا صلتهما بالله سبحانه ، وأمَّا القرآن الكريم فهو معجزة معنوية ، تصقل العقول والأرواح ، وتُرْشد إلى طريق الخير والصلاح . والنبي الأكرم قام \_ بفضل هذه المعجزة \_ بصنع أمة ، بلغت من الفضل والكمال كل مَبْلغ بعدما كانت غارقة في الجهل والأمية .

#### ٢ ـ استقلالها في إثبات الرسالة

إنَّ لهذا الكتاب مزية ثانية تفتقدها سائر المعاجز ، حتى المعجزات الأخرى للنبي الأكرم ، وهي أنَّ سائـر المعاجـز لا تثبت شيئـاً إلاّ أن يكـون معهـا مـدّعي النبوة ، فيدّعي ويُسأل البينة ، فيأتي بالمعجز ، ويتحدّى به ، إلى آخر ما ذكرنا من شروط المعجز .

وأمَّا القرآن الكريم ، فإنَّـه بنفسه يقـوم بكل هـذه الأمور ، فيـطرح بنفسه

الدعوى ، ويتساءل ـ هو ـ عن برهانها ، ثم يثبتها بنفسه ، ويتحدّى الناس على الإتيان بمثله ، ويعجزهم ويدينهم . وهذه خصيصة لهذه المعجزة لا توجد في سائسر المعاجز .

## ٣ ـ التحدّي بأبسط الأشياء وأوفرها

قد تعرفت في مباحث الإعجاز ـ من النبوة العامـة ـ على الفـروق الواضحـة بين المعجزة وغـيرها ، وقلنـا إنّه ربحـا يصل العلم والصنعـة إلى الغايـة التي وصلت إليها معاجز الأنبياء ، ومع ذلك كلّه لا تتجاوز الصنعة عن كونها صنعة بشريـة ولا تدخل في إطار الإعجاز .

مثلاً : إنّ سليهان بن داود ، أول من فتح أبواب الفضاء على عُيـون المجتمع الإنساني ، فهو كان رائد الفضاء الأول بفضل الربح المسخرة له ، يقول سبحانه : ﴿ فَسَخَّرنا له الرّيحَ تَجْري بأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ ﴾(١) .

ولم تتوفق الحضارة البشرية إلى إرسال الإنسان إلى الفضاء إلا بعد آلاف السنين ، حتى تمكنت أخيراً من إنزاله على سطح القمر ، والركب بعد مستمر ، ومع ذلك كلّه فها أنجزته هذه الحضارة لا يخرج عن إطار الصنعة ، لوجود الميز الجوهري بين العَمَلين ، وإن اتحدا في النتيجة . وذلك أنّ سليهان بَداً عمله بأبسط الأشياء ، وأكثرها شياعاً ، وهو الجلوس على بساط ، يحركه الريح ، تجري بأمره حيث شاء ، كها قال تعالى : ﴿ وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ ﴾ (٢) .

وأمّا ما قامت به الحضارة الصناعية من إرسال الرّواد إلى الفضاء ، فهو صنعة بحتة ، لأنّها قامت بهذا الفعل بأعقد الصناعات وأخفاها . فالسفينة الحاملة لعدّة من الرواد ، والتي هبطت على سطح القمر ، اشترك في

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ : الأية ١٢ .

صنعها مجموعة هاثلة من الصناعيين وخبراء العلوم الطبيعية من علماء الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات والطب ، حتى علماء النفس وغيرهم ممن خدموا هذه السفينة والصواريخ الحاملة لها . فلأجل ذلك كلما ازدادت الصناعة عمقاً وتعقيداً ، اتضح كونها نتيجة حضارة بشرية بحتة ، لا صلة لها بأمر سماوي .

ونفس هذه القاعدة تنطبق على معجزة النبي الأكرم بوضوح ، فإنه تحدّى بشيء مؤلف من مواد يعرفها كل الناس وفي متناولهم ، حيث إنّه لا يتجاوز عن كونه حروفا وألفاظا تشكل لغة العرب ومفردات كلامهم وجملهم . فلو كان هذا القرآن مصنوع نفس مَنْ جاء به ، فهو وسائر الناس في هذه الحلبة سواء ، لأنّ موادّه في متناول الناس واختيارهم ، فليقم خُبراؤهم وعلماؤهم وبلكغاؤهم وفصحاؤهم بصنع كتاب ، أو عشر سُور ، أو سورة واحدة مثله . .

ومع أنّ كل المعاجز تشترك في هذا المضهار ، غير أنّ القرآن يمتاز عنها بمزية ثالثة وهي أنّ الإذعان بكون ما جاء به الكليم والمسيح من المعاجز ، يحتاج إلى معلومات خاصة حتى يتميز في ظلّها السّحر والطب من الإعجاز ، ولكن الإذعان بكون القرآن معجزة إلهية لا يحتاج إلى شرائط في السامع أزيد من كونه عربياً صميماً عارفاً بأساليب الكلام ، فإنّ ذلك كافٍ في تمييز ما هو داخل في حدود الطاقة البشرية عمّا هو خارج عنها ، ولأجل ذلك كان النبي يتحدّى بالقرآن ويدعو كلً الناس إلى المقابلة والمنازلة ، وقلّما يتّفق أن يسمع إنسان كلامه ولا يتأثر منه ، وإن كان أغلبهم يعارض ما يجده حقّا في فطرته وعمق ضميره ، بأساليب شيطانية ، كما سيوافيك في قصة الوليد بن المغيرة ، وعتبة بن ربيعة ومجمل سيرة رؤساء قريش .

هذه المزايا الثلاث تختص بمعجزته الخالدة . ولها مزايـا أخرى ستقف عليهـا خلال المباحث الآتية .

\* \* \*

## الأمسر الثساني

## وجه إعجاز القرآن وكونه كتابأ خارقاً للعادة

إنّ إعجاز القرآن في عصر الرسالة ، كان يتمثّل في فصاحة ألفاظه ، وبلاغة معانيه ، وروعة نظمه ، وبداعة أسلوبه الخاص . فَعَرَبُ عَصْرِ الرسالة وبُلغاؤهم وحذّاقهم في الخطابة والشعر ، لمسوا أنّ القرآن في ظل عُذوبة ألفاظه وسحر معانيه وجمال تأليفه ونظمه ، وبداعة سبكه ، لا يشبه الشعر ولا النثر ، وأنّه كتاب جاء في قالب ، لم يسبق له نظير فله جذابية خاصة ، وهيبة رائعة تهتز بها النفوس تارة ، وتقشعر منها الجلود أخرى . فأحسّوا بضعف الفطرة عن معارضته ، ولمسوا أنّه جنس من الكلام غير ما هم فيه ، ووجدوا منه ما يغمر القوة ، ويخاذل النفس ، مصادمة ، لا حيلة ولا خدعة ، مع أنّه مؤلف من نفس الحروف التي هي المادة الأولى لكلهاتهم وكلمهم .

إنَّ المحققين في علوم القرآن ، ومبيّني وجوه إعجازه ، وإن ذكروا وجوهاً كثيرة لكون هذا الكتاب معجزاً ، وسنمر على تلك الوجوه ، غير أنَّ جهة إعجازه في عصر الرسالة كان متمركزاً في جانبه البياني الذي يتمشل في لفظه الجميل ، ومعناه البليغ ، ونظمه المعجب ، وأسلوبه الراثق . ولذلك أدهش عُقول الفصحاء والبُلغاء في عصر النبي ، ولم يزل يدهش كلَّ عربي مُلِمّ بلغته ، أو غير عربي عارف باللغة العربية ، من غير فرق بين جيل وجيل .

إنَّ للقرآن في مجالي اللفظ والمعنى كيفية خاصة يمتاز بها عن كل كــــلام سواه ،

سواء أصدر من أعظم الفُصَحاء والبُلَغاء أو من غيرهم ، وهذا هو الذي لمسه العرب المعاصرون لعصر الرسالة . ونحن نعيش في بدايات القرن الخامس من هجرة النبي ، ونَدّعي أنّ القرآن لم يزل معجزا إلى الآن ، وأنّه أرقى من أن يعارض أو يبارى ويؤق بمثله أبداً . غير أنّ لإثبات تلك الدعوى مسلكين .

الأول : المراجعة إلى أهل الخبرة عَن يعدّون من صميم أهل اللغة العربية ، وفي الجبهة والسنام منهم .

الثاني: التعرّف عليه بالمباشرة والتحليل.

ونحن نسلك كلا الطريقين في هذا البحث وإن طال بنا الموقف والكلام ، . وإليك البيان :

# المسلك الأول في إثبات إعجاز القرآن

## إعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني

إنّ السيرة النبوية قديمها وحديثها ، ضبطت إعتراف مجموعة كبيرة من فصحاء العرب بهذا الأمر ، ونحن نأتي ببعض ما ظهرنا عليه .

## ١ \_ إعتراف الوليد بن المُغيرة ريحانة العرب

كان رسول الله لا يكف عن الحطّ من آلهة المشركين ، وكان الوليد بن المغيرة شيخاً كبيراً ومن حُكّام العرب(١) ، يتحاكمون إليه في أُمورهم ، وينشدونه الأشعار ، فها اختاره من الشعر كان مقدّماً ومختاراً . وقد كان من المستهزئين بالرسول (صلى الله عليه وآله) .

ويروي التاريخ أنّ الوليد ـ الذي يصفه العرب بريحانتهم وحكيمهم ـ سمع الآيات التالية من النبي الأكرم : ﴿ حَمْ \* تَنْزيلُ الكِتابِ مِنَ الله العزيزِ العليم \* غافِرِ الذَّنْبِ وقابِلِ التوْبِ ، شَديدِ العِقابِ ذي الطَّوْلِ لا إِلَه إِلاَّ هُو إِلَيْهِ المَصيرُ \* عافِرِ الذَّنْبِ وقابِلِ التَّوْبِ ، شَديدِ العِقابِ ذي الطَّوْلِ لا إِلَه إِلاَّ هُو إِلَيْهِ المَصيرُ \* ما يجادِلُ في آياتِ الله إلاَّ الذَينَ كَفَروا فَلا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ في البِلادِ \* كَدُّبَتْ قَبْلُهُمْ قَدُمُ نُوحٍ والأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّةٍ بِرَسوهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالبَاطِلِ ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَقَّ فَأَخَلَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ \* وكذلكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ بِاللَّاطِلِ ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الحَقَّ فَأَخَلَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ \* وكذلكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ

<sup>(</sup>١) وهو عمّ أبي جهل بن هشام .

رَبُكَ على اللَّذينَ كَفَروا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ ﴾ (١) . فلما سمع ذلك قام حتى أق مجلس قومه بني مخزوم فقال : « والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ، وإنّ له لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإنّ أعلاه لمُثْمِر ، وإنّ أَسْفَلَهُ لَمُعْدِقْ ، وإنّ لَيْعلو وما يُعلى عليه » .

## ثم انصرف إلى منزله(٢)

ولعلّ الوليد أوّل من تنبّه إلى عظمة القُرآن وآي الذكر الحكيم ، وهو من بلغاء عصر الوحي وزمن نزوله ، ومن شيوخ قُريش وعوارف العرب في الأدب الجاهلي ، والخبراء بصناعة الإنشاء ، ومن هذه المنطلقات جاءت كلمته المأثورة تلك ، سبيكة مرصعة ، تعدّ أول تقريظ ناله القرآن من خبراء عصره ومصره ، وإنْ حمله المحدثون إلينا عارياً عن التفسير . ولعمري إنّها شهادة من الخبير العدو ، الذي التجأ إلى الإعتراف بدافع من ضميره ، وإن أثر عنه تفسير آخر للقرآن الكريم دفعه إليه تعلقه بدين آبائه وسنن قومه ، سيوافيك نقله . ولأجل كونِ هذه الكلمة من أستاذ البلاغة ، كلمة شارحة لوجهة إعجاز القرآن في عصر الرسالة ، نشرح بعض جملها .

ا ـ قوله: «ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّ ». معناه أنّ المعروف من كلام الإنس المنثور ، سبك العبارات غير مقيدة بالأسجاع والقوافي ، فإذا أتوا بهما على عفو الخاطر ، لم يلتزموا بها متقاربة قصيرة الخطوات ، بخلاف كلمات الجن التي سمعوها على ألسنة الكهنة كعبارات مجملة صغيرة الحجم ، كثيرة المقاطع مقرونة بأسجاع وقوافي ، وعليها مسحة من غرابة الألفاظ ومجانسة الحروف وغموض المعانى (٣) .

فَلَوَّح الوليد إلى أنَّ هذا القرآن ليس من هذا القبيل ؛ لا هـو على أساليب

<sup>(</sup>١) سورة غافر : الأيات ١ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سنذكر فيها يأتي نماذج من كلمات سطيح الكاهن الذي كان يتكلم عن لسان الجن .

كلام الناس ، ولا على أساليب كلام الكهنة المترجمة للغة الجن والشياطين ، ولا مزيجاً من هذا وذاك .

٢ ـ قوله : « إنّ له لحلاوة » : يريد أنّــه شهي جذّاب للنفـوس ، جلّاب للميول ، خلّاب للعقول ، ترتاح إليه الأرواح .

٣ - قوله : « وإنّ عليه لطلاوة » ، أي إنّه محلّى بألفاظ جميلة وأنغام مقبولة .

٤ - قوله: «إنّ أعـــلاه لمثمر وأسفله لمغــدق»، يريــد أنّ القرآن كشجـرة كبـيرة، غصونها زاخـرة بالشــار وجذورها مستحكمــة واسعــة الإنتشــار في أعـــاق الأرض(١)

## ٢ ـ إعتراف عُتبة بن ربيعة

حين أسلم حمزة بن عبد المطلب ، ورأت قريش أصحاب رسول الله يزيدون ويكثرون ، قام عُتبة بن ربيعة يـوماً في نـادي قريش ، ورسول الله حينها جالس في المسجد وحده ، وقال : « يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فـأكلّمه ، وأعرض عليه أموراً ، لعلّه يقبل بعضها ، فنعطيه أيها شاء ، ويكفّ عنّا ؟ » .

فقالوا: « بلي يا أبا الوليد ، قم إليه فكلَّمه » .

فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله ، فقال : « يابن أخي ، إنّك منّا حيث علمت ، من السّطة (٢) في العشيرة ، والمكان في النسب ، وإنّك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فَرَّقْتَ به جماعتهم ، وسَفَّهْتَ به أحلامهم ، وعِبْتَ به آلهتهم ودينهم ، وكفّرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع مني أعرض عليك أمورآ تنظر فيها لعلّك تقبل منها بعضها » .

فقال له رسول الله : « قل يا أبا الوليد ، أَسْمَعْ » . فاقترح عليه أمورآ (٣)

<sup>(</sup>١) يقال غدق المطر ، إذا كثر قـطره . وأغدقت الأرض ، إذا أخصبت . وأغـدق العيش ، إذا اتّسع . وفي بعض المنقولات : « مُعْذِق » بالذال .

<sup>(</sup>٢) السُّطَّة : الشرف .

<sup>(</sup>٣) منها أن يتنازل عن دعـوته فتتخذه العرب ملكاً ، وتجمع إليه أموالٌ طائلة ، وغير ذلك .

فلما فرغ عتبة من كلامه ، قال رسول الله : ﴿ أَقَدَ فَرَغْتَ يَا أَبَا الوليد؟ ﴾ .

قال : « نعــم » .

قال: « فاسمع مني ».

قال : أفعل » .

فقال : ﴿ بِسِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ \* حَمَّ \* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ \* كَتَابٌ فُصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرآنا عَرَبِيّا لِقومِ يَعْلَمُونَ \* بَشيراً ونَذيراً ، فأَعْرَضَ أَكْشُرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ \* وقالوا قُلُوبُنا في أَكِنَّةٍ ممّا تَـدْعُونـا إِلَيْهِ ، وفي آذانِنـا وَقُرُ ، ومِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ ، فاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ \* . . . ﴾ (١٠)

ثم مضى رسولُ الله فيها يقر أها عليه ، و « عتبة » منصت لها ، ملقياً يـديه خلف ظهره ، معتمداً عليهها ، مذهولاً ، إلى أن انتهى رسول الله إلى آية السجدة منها(٢) فسجد . .

ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك ، .

فقام عُتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : « نحلف بالله ، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » .

فلم جلس إليهم ، قالوا : « ما وراءك يا أبا الوليد » ؟ .

قال: « وراثي أنّي قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط. والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأً عظيم. فإنْ تصبه العرب فقد كُفِيتموه بغيركم. وإن يظهر على العرب، فملكه ملككم، وعزّه عزّكم، وكنتم أسْعَدَ الناس به » . .

قالوا : ﴿ سَحَرَكَ والله يا أَبا الوليد بلسانه ﴾ .

<sup>(</sup>١) الآيات من أوائل سورة فصّلت .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : الآية ٢٨ .

. « هذا رأبي فيه ، فاصنعوا ما بدا لكم  $^{(1)}$  .

#### ٣ ـ تأثـر آيتين

إنّ حلاوة القرآن كانت بمكانة ربما يؤثّر سماع آيتين أو أكثر في نفس السامع ، بحيث يخضع له وللجائي به غبّ سماعه منه ، ويرفض الوثنية ، وينخرط في صفوف الموحدين ، وينتظم في عدادهم ، وما ذاك إلّا لأنّه يجد من صميم ذاته أنّه كلام سماوي لا غير . ويدلّ على ذلك ما نسرده عليك من تاريخ دخول الخزرجيين في الإسلام .

كان بين الأوس والخزرج حروب طاحنة ، وكانوا لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهار ، وكانت آخر حرب سجلت بينهم يوم « بعاث » ، وكان النصر حليف الأوس على الخزرج ، ولأجل ذلك خرج أسعد بن زرارة وزكوان الخزرجيَّيْن ، إلى مكة في عمرة رجب ، يسألون الحلف على الأوس ، وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة ، فنزل عليه ، فقال له :

« إنّه كان بيننا وبين قومنا حرب ، وقد جئناكم نطلب الحلف عليهم » .

فقال عتبة : « بعدت دارنا عن داركم ، ولنا شغل لا نتفرغ لشيء » .

قال : « وما شغلكم وأنتم في قومكم وأمنكم » .

قـال له عتبـة : « خرج فينـا رجل يـدّعي أنّه رسـول الله ، سَفّه أحــلامنا ، وسَتّ آلهتنا ، وأفسد شبابنا ، وفرّق جماعتنا » .

فقال له أسعد : « من هو منكم » ؟ .

قال : « ابن عبد الله بن عبد المطلب ، من أوسطنا شرفاً ، وأعظمنا بيتاً » .

فلها سمع ذلك أسعد ، قال : « فأين هو » ؟ .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٩٣ - ٢٩٤ .

قـال : « جالس في الحجـر ، وإنّهم لا يخرجـون من شِعْبِهِمْ إلّا في الموسم ، فلا تسمع منه ولا تكلّمه ، فإنّه ساحر يسحرك بكلامه » .

وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب .

فقال له أسعد : « فكيف أصنع وأنا معتمر ، لا بُدَّ لي أن أطوف بالبيت » . فقال : « ضع في أُذُنَيْكَ القُطُن » .

فدخل أسعد المسجد ، وقد حشا أذنيه من القُطن ، وطاف بالبيت ، ورسول الله جالس في الحجر ، مع قوم من بني هاشم . فنظر إليه نظرة ، فجازه . فلم كان في الشوط الثاني ، قال في نفسه : « ما أُجد أَجْهَلَ مني . أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أعرفه ، حتى أرجع إلى قومي فأحبرهم » ، ثم أخذ القُطن من أُذنيه ورمى به . فلما وصل إلى رسول الله ، قال له : « أَنْعِمْ صباحاً » .

فرفع رسول الله رأسه إليه ، وقال : « قـد أَبْدَلَنــا الله به مــا هو أحسن من هذا ، تحية أهل الجنة : السلام عليكم » . .

فقال له أسعد : « إنَّ عهدك بهذا القريب . إلى مَ تدعو يا محمد » ؟ .

قال : « إلى شهادة أنَّ لا إله إلَّا الله ، وأنَّي رسول الله » .

ثم قرأ هاتين الآيتين :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وبِالوالدَيْنِ إحساناً ، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ ، نَحْنُ نَرْ زُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، وَلا تَقْرَبُوا اللّهُ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ، الله والحَقْ ، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ، ذَلكُمْ وَصْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* ولا تَقْرَبُوا مِالَ اليتيم إلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ خَتَى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا الكَيْلُ والميزانَ بِالقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسا إلاَ وُسْعَها ، وإِنَا قُلْتُمْ فَاعِدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِبَ ، وبِعَهْدِ اللهَ أَوْفُوا ، ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَالْحَدُلُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الأيتان ١٥١ ـ ١٥٢ .

فلما سمع أسعد ، قال : « أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأنّك رسولُ الله . بأبي أنت وأُمّي ، أنا من أهل يثرب ومن الخزرج ، وبَيْنَنا وبَيْنَ إنحواننا من الأوس حبال مقطوعة ، فإنْ وصلها الله بك ، فعلا أجد أعزّ منك ، ومعي رجل من قومي ، فإنْ دخل في هذا الأمر ، رجوت أن يُتِمَّ الله لنا أمرنا فيك . . . فالحمد لله الذي ساقنا إليك ، والله ما جئت إلّا لنطلب الحلف على قومنا ، وقد آتانا الله بأفضل ما أتيت له » .

ثم أقبل زكوان ، فقال له أسعد : « هذا رسول الله الذي كاتت اليهود تبشرنا به ، وتخبرنا بصفته ، فَهَلُمٌ فأسلم » .

فأسلم زكوان . ثم قالا : « يا رسول الله ، إبعث معنا رجلًا يعلمنا القُرآن ، ويدعو الناس إلى أمرك » .

فأمر رسول الله مصعب بن عُمير ـ وكان فتى حدثاً مُثرَفاً بين أبويه ، يكرمانه ويفضلانه على أولادهم ، ولم يخرج من مكة ، فلما أسلم جفاه أبواه ، وكان مع رسول الله في الشعب حتى تغير وأصابه الجهد ، وقد كان يعلم من القرآن كثيراً ـ أمره بالخروج مع أسعد وزكوان ، فخرج معهما إلى المدينة ، وقدما على قومهما وأحبراهم بأمر رسول الله وخَبره ، فأجاب من كلّ بطنٍ ، الرجل والرجلان(١) .

ترى أنّ سماع الآيتين يصنع من الكافر الوثني مسلماً موحداً ، شهماً هماماً ، يفدي بنفسه وماله في طريق دينه ، وما ذاك إلاّ لتيقّنه من أنّ القرآن كلام سماوي خارج عن طوق قدرة البشر . وقد كان النصر حليف بعيث رسول الله ، وما كان ذاك ، إلاّ لأنّه كان يقرأ ما نزل من القرآن وَحَفِظهُ ، حتى أنّ أسيد بن الحضير رئيس الخزرجين ـ لما سمع منه قوله سبحانه : ﴿ حَمّ \* تَنْزيلُ مِنَ الرّمْمٰنِ الرّحيم \* كتاب فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرآناً عربياً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . . ﴾ (٢) ، ظهرت الرّحيم \* كتاب فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرآناً عربياً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . . ﴾ (٢) ، ظهرت أمارات الإيمان في وجهه ، فبعث إلى منزله من يأتيه بثوبين طاهرين ، واغتسل ،

<sup>(</sup>١) أعلام الورى لأعلام الهدى ، ص ٣٧ ـ ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الأيات من أول سورة فصلت .

وشهد الشهادتين ، ثم قام وأخذ بيد مُصعب وقال : « أَظْهِر أَمرَكَ ولا تهابَنَّ أَحداً » .

\* \* \*

ولما كان للقرآن تأثيره العجيب في نفوس الشباب ، إحتالت قريش في اللَّبس على الناس باللجوء إلى جملة من الأعمال الوقائية ، لِتَصُـدً تأثير القرآن في النفوس المتهيئة لقبول الحق ، تعرّض لها التاريخ والسير النبوية ، أهمها :

١ ـ منع الناس ، وخاصة الشخصيات والوجهاء ، من سماع القرآن ومقابلة الرسول .

٢ ـ عزو القرآن إلى السحر .

٣ ـ دعوة القصاصين لسرد أخبار الأمم .

وكلُّ ذلك يدلَّ على أنَّ القرآن كان كلاماً ممتازاً فائقـاً كلام البشر ، لـه تأثـير فريد في النفوس بحيث يجذب إليه الناس بمجرَّد سياعهم ، بـلا اختيار . وفيـما يلي بيان هذه الأعمال :

#### ١ ـ منع سماع القرآن

يحكي لنا القرآن أنّ المشركين تواصوا بترك سياع القرآن والإلغاء عند قسراءته في قبوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَروا لا تَسْمَعوا لِهذا القُرآنِ وَٱلْغَوْءُ فَيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾(١) . أي عارضوه باللّغو بما لا يُعْتَدُّ به من الكلام ، حتى لا يصل كلامه إلى أسياع الأخرين .

ومع ذلك كله فأولئك الذين كانوا مبدءاً لردع الشباب عن سياع القرآن ، قد نقضوا عهدهم ، لشدّة التذاذهم من سياعه .

١١) سورة فصلت : الآية ٢٦ .

فهؤلاء ثلاثةً من بُلغاء قريش وأشرافهم وهم أبو سفيان بن حرب ، وأبو جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق ، خرجوا ليلة ليستمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي من الليل في بيته ، فأخذ كلَّ رجل منهم مجلساً يستمع فيه ، وكلَّ لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر ، تفرقوا ، فجمعهم الطريق فتلاقوا وقال بعضهم لبعض : « لا تعودوا ، فلورآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً » ، ثم انصرفوا .

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كلَّ رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثلها قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا .

حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كلّ رجل منهم مجلسه ، فباتـوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفـرّقوا فجمعهم الـطريق ، فقال بعضهم لبعض : « لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود » ، فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرّقوا(١) .

فلو كان القرآن كلاما ، يشبه كلام الإنس ويوازنه ويعادله ، لم يكن هناك أي وازع لهؤلاء الصناديد الذين يعدّون في الطليعة والقمة من أعداء النبي ، أن يهجروا فرشهم ، ويُقلوا دفء دُثُرهم ، ويبيتوا في الظلام الحالك على التراب ، حتى يستمعوا إلى كلامه ومناجاته في أحشاء الليل في صلاته ونسكه ، وما هذا إلا لأن القرآن كان كلاما خلابا ، لعذوبة ألفاظه وبلاغة معانيه ، رائعاً في نظمه وأسلوبه ، ولم يكن له نظير في أوساطهم ، ولا في كلمات بُلغائهم وفصحائهم ، وهم الفصحاء والبُلغاء ومن يشار إليهم في تلك العصور .

ومن الحبائل التي سلكوها لصدّ تأثير القرآن ، منع متشخصي المشركين من لقاء الرسول ، خصوصاً من كان لإسلامه تأثير خاص في إيمان قومه بدين الرسول .

ومن تلك الشخصيات الطفيل بن عمر الدوسي ، فقد قدم مكة ورسول الله

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ، ج ۱ ، ص ۳۱۵ .

بها ، فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلًا شريفاً شاعراً لبيباً ، فقالوا له : « يا طُفيل إنّك قدمت بلادنا ، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا ، وقد فرّق جماعتنا وشتت أمرنا ، وإنّما قوله كالسحر ، يفرّق بدين الرجل وأبيه ، وبينه وأخيه وزوجته ، وإنّا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا ، فلا تكلّمنّه ، ولا تَسْمَعَنّ منه شيئاً » .

يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أَجْمَعْتُ أَن لا أسمع منه شيشاً ولا أُكلَمه ، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كُرْسُفاً ، فَرَقاً من أَنْ يَبْلُغني شيء من قوله ، وأنا لا أريد أَنْ أَسمعه .

قال : فغدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبة .

قال : فقمت منه قريباً فأبى الله إلا أن يُسْمِعني بعض قوله فسمعت كلاماً حسناً ، فقلت في نفسي : « واثكل أُمّي ، والله إنّي لـرجــل لبيب ، شاعـر ، ما يخفى عَـليّ الحَسَن من القبيح ، فـما يمنعني أن أسمع من هـذا الرجــل . فـإن كـان الذي يأتي به حسناً قَبِلته وإن كان قبيحـاً تَركتُه . فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته ، فاتبعته ، حتى إذا دخل بيته ، دخلت عليه ، فقلت :

« يا محمد إنّ قومك قد قالوا لي كذا وكذا ، فوالله ما برحوا يخوّفونني أمرك حتى سددت أُذُنَّ بكُرسف ، لشلا أسمع قسولك ، ثم أبى الله إلّا أن يسمعني قولك ، فسمعته قولاً حسناً ، فاعرض عَلَيَّ أمرك » .

قال : فعرض عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام وتلا عَلَيَّ القرآن . فلا والله ما سمعت قولًا قطَّ أحسن منه ، ولا أمرآ أعدل منه .

قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق(١).

ومًا نقل في هذا المجال أنّ الأعشى ، أحد شعراء العرب ، الطائر الصيت ، بلغ إليه الإسلام ، فخرج يريده ، فمدح النبي بقصيدة أدرج فيها كثيراً من تعاليم الإسلام ، مستهلها .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ .

ألم تَغْتَمِض عيناك ليلة أرمدا

#### إلى أن قسال:

نبياً يرى ما لا تسرون ، وذكره فإياك والميتات لا تقربنها وذا النصب المنصوب لا تنسكته ولا تقربن حرة كان سرها وذا الرحم القربي فلا تقطعته وسبّح على حين العشيات والضّحى

وبت كما بسات السليمُ مُسَهَّداً

أغار لعمري في البلاد وأنجدا ولا تأخذن سهما حديدا لتفصدا ولا تعبد الأوثان ، والله فاعبدا عليك حراما ، فانكحن أو تأبدا لعساقبة ولا الأسسير المقيدا ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا

فلما ورد الأعشى مكة ، اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره ، فأخبره أنّه جاء يريد رسول الله ليسلم فقال له : يا أبا بصير ، إنّه يحرّم الزنا .

فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمر مالى فيه أرب .

فقال له : يا أبا بصير ، فإنّه يحرّم الخمر .

فقال الأعشى : أمّا هذه فوالله إنّ في النفس منهـا لعلالات ، ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم ، فانصرف . فهات في عامه ذلك ، ولم يعـد إلى رسول الله(١) .

### ٢ ـ عزو القُر آن إلى السّحر

أدرك فُصحاء قريش وبُلَغاؤهم أنّ القرآن لا يشبه كلام الإنس ، وهـو فوق كلامهم ، ولما كان مقتضى العجز ، اعتناق الدين الـذي كان النبي يـدعو إليـه ، خدعوا عقولهم وعقول قومهم بتفسيره بالسحر ، بحجة أنّ السحر يفرّق ، والقرآن

<sup>(</sup>١) السيسرة النبوية لابن هشام: ص ٣٨٦. وأضاف الشهرستاني في كتابه « المعجزة الخالدة » ، ص ٢١ : واجتمعت عليه قريش لما سمعت بخبره وبمدحه النبي الأمي في قصيدة دالية ، جاء بها ليجعلها تقدمة إيمانه وإذعانه ، وقالوا للأعشى : « إنْ أنشدته هذه القصيدة لم يقبلها منك » . ولم يزالوا يخدعونه ويمنعونه حتى سافر إلى اليهامة ، وقال : « أقضى أياماً هناك ثم أعود إليه » .

أيضاً فرّق بينهم . وهذا هو ريحانة قريش ، الوليد بن المغيرة ، وقد اجتمع مع وؤساء قريش في دار الندوة ، فقال لهم : «إنّكم ذوو أحساب وذوو أحلام ، وإنّ العرب يأتونكم ، فينطلقون من عندكم على أمر مختلف ، فأجمعوا أمركم على شيء واحد . ما تقولون في هذا الرجل ؟ » .

قالوا: «نقول:

١ ـ إنّه شاعر » .

فعبس عندها ، وقال : «قد سمعنا الشعر ، فيها يشبه قبولـه الشعـر » . فقالوا :

٢ ـ ﴿ إِنَّه كَاهِنَ ﴾ .

قال : « إذا تأتونه فلا تجدونه يحدث بما تحدث به الكَهَنة » . قالوا :

٣ ـ ﴿ إِنَّهُ لَمْجَنُونَ ﴾ .

فقال : « إذا تأتونه ، فلا تجدونه مجنوناً » . قالوا :

٤ ـ ﴿ إِنَّهُ سَاحِرٍ ﴾ .

قال : « وما الساحر » ؟ .

قالوا: « بشر يحببون بين المتباغضين ، ويبغِّضون بين المتحابين » .

قال : ﴿ فَهُو سَاحِرٍ ﴾ .

فخرجوا لا يلقى أحد منهم النبي إلَّا قال:

يا ساحر ، يا ساحر ، .

واشتدّ على النبي ذلك ، فأنزل الله تعالى قوله :

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً عَمْدوداً \* وبنينَ شُهوداً \* ومَهَدَّ لَهُ مَالاً عَمْدوداً \* وبنينَ شُهوداً \* وَمَهَّدتُ لَهُ تَهْهِداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاً إِنَّهُ كَان لاَياتنا عنيداً \* سَأْرهِقَهُ صعوداً \* إِنَّهُ فَكُرَ وَقَدَّرَ \* فَقَبِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ واستَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤثَرُ \* إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ البَشَرَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : الأيات ١١ - ٢٥ .

وفي رواية ، بعدما وصف الوليد ما سمع من كلام محمد ، بقوله : « ما همو من كلام الإنس الخ . . » (١) ، ذهب إليه أبو جهل ، فقعد إلى جنبه حزيناً ، فقال له الوليد : « ما لي أراك حزيناً يابن أخى » .

قال : « هذه قريش يعيبونك على كـبر سنك ، ويـزعمون أنَّـك زيَّنت كلام محمد » .

فقـام مع أبي جهـل حتى أتى مجلس قومـه ، فقال : « أتـزعمـون أنّ محمـذاً مجنون ، فهل رأيتموه يخنق » ؟ .

فقالوا: « اللهم لا » .

قال : « أتزعمون أنَّه كاهن ، فهل رأيتم عليه شيئًا من ذلك » ؟ .

قالوا: « اللهم لا » .

قال : « أتزعمون أنَّه شاعر ، فهل رأيتموه أنَّه ينطق بشعر قطَّ » ؟ .

قالوا: « اللهم لا » .

قال : « أتزعمون أنَّه كذَّاب ، فهل جَرَّبتم عليه شيئاً من الكذب » ؟ .

قالوا: « اللهم لا » .

فقالت قريش للوليد: « ما هو؟ » .

فتفكّر في نفسه ، ثم نظر وعبس، فقال : « ما هو إلاّ ساحر . ما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله ، وولـده ومواليـه ؟ . فهو ساحر ، وما يقولـه سحر يُؤْثَر »(٢) .

إنَّ تفسير القرآن بالسحر ، وتوصيف الداعي بالساحر - كما نقله القرآن في غير واحد من آياته - أدلَّ دليل على أنَّ فُصَحاء العرب وجدوا العجز في أنفسهم

<sup>(</sup>١) تقدم كلامه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٣٨٦ ـ ٣٨٧ .

ورأوا أنّ الهزيمة في حلبة السباق معقودة بنواصيهم ، فيها وجدوا مخلصاً لتعمية من يفد على مكة في أيام الحج من عرب الجزيرة إلا بتفسيره بشيء ينطلي على طباع السُّفهاء وأذهان السندج من الناس ، وهو أنّه سحر والجائي به ساحر ، بحجة الإشتراك في الأثر .

وعلى ضوء ذلك تعود كلُّ الشرائع السهاوية سحراً والأنبياء سحرة ، بحجة أنهم كانوا يفرقون بشرائعهم بين أفراد الأمة الواحدة (١) .

وكيف يكون القرآن سحراً ، والسحر لا يبقى بعد موت الساحر ، ولا يؤشّر في أقوياء النفوس ، وها هو القرآن قد مَرَّ عليه حتى اليوم أربعة عشر قرناً ، ولما يزل غضّاً طرياً كما كان ، لم يتضاءل نوره وأثره بمرور الزمان ، وتـوالي الأعقاب في الأحقاب ، كما خضع له أعاظم أهل الفكر والتعقل من البشر .

### ٣ ـ دعوة القصاص لسرد الأساطير

وقد عمد رؤساء قريش ، لإحباط تأثير القرآن الكريم ـ بعد أن رأوا أنّ الناس يدركون بفراستهم وفطنتهم أنّ للقرآن جاذبية غريبة لم يسبقه كلام في الحلاوة ، ولا حديث في العذوبة ، ولا عبارات في العمق ، يتقبّله كل قلب واع ، وتسكن إليه كل نفس مستعدة ـ عمدوا إلى تخطيط تدبير آخر ، ظنّا منهم بأنّ تنفيذه سيصرف الناس عنه ، ألا وهو معارضة القرآن الكريم ، بدعوة النضر بن الحارث ليسرد للناس أخبار ملوك الفرس وقصصهم وحكايتهم وأساطيرهم ، وما طلبوا منه القيام بهذا العمل إلا ليلهي به الناس عن الإصغاء إلى القرآن الكريم .

فقام بهذا العمل ولكن كانت خطتهم ، خطة حمقاء إلى درجة أنَّها لم تــدم إلاّ عدّة أيام ، لأنّ قريشاً سئمت من أحاديث النضر ، وتفرّقت عنه(٢) .

<sup>(</sup>١) قد ورد تفسير القرآن بالسحر ، والداعي بالساحر ، في عدّة آيات منها في الأول الصافات : الآية ١٥ ، الأحقاف : الآية ٧ ، سبأ : الآية ٣٤ . وفي الثاني : ينونس : الآية ٣ ، ص : الآية ٤

<sup>(</sup>٢) لاحظ السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٣٠٠ و٣٥٨ .

# المسلك الثاني في إثبــــات إعجاز القرآن

## تحليل إعجاز القرآن الكريم

المتسالم عليه بين العلماء أنّ القرآن كتاب سماوي معجز ، لا يقدر الإنسان مها عظمت طاقاته ـ على الإتيان بمثله . ولكن عندما يُتساءل عن سرّ إعجازه ، يتوقف الكثير منهم في ذلك ولا يأتون بكلمة شافية تغني السائل .

فمنهم من ذهب إلى أنّ شأن الإعجاز عجيب ، يُـدْرَك ولا يمكن وصفه ، كاستقامة الوزن ، تُدرك ولا يمكن وصفها ، وكالملاحة . وأضافوا : « إنّ مدرك الإعجاز هو الذوق ليس إلا ، وطريق اكتساب الذوق ، طول خدمة علمَيْ المعاني والبيان . نعم ، للبلاغة وجوه متلثمة ، وربما تيسرت إماطة اللثام عنها لتتجلى عليك . أمّا نفس الإعجاز ، فلا (()) .

ومنهم من يحيل سبب الإعجاز إلى فرط الفصاحة والبلاغة ، من دون أن يشرح السبب ، ويطرح آيات من القرآن على منضدة التشريح ، ويقارنها بكلام من كلم فصحاء العرب وبلغائهم وأقصى ما عندهم هو التصديق بكونه معجزا بحجة أنّ أساطين البلاغة وأساتذتها عجزوا عن الإتيان بمثله في عصر نزول القرآن . ولكن هذا دليل إقناعى ، ورجوع إلى أهل الخبرة .

إلَّا أَنَّ هناك جماعة من المحققين لم يقنعوا بهذا القدر دون البحث عن حقيقة

<sup>(</sup>١) مفتاح العلوم ، للسكاكي ، قسم البيان ، ص ١٧٦ .

إعجازه ، فبحثوا ونقبـوا حتى رفعوا اللثـام عن وجه إعجـازه ، وبيّنـوا الـدعـائم والأركان التي يقوم عليها تفوقه على كلام البشر ، قائلين :

هـل يمكن أن يُعَرِّف سبحـانه كتـابَه النـازلَ على نبيّـه ، معجزاً وخـارقـاً ، ويباري الناس ويدعوهم إلى مقابلته والإتيان بمثله ، ثم لا يوجد فيه حتى إشــارات إلى ملاك إعجازه ووجه تفوّقه ؟! إنّ مثل هذا لا يصدر عن الحكيم تعالى .

فعلى ضوء ذلك ، لا بُدّ لنا من الإمعان في آيات القرآن الكريم حتى نلمس ونستكشف ملاك إعجازه وخرقه للعادة ، وهذا هـو ما نتعاطاه في هـذا التحليل والذي تَبَينُ لنا بعد دراسة ما كتبه المحققون حول إعجاز القرآن ، وبعد الإمعان في نفس آيات الذكر الحكيم ، أن ملاك تفوّقه هـو الأمور الأربعـة \_ الآتي ذكرهـا \_ مجتمعة .

أجل ، إنّ ما نركز البحث عليه في المقام راجع إلى الإعجاز البياني للقرآن ، الذي كان هو محور الإعجاز في عصر النزول وعند فصحاء الجنزيرة ، وبُلغائهم ، وبه وقع التحدي . وأمّا إعجازه من جهات أخرى ، ككون حامله أمياً ، وكونه مبيّناً للعلوم الكونية التي وصل إليها البشر بعد أحقاب من الزمن ، أو إخباره عن المُغيّبات ، أو كونه مصدراً لتشريع مُتقن ومتكامل ، أو غير ذلك من الجهات ، فلا يكن أن نعدها أركاناً للإعجاز ، ووجه ذلك أنّ القرآن سَحَر العرب من اللحظة الأولى لنزوله ، سواء منهم في ذلك من شرح الله صدره للإسلام ومن جعل على بصره غشاوة . وكان القرآن هو العامل الحاسم في أوائل أيام الدعوة ، يوم لم يكن للإسلام قوة ولا منعة .

فلا بُدّ أن نبحث عن منبع السحر في القرآن ، قبل التشريع المُحكَم ، وقبل النبوءة الغيبيَّة ، وقبل العلوم الكونية ، وقبل أن يصبح القرآن وحدة مكتملة تشتمل على هذه المزايا . فقليل القرآن الذي كان في أيام الدعوة الأولى ، كان مجرّداً عن هذه الأشياء التي جاءت فيها بعد ، وكان مع ذلك محتوياً على هذا النبع الأصيل الذي تذوقه العرب ، فقالوا إنْ هذا إلا سحر يُؤثر .

إنَّنا نقرء الآيات الكثير في هـذه السور فـلا نجد فيهـا تشريعاً محكمـاً ، ولا

علوماً كونية ، ولا نجد إخباراً بالغيب يفع بعد سنين ، ومع ذلك سحر عقول العرب وتحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير والتقدير ، بما تحدّث .

لا بـدّ إذن أنّ السحر الـذي عناه ، كـان كامنــا في مظهر آخــر غير التشريع والغيبيات والعلوم الكونية ، لا بدّ أنّه كامن في صميم النسق القرآني ذاته ، وكــان هذا يتجلى من خلال التعبير الجميل المؤثّر المعتر المصوّر .

وعلى ذلك فالجهال الفني الخسالص ، عنصر مستقبل في إثبسات إعجاز القرآن (١) ، ويتجلى ذلك في أمور أربعة تضفى على القرآن ـ مجتمعة ـ إعجازه وتفوّقه ، وهي :

١ ـ فصاحة ألفاظه وجمال عباراته .

٢ ـ بلاغةُ معانيه وسموُّها .

٣ ـ روعة نظمه (٢) وتأليفه . ويراد منه : ترابط كلماته وجُمَله ، وتناسق آياته ، وتآخي مضامينه ، حتى كأنّها بناء واحد ، متلاصق الأجزاء ، متناسب الأشكال ، لا تجد فيه صَدْعاً ولا انشقاقاً .

وهذه الدعائم الأربع إذا اجتمعت ، تخلق كلاماً له صنع في القلوب ، وتأثير في النفوس . فإذا قرع السمع ، ووصل إلى القلب ، يحسّ الإنسان فيه لذّة وحلاوة في حال ، وروعة ومهابة في أخرى ، تقشعر منه الجلود ، وتلين به القلوب ، و تنشرح به الصدور ، وتغشى النفوس خشية ورهبة ووجد والبساط ، ويحسّ البليغ بعجزه عن المباراة والمقابلة . ولأجل ذلك ، كم من عدو للرسول من

<sup>(</sup>١) لاحظ التصوير اللغتي في القرآن الكريم سيد قطب فصل سحر القرآن ، ص ١١ ـ ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) ربما يطلق النظم قي كلماتهم ويراد منه الأسلوب والسبك الذي هو الأمر الرابع ، ولأجل ذلمك نردف بالتأليف حتى لا يشتبه المراد .

رجال العرب وفُتًاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله ، فسمعوا آيات من القرآن ، فلم يلبشوا حين وقعت في مسامعهم ، أن تَحَوّلوا عن رأيهم الأول ، وركنوا إلى مسالمته ، ودخلوا في دينه ، وانقلبت عداوتهم موالاةً ، وكفرهم إيماناً .

يقول سبحانه : ﴿ لُو أَنْزَلْنَا هَذَا القرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَـرَأَيْتَهُ حَـاشِعاً مُتَصَـدًّعاً مِنْ خَشْيَةِ الله ﴾(')

ويقول سبحانه : ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الحديثِ كِتاباً مُتَشَابِها مَثانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلودُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلودُهُم وقُلوبُهُم إلى ذِكر الله ﴾(`` .

ويقول سبحانة : ﴿ وإذا سمعوا ما أَنْزِلَ إِلَى السرسولِ تَسرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ ﴾ (٢) ·

هذا ما يثبته التحليل الآي لكلِّ من هذه الدعائم . فليس المُدَّعى كون كلِ واحدة منها ، وجها مستقلاً للإعجاز ، وإنّما المراد أنّ كلّ واحدةٍ منها توجِد أَرْضِيَّةً خاصةً ، ليتشكل باجتهاعها كلامٌ معجزٌ خارق ، مُبهر للعقول ، ومدهش للنفوس . فيجد الإنسان في نفسه العجز عن المباراة . والضعف عن التحدي .

هذا ، وقد نقل السيوطي عن عدة من المحققين في مسألة إعجاز القرآن أقوالاً كثيرةً (٤) ، غير أنّ بعضها خارج عن الإطار البياني ، الذي نحن بصدد تشريحه ، مثل انطواء القرآن على الإخبار بالمُغيّبات ، الذي سنذكنره في عداد الشواهد الدالة على أنّ القرآن كتاب إلهي لا بشرى ، ولكن لُبّ هذه الأقوال - التي ترجع إلى الإعجاز البياني - يتلخص في الدعائم الأربع التي اخترناها أساساً للإعجاز .

ولأجل توضيح هذه الدعائم الأربع نأتي بمقدمة نبين فيها معنى الفصاحة والبلاغة ، حتى يتبين نسبة كل واحدة من هذه الدعائم إلى الأخرى .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) لاحظ الإتقان في علوم القرآن ، ج ٤ ، ص ٦ ـ ١٧ ط مصر ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

#### تعريف الفصاحة

الفصاحة يوصف بها المفرد كما يوصف بها الكلام .

والفصاحة في المفرد عبارة عن خلوصه من تنافـر الحـروف ، والغـرابـة ، ومخالفة القياس اللغوي المستنبط من استقراء اللغة العربية .

وقد ذكر القوم للتنافر وجها أو وجـوها ، والحق أنّـه أمْر ذوقي ، وليس رهن قرب المخارج ، ولا بعدها دائما .

وأمّا الفصاحة في الكلام ، فهي خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد ، مع فصاحتها ، أي يشترط مضافاً إلى الشرائط المعتبرة في فصاحة المفرد ، الأمور الثلاثة الواردة في صدر التعريف .

ثم إنَّ التعقيد تارة يحصل بسبب خلل في نظم الكلام ، بمعنى تقديم ما حقّه التأخير وبالعكس ، وأُخرى بسبب بُعْد المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الكناثي المقصود .

والمتكفل لبيان الخلل في النظم هو النحو . والمتكفل لبيان الخلل في الإنتقال هو علم البيان ، فبها أنّه علم يبحث فيه عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه وخفائه ، يشرح لنا التعقيد المعنوي ومراتبه ، فإنّ لكل معنى لوازم ، بعضها بلا واسطة ، وبعضها بواسطة ، فيمكن إيراده بعبارات مختلفة في الوضوح والخفاء(١) .

يدلُّ على ذلك اللازم ، لكن يختلف في الوضوح والخفاء ، لقلة الوسائط أو كثرتها .

<sup>(</sup>۱) وبعبارة أخرى: إنّ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح ، لا يتأتّى بالدلالة المطابقية ، لأنّ السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ ، لم يكن كل واحد منها دالًا علية ، وإن كان عالماً لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض آخر ، وإنّما يتأتّى في الدلالة العقلية ، لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح . ويتضح ذلك في الدلالة ، الإلىتزامية مشل دلالة قولنا : « زيد كثير الرّماد » و « زيد مهزول الفصيل » ، على لازمه ، أعنى كون زيد جواداً . فالكلّ

وبما أنّ الخفاء والوضوح في الإنتقال إلى المعنى اللازم يتأتّى في الدلالة الإلتزامية ، انحصر المقصود من علم البيان في التشبيه والمجاز ، والكناية ، لكون المقصود من الجميع هنـاك هو المعنى الخـارج عن المدلول اللغـوي للفظ ، فالمـراد من المجاز هـو المعنى غير المـوضوع لـه بادعـاء كونـه من مصـاديق

#### تعريف البلاغة

البلاغة في الكلام عبارة عن مطابقته لمقتضى الحال ، أي مطابقته للغرض الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص . مثلًا : كون المخاطب منكراً للحكم ، حال يقتضي تأكيده ، والتأكيد مقتضى الحال . كما أنّ كون المخاطب مستعداً لقبول الحكم ، يقتضي كون الكلام عارياً عن التأكيد ، والإطلاق مقتضاها ، وهكذا في سائر الأبواب .

هذا كلّه مع لـزوم اعتبار فصـاحة الكـلام في تحقق البلاغـة ، فالبـلاغة لهـا عهادان . أحدهما مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، والثـاني فصاحة الكلام .

وها هنا نكتة وهي أنَّ القوم حصروا معنى البلاغة في هـذا المعنى ، وحاصله كــون عـرض المعنى مــوافقــاً للغــرض الــداعي إلى التكلم ( مــع فصــاحــة الكلام ) ، وجعلوا للبلاغة بهذا المعنى طرفين :

أحدهما : أعلى ، وهو حدّ الإعجاز ، وهـو أن يرتقي الكـلام في بلاغتـه إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته .

والثاني: ما لا يبلغ إلى هذا الحدّ .

ولكل واحد درجات ومراتب .

ولا يخفى أنَّ جعل البلاغة بهذا المعنى (أي العرض الصحيح المطابق للغرض) لا يكون ركن الإعجاز وإن بلغ الكلام إلى نهاية الإتقان في العرض، ما لم يضم إليه شيء آخر، وهو إتقان المعاني وسمو المضامين. وإلاَّ فالمعاني المبتذلة، والمضامين المتوفرة بين الناس إذا عرضت بشكل مطابق للغرض الداعي إلى التكلم، لا يصر الكلام معها معجزاً خارقاً للعادة.

الموضوع له ، كما أنّ المراد من الكناية هو المعنى المكنى عنه لا المكنى به . وأمّا التشبيه فهو وإن كان خالياً عن الدلالة الالتزامية ، لكنه يبحث عنه مقدمة للإستعارة التي هي من أقسام المجاز . وبذلك يعلم أن الأولى تقديم علم البيان على علم المعاني ، لكون الأول متكفّلاً بتفسير التعقيد المعنوي الدخل بالفصاحة ، وأمّا علم المعاني فهو يرجع إلى البلاغة ، كما سيظهر .

ولأجل ذلك كمان على القوم المذين جعلوا الفصاحة والبلاغة ركنين للإعجاز ، وملاكين لمه ، إضافة قيد آخر ، وهو كون المعاني والمضامين عالية وسامية ، تسرح فيها النفوس ، وتغوص فيها العقول .

ومن هنا نرى أنّ بعض أساتذة هذا الفن المعاصرين ، عرفوا البلاغة بشكل آخر ، قالـوا : هي تأديـة المعنى الجليل واضحـاً بعبارة صحيحـة فصيحـة ، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه ، والأشخاص الذين يخاطبون (١) .

فـترى أنّه أُضيف في التعـريف وراء ملائمة كل كـلام للمـوطن ( مطابقة الكلام لمقتضى الحال ) ، كون المعنى جليلًا .

وسيوافيك أنَّ هـذا المقدار من التعريف أيضاً غـير واف للرقي بالكـلام إلى حـد الإعجاز ، بـل يحتاج إلى دعـامة أخـرى وهي بداعـة الأسلوب ورقيّه ، كـما سيوافيك .

#### نكتة مُهمّـــة

إنّ ها هنا نكتة تلقي الضوء على سبب حصر فصاحة القُرآن \_ كما سيأتي \_ في خلوه عن تنافر الحروف والكلمات ، وتَرْكنا البحث عن كل ما ذكروه في فصاحة المفرد والكلام من الشرائط المتعددة ، فهل هذا يعني إنكار دخالة غيره في الفصاحة ، أوْ له معنى آخر ؟ .

والجواب: إن كون الكلمة متلائمة الحروف في فصاحة المفرد، وكون الكلام متلائم الكلمات في فصاحة الجملة، له القسط الأوفر في تحقق الفصاحة، لأنّ الفصاحة تعتمد على مقاطع الحروف والكلمات أكثر من كل شيء. وأمّا غير ذلك مّا ذكروه في تعريفهما، فكأنّها معدّات لخروج الكلام عذباً حسناً، بهيّا نضراً، له وقع في القلوب. ولأجل ذلك ركزنا على حديث تلاؤم الحروف والكلمات، وخلوهما عن التنافر، هذا.

<sup>(</sup>١) البلاغة الواضحة ، ص ٨ .

على أنّ البحث عن اشتهال القرآن على مخالفة القياس في فصاحة المفرد ، وضعف التأليف في فصاحة الكلام ، بحث زائد ، لأنّ القواعد تُعْرَض على القرآن ، ولا يعرض القرآن عليها ، لأنّه إمّا هو كلام إلحي فهو فوق القواعد ، وإمّا كلام بشري ، فهو صَدرَ من عربي صميم في أعرق بيت من العرب ، ترحل إليه المواكب وتحطّ رحالها عنده . والمؤمن والملحد يعترفان بكون القرآن في درجة عالية من الكلام الذي ينبغي أن يُعتذى ويُقتدى .

\* \* \*

دعائم إعجاز القرآن (١)

## الفَصَاحَةُ : جمال اللفظ وأناقَة الظاهر

اعتمد علماء المعاني والبيان في تعريف فن الفصاحة عملى أمور ، وقمد عرفت في المقدمة السابقة ـ نصوصهم على تلك الأمور .

لكن المهم في الفصاحة ، كون الكلمة عذبة مألوفة الإستعمال ، جامعة لنعوت الجودة وصفات الجمال ، كما أنّ المهم في فصاحة الكلام تلاؤم الكلمات في الجمل ، فإنّ التلاؤم يوجب حسن الكلام في السمع ، وسهولته في اللفظ ، وتقبل النفس معناه بوجه مطبوع ، لما يرد عليها المعنى بصورة حسنة ودلالة واضحة .

وأمّا غير العذوبة والتلاؤم من الشرائط فهو في الدرجة الثانية من تحقيق معنى الفصاحة ، وقد عرفت عدم اعتبار البعض \_ كمخالفة القياس في فصاحة المفرد ، وضعف التأليف بمعنى كون على خلاف القانون النحوي المشتهر \_ في الفصاحة القرآنية ، لأنّ القرآن هو المقياس لهما .

والذوق السليم هو العُمْدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها وتمييز مافيها من وجوه البشاعة ومظاهر الإستكراه . لأنّ الألفاظ أصوات ، فالذي يطرب لصوت البلبل ، وينفر من أصوات البوم والغربان ، ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف . ألا ترى أنّ كلمتي « المُزنة » ، و« الديمة » للسحابة الممطرة ، كلتاهما سهلة عذبة ، يسكن إليهما السمع بخلاف كلمة «البعاق» التي في معناهما ، فإنّها قبيحة ، تصكّ الأذان . وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة ،

تستطيع أن تدركه بذوقك . وهـذا نظير الخط الحسن ، فـإنّه يـوجب إقبال النـاس عـلى قراءتـه ، وإمعان النـظر في معناه ، بخـلاف ما إذا كتب نفس ذلـك الكتاب بخط رديء غير واضح .

يقول الإمام يحيى بن حمزة العلوي ﴿ إِنَّ الفصاحة راجعة إلى الألفاظ ، والبلاغة راجعة إلى المعاني » . ويشرحه في مكان آخر بقوله : « إِنَّ المزايا الراجعة إلى الألفاظ ، تارة ترجع إلى مفردات الحروف ، وأخرى إلى تأليفها من تلك الحروف ، وثالثة إلى مفردات الألفاظ ، ومرة إلى مركباتها . فهذه أوجه أربعة لا بد من اعتبارها في كون اللفظ فصيحاً »(١)

ولأجل أنّ لتلاؤم الحروف والكلمات دوراً عظيماً في الفصاحة ، نركّز في هذا البحث ، على الخلو من تنافر الكلمة والكلمات ، بأن لا تكون نفس الكلمة ثقيلة على السمع ، كما لا يكون اتّصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان . وبما أنّ مخارج الحروف مختلفة ، فمنها ما هو من أقصى الحلق ، ومنها ما هو من أدنى الفم ، ومنها ما هو بين ذلك ، فلا بدّ في حصول التلاؤم من مراعاة تلك الصفات ، بأن لا يكون بين الحروف بُعدٌ شديد ، أو قُرْبٌ شديد ، فعندها تظهر الكلمة أو الكلام سهلًا على اللسان ، وحسنا في الأساع ، ومقبولاً في الطباع . وهذا إن لم يكن ملاكاً كليّاً لتمييز المتلائم عن المتنافر ، إلا أنّه ميزان غالبي ، فلاحظ البيتين التاليين تـرى الكلام في أحـدهما في نهاية التنافر ، وفي الأخر في كمال التلاؤم .

قال الشساعر:

وَقَسِبْرُ حَرْبِ بِمِكَانِ قَفْرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ

فقيل ، إنَّ هذا البيت يعسر لأحد أن ينشده ثـلاث مرات متـواليات دون أن ينتعتـع ، لأنَّ اجتماع كلماتـه ، وقرب خـارج حروفهـا يحدثـان ثقلًا ظـاهرآ ، وإن كانت كلُّ واحدة منها غير مستكرهة ولا ثقيلة .

وقال شاعر آخر :

<sup>(</sup>۱) الطراز : ص ۲۱۶ و ۲۲۰ .

رَمَتْنِي وسِتْرُ الله بيني وبينها عشية آرام الكِناس رَميمُ (١) . ولأجل دخالة عذوبة الكلمة وتلاؤم الكلمات في تحقق الفصاحة ، أدرك صيارفة الكلام ، ومشاهير الفصحاء في عصر النبي ما عَبْر عنه الوليد بن المُغيرة بقوله : « إنَّ له لحلاوة وإنَّ عليه لطلاوة » .

يقول الإمام يحيى بن حمزة في شأن تركيب مفردات الألفاظ العربية ، الذي له دور كبير في فصاحة الكلام: « ولا بُدَّ فيه من مراعاة أمرين :

أمّا أولاً: فأن تكون كلّ كلمة منظومة مع ما يشاكلها ويماثلها ، كما يكون في نظام العقد ، فإنّه إنّما يحسن إذا كان كل خرزة مؤتلفة مع ما يكون مشاكلًا لها . لأنّه إذا حصل على هذه الهيئة كان له وقع في النفوس وحسنُ منظر في رأي العين .

وأمّا ثانياً : فإذا كانت مؤتلفة ، فلا بدّ أن يقصد ما وضع لها بعد إحراز تركيبها .

والمثال الكاشف عمّا ذكرناه ، العقد المنظوم من اللئالي ونفائس الأحجار ، فإنّه لا يحسن إلاّ إذا ألّف تأليفاً بديعاً ، بحيث يجعل كل شيء من تلك الأحجار مع ما يلائمه . ثم إذا حصل ذلك التركيب على الوجه الذي ذكرناه ، فلا بدّ من مطابقته لما وضع له ، بأن يجعل الإكليل على الرأس ، والطَوْق في العنق ، والشنف في الأذن ، ولو ألف غير ذلك التأليف ، فلم يجعل كل شيء في موضعه ، بطَلَ ذلك الحُسن . وزال ذلك الرونق »(٢).

مثلًا : قوله سبحانه : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ الجَوارِ فِي البحرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٣) .

إنّ لهذه الآية تميّزاً ذاتياً عن كلام البشر ، لا يتهارى فيه منصف ، ولا يشتبه على من له ذوق في معرفة فصــاحة الكــلام . وذلك التميــز رهن فصـاحــة أبنيتها ،

<sup>(</sup>١) هذا البيت لأبي حية النُمبُري من شُعراء الحهاسة ، لاحظ شرح الحهاسة للتسبرينزي ، طبع عبى الدين ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الطراز ، ج ٣ ، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى : الآية ٣٢ .

وعذوبة تركيب أحرفها ، وكونها مجانبة للوحشي الغريب ، وبعدها عن الركيك المسترذل ، مضافاً إلى سلاسة صيغها .

فإنّه سبحانه قال : ﴿ الجَوَار ﴾ ، ولم يقل : ( الفُلْك ) ، لما في الجَرْي من الإشارة إلى باهر القُدرة حيث أجراها بالربح ، وهي أرق الأشياء والطفها ، فحرّك ما هو أثقل الأمور ، وأعظمها في الجرم . ( والفُلْك ، وإن كان مثل الجوار في العذوبة ، لكنه يفقد النكتة التي يشملها الأخر ) .

وقال سبحانه : ﴿ في البحر ﴾ ، ولم يقل : ﴿ في الطمطام » . ولا : ﴿ في العُباب » . والكل من أسهاء البحر ، لأنّ البحر أسهل وأسلس ، وبالتالي أعذب وأجمل .

وقـال سبحـانــه : ﴿ كـالأعـــلام ﴾ ، ولم يقــل : « كـــالــروابي » ، ولا : « كالأكام » ، إيثاراً للأخف الملتذ به ، وعدولًا عن الوحشي المشترك(١) .

من عجائب القرآن أنّه يعمد إلى ألفاظ ذات تركيب يغلب عليه الثقـل والخشونة ، فيجمعها في معرض واحـد ، ثم ينظم منهـا آياتـه ، فإذا هي وضيئة مشرقة ، متعانقة متناسقة . ومن نماذج ذلك ، قوله سبحانه :

﴿ قَالُوا تَاللهُ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ خَرَضًا أَو تَكُونَ مِن الْمَالِكِينَ ﴾ (٢) .

إسمعها ، هل تجد نَبْرَةً تخدش أذنك ؟ . واقرأها ، فهل تجد لفظآ يتعسرعلى شفتيك ، أو يضطرب في لسانك ، فيا لها من سلاسة وعذوبة واتساق ، مع أنّ فيها كلمات ثقيلة بمفردها ثقلًا واضحا في الأذن وعلى اللسان ، أعني قوله : «تالله . . . تفتؤا . . . حَرَضا » . ولكنها حين اجتمعت في نظم قرآني ، خفّ ثقيلها ، ولان يابسها . وسلس جامحها ، وانقاد وذلّ نافرها ، فإذا هي عرائس مجلوة ، تختال في روض نضير . فهذه ثلاث كلمات من أثقل الكلام ، قد انتظمت

<sup>(</sup>١) الطراز ، ج ٣ ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآية ٨٥ .

مع خمس كلمات أخرى ، فكان من ثهانيتها عقد نظيم يقطر ملاحة وحسناً .

وأيضا ، من بدائع القرآن وغرائبه أنّه يكرر الحرف الثقيل في آية واحدة ، ولكنه يلطفه بحروف خفيفة بنحو يعلو مجموعه العذوبة والخفة ، مكان الثقل والخشونة ، ومن هذا النوع قوله سبحانه : ﴿ قيلَ يا نوحُ آهِبِطٌ بِسلامٍ منّا وبَركاتٍ عليكَ وعلى أُمم مِمّن معكَ وأُممُ سَنَمَتُعُهُمْ ثم يَسُهُمْ مِنّا عدابٌ اليم ﴾ (١) .

فقد جمعت هذه الآية ثهانية عشر ميما ، منثورة بين كلهاتها ، حتى كأنّ الآية مشكلة كلّها من ميهات ، كها ترى في « أمم ممن معك . . . وأمم سنمتعهم » ، ومع هذا فإنّك إذ ترتل الآية الكريمة على الوجه الذي يُرتّل به القرآن ، لا تحسّ أنّ هنا حرفاً ثقيلاً قد تكرر تكراراً غير مألوف ، بل تجد الآية قد توازنت كلهاتها وتناغمت مقاطعها في أعدل صورة وأكملها فلا تنافر بين حرف وحرف ، ولا تباغض بين كلمة وكلمة .

ونظير هذا قوله سبحانه : ﴿ قُلْ اللَّهُمَّ مالَكَ الْمُلْكِ تَوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَدِكَ الخيرُ ، إِنَّكَ على كُلُّ شِيءٍ قديرٌ ﴾ (٢) .

ففي الآية عشر ميهات ، قد جاءت في مطلعها ، ولكنها مع ذلك كأنّها ميم واحدة ، ولو أنّ حرفاً آخر دخل في نظم الآية لما انبعث منها هذا الصوت القوي المجلجل ، الذي يقتضيه المقام هنا ، ولتفككت أوصال النظم وتخاذلت قواه .

وهكذا ، إنّ القاف من أثقل الحروف نطقاً ، تستنفر طاقة الحلق واللسان ليشتركا في حملها وإخراجها مخرج الأصوات . ومع هذا الثقل ، فقد جاءت في بعض الآيات مكررة بصورة مأنوسة لا يلتفت قارئها إلى التكرار ، ولا يجد فيها الجهد والعناء .

<sup>(</sup>١) سورة هود : الآية ٤٨ . والميم المشدّدة عند القراءة تحسب اثنين .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٢٦ .

قال سبحانه: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيهِمْ نَبَأَ آبنَيْ آدَمَ بِالحقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ (١) . وَلَمْ يُتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ (١) .

فقد جاء فيها أحد عشر قافاً ، لو نثرت هذه القافات في كلام أبسط من هذا ، لظهر عليه الثقل ، ولكنها جاءت في هذه الآية من غير أن تحدث قلقاً واضطراباً . وإنّما حصل هذا ، لكثرة الباءات واللامات في الآية ، فإنّ الباء محرجها الشفة ، فهي أخفّ الحروف ، وتليها اللام في الخفة ، فإنّ مخرجها اللسان . وقد بلغت عدّة الباء أحد عشر ، واللام خس عشر ، فأوجب كثرة دوران هذين الحرفين ، تلطيفاً في الثقل الذي توجبه القاف في كيان الآية .

ومثل ذلك ، قوله سبحانه : ﴿ لَقَدْسَمِعَ الله قولَ الَّذِينَ قالوا : إِنَّ الله فقيرُ ونحنُ أغنياء . سنكتُبُ ما قالوا ، وقَتْلَهُمُ الأنبياءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ، ونقولُ ذوقوا عذابَ الحريق ﴾ (٢) .

فقد اجتمعت فيها عشر قافات ، وتكورت فيها اللام أحد عشر مرة ، فكسرت حدّة الثقل في القاف ، فترى ماءَ الحُسْن يترقوق على محياها ، والملاحة تقطر من جبينها .

هذه هي الدعامة الأولى للإعجاز ، وليست هي سبباً تامّا له . ولأجل ذلك ربما يوجد في كلام البشر ما هو مشتمل على هذه الدعامة بصورة رفيعة ، مع أنّه ليس بكلام معجز ، لإمكان مقابلته والإتيان بمثله ، لمن تبحّر في تلك الصنعة ، ولأجل ذلك تعلو عليه سياء الصنع البشري ، وما ذلك إلّا لأنّ الإعجاز البياني يبتني على الدعائم الأربع مجتمعة ، وليس ذاك الكلام مستجمعاً لها ليكون معجزاً فإنّه يفقد الأسلوب القرآني ، أعني الأسلوب الذي لا يشبه أسلوب المحاورة ولا أسلوب الخطابة ولا الشعر ، كما سيوافيك شرحه . وإليك من ذلك نموذجا :

إنَّ من أفصح كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ـ الذي أصفقت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٨١ .

جهابذة الأدب على أنه فارس ميدان البيان ، وبطل حلبته ـ قوله في وصف الإنسان :

« أَمْ هَذَا الَّذِي أَنشأَه فِي ظُلُماتِ الأَرحام ، وشُغُف الأَستار ، نُطْفَة دهاقا ، وعَلَقَةً مِحاقا ، وجنينا ، وراضعا ، ووليدا ، ويافعا . ثم منحه قلبا حافظا ، ولسانا لافظا ، وبصرا لاحظا ، لِيَفْهَمَ مُعْتَبِرا ، ويُقَصِّر مُزدجرا . حتى إذا قام اعتدالُه ، واستوى مثالُه ، نَفَرَ مُسْتكبرا ، وخَبَطَ سادِرا ، ماتحا في غَرْبِ هواه ، كادحا سعيا لدُنياه ، في لذات طَرَبِه ، وبَدَواتِ أَرَبِه » (١) .

فإنّ هذه القطعة من خطبه عليه السلام سبيكة مرصّعة بيواقيت الكلم ، ومعالي معاني الحكم ، معدودة من مدهشات كلامه ، وقد توفرت فيها جوامع وجوه الحسن . ومع ذلك ، فأين هي من الكلام الإلهي المعجز ، الذي إذا جعلته إلى جنب هذا الكلام ، ظهر بكل وضوح أنّه ليس من كلام البشر .

لاحظ قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُـونَ شَيْئًا ، وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَنَ ﴾ (٢) .

أو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُم فِي رَيْبِ مِن البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ نُخَلَقَةٍ وَغَيْر نُخَلَقَةٍ لِنُبَينَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الأرحام مِا نشاء إِلَى أَجَلٍ مُسمّى ، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ، ثُمَّ لِتَبْلُغوا أَشُدّكُمْ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفَى ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَذْذَلَ العُمُر لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ أَشُدَّكُمْ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَذْذَلَ العُمُر لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عَلْمٍ شَيْنًا ، وَتَرَى الأَرضَ هامِدَةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلُ شيءٍ كُلُ شيءٍ \* ذلكَ بأنَ الله هو الحَقُّ وأنّه يُحْيي المَوْق وأنّه على كُلُ شيءٍ قديرٍ ﴾ (٣) .

هذا فيها يرجع إلى الدعامة الأولى لإعجاز القرآن . ويشير النبي الأعظم في كلمة له في تعريف القرآن إلى هذه الدعامة والدعامة التالية :

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، الخطبة ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : الأيتان ٥ و ٦ .

قال صلى الله عليه وآله: « إذا التبست عليكُمُ الفِتَن كَقِطَع الليلِ المظلم ، فعليكم بالقرآن » . . . إلى أن يصفه بقوله: « ظاهِرُهُ أُنيق ، وباطِئه عميق »(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ .

دعائم إعجاز القرآن (٢)

### البلاغة : جمال العرض وسمو المعنى

قد وقفت ، في التعريف الفني للبلاغة على أنّها عبارة عن خروج الكلام مطابقاً لمقتضى الحال . فلو كان المقام مقتضياً للتأكيد أو الإطلاق ، وذكر المسند والمسند إليه أو حذفها ، والإيجاز أو الإطناب ، وغير ذلك ، جاء الكلام مطابقاً له . وقد أسهب علماء المعاني في تبيين مقتضيات الأحوال ، على وجه لم يدعوا لقائل مقالاً .

وقد اهتم بعض من كتب في الإعجاز ، بأمر البلاغة أزيد من غيرها . حتى أنّ الخطابي قال : « وذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أنّ وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة ، ولكن صعب عليهم تفصيلها »(١) .

غير أنّا ركّزنا على أنّ البلاغة بهذا المعنى ، ترجع إلى عرض المقصود بشكل مطلوب ، ومفيد في تحقق غرض المتكلم ، ولكنه لا يكفي في تـوصيف الكـلام بالبلاغة ما لم يضم إليه قيد آخر ، وهو كـون المعنى ساميـاً ورفيعاً ، وقابلاً للذكـر والإفادة ، وإلاّ فالمعاني المبتذلة ، وإن ألبست أجمـل الحُـلي ، وعـرضت بشكـل يقتضيه الداعي إلى التكلم ، لا توصف بالبلاغة ، وعلى فرض صحة التوصيف ، لا يكون مثل ذلك الكلام أساساً للإعجاز ، ولا دعامة لـه . ولأجل ذلـك قلنا إنّ

<sup>(</sup>١) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، الرسالة الأولى للخطابي ، ص ٢١ .

التعريف الصحيح للبلاغة هـوعبارة عن تأدية المعنى الجليل بعبـارة صحيحـة فصيحة ، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه .

وعلى ضوء ذلك ، فالكلام الساقط عن الإعتبار من حيث المضمون ، لا يتصف بالبلاغة ، مثل ما حكي عن مسيلمة الكذّاب حيث أقسم بالطاحنات ، وقال « والطاحنات طحنا ، والعاجنات عجنا ، والخابزات خبزا » . فأين هذه المفاهيم الساقطة السوقية الركيكة الفاقدة لأيّة قيمة ، من المعاني العالية السامية الواردة في قوله سبحانه : ﴿ والعادِياتِ ضَبْحاً \* فالمُورياتِ قَدْحاً \* فالمُغيراتِ صُبْحاً ﴾(١) .

فاللازم في البحث عن فصاحة القرآن ، التركيز على أمرين :

١ ـ مطابقة الكلام لمقتضى الحال .

٢ ـ سمو المعاني وعلو المضامين .

\* \* \*

### الأمر الأول ـ مطابقة الكلام المقتضى الحال

إنّ استقصاء جميع الأحوال التي يقع الكلام مطابقاً لها ، راجع إلى علم المعاني ، من علمي الفصاحة والبلاغة فذكروا مقتضيات الأحوال في أبواب الإسناد الخبري ، والمسند إليه ، والمسند ، ومتعلقات الفعل ، والإنشاء ، والفصل والوصل ، والإيجاز ، والإطناب والمساواة ، فذكروا الأحوال الطارئة على الكلام ومقتضياتها ، من ذكر المسند إليه وحذفه ، وتنكيره ، وتقديمه وتأخيره ، وتوصيفه وتأكيده ، إلى غير ذلك من الأحوال الطارئة على المسند إليه ، وبشكل على المسند ، ولكل مقام . كما أنّ لكل من الإيجاز والإطناب والمساواة مقام .

ثم إنَّ دراسة القرآن من حيث كونه مطابقاً للأحوال المقتضية ، يحتاج إلى

<sup>(</sup>١) سورة العاديات : الآيات ١ ـ ٣ .

تفسير حافل ، يفسر القرآن من هذا الجانب ، ولعل « الكشاف » أحسن ما كتب في هذا الموضوع ، فقد ذكر الزنخشري فيه ، النكات البلاغية ، في تفسير الآيات ، وبندلك أثبت للقرآن إعجاز بيانياً خاصاً ، وأنّ كمل آية بمل كملّ كلمة واردة موردها .

ولما كانت الإحالة على مثل هذا الكتاب وغيره ، عن المحذور غير خالية ، نأتي بنهاذج تثبت بلاغة القرآن ، وورود آياته وفق مقتضى الحال ، ونختار لذلك سورتين قصيرتين ، من السور المكية ، النازلة في أوائل البعثة .

#### ١ ـ بلاغة سورة الكوثر

روى المفسرون أنّ العاص بن واثل السهمي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج من المسجد ، فالتقيا عند باب بني سهم ، وتحدّثا ، وأناس من صناديد قريش جلوس في المسجد ، فقالوا : من الـذي كنت تتحدث معه . قال : ذلك الأبتر ، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله وهو من خديجة ، وكانوا يسمون من ليس له ابن أبتر ، فسمته قريش عند موت ابنه أبتر ، ومبتورآ(۱) ، فانزل الله سبحانه هذه الآيات :

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتَىرِ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرْ \* إِنَّ شَانِشَكَ هُـوَ الْأَبْتَرَ ﴾ (٢) .

قال الزنخشري ، في رسالته حول إعجاز سورة الكوثر : « أُنظر ، كيف نُظمت النظم الأنيق ، ورُتّبت الترتيب الرشيق ، حيث قدّم منها ما يدفع الدعوى ويرفعها ، وما يقطع الشبهة ويقلعها ( إنّا أعطيناك الكوثر ) ، ثم لِما يَجِبُ أَنْ يكون عنه مسبّباً وعليه مترتباً ( فصل لربك وانحر ) ، ثم ما هو تتمة الغرض من وقوع

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر .

العدو في مُغَوَّاتِه (١) التي حفر ، وصَلْيه بحر ناره التي سَعَر ( إنَّ شانتك هو الأبتر) » .

وإليك بيان نكات آياته الثلاث:

#### ﴿ إِنْسًا ﴾ .

تأمَّل كيف من أسند إليه إسداء هذه العطية والموهبة السنية ( الكوثر ) ، هو ملك السموات والأرض ، ومالك البسط والقبض . فدلَّ بـذلـك عـلى عـظمـة المعطى والمُعْطَى ، من المعلوم أنَّه إذا كان المعطى كبيراً ، كان العطاء كثيراً .

وجمع ضمير المتكلم ، فأعلم بذلك عظم الربوبية .

### ﴿ أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرِ ﴾ .

استعمل لفظ الماضي مكان المستقبل ، مع أنّ الكوثـركما يتناول عطاء العاجلة ، يتناول عطاء الأجلة ، وذلك لأنّ المتـوقّع من سيب الكريم ، تحققه على وجه القطع والبت .

وجاء بالكوثر محـذوف الموصـوف ، لأنّ المثبت ليس فيه مـا في المحذوف من فرط الإبهام والشياع .

واختار الصفة المؤذنة بإفراط الكثرة ، المُبِينة عن المعطيات الوافرة ، وصدّرها باللام لتكون كاملة في إعطاء معنى الكثرة .

والمراد من الكوثر ، أولاده حسماً للشبهة ، وقطعاً لدعوى الخصم .

### ﴿ فَصَــلُّ ﴾ .

عَقَّب إنهامه الكوثر ، بالفاء ، ليكون دليلًا لمعنى التسبيب ، فالعطاء الأكثر ، يستلزم الشكر الأوفر .

<sup>(</sup>١) حفرة كالزيبة ، تحضر للذئب ، ويجعل فيها جدي إذا نظر إليه سقط عليه يريده . ومنه قيـل لكل مهلكة مغوَّاة . ( لاحظ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٨ ، مادة غوي ) .

### ﴿ لِرَبِّسكَ ﴾ .

وقصد بذلك ، التعريف بدين « العاصي » وأشباهه ، ممّن كانت عبادته ونحره لغير إلهه ، وبالتالي لتثبيت قدمي رسول الله على صراطه المستقيم ، وإخلاصه العبادة لوجهه الكريم .

وقال : « لربك » ولم يقل « لنا » ، فصرف الكلام عن لفظ المضمر إلى لفظ المظهر ، إظهاراً لكبرياء شأنه ، وإنافةً لعزّ سلطانه . ومنه أخمذ الخلفاء قبولهم : يأمرك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة ، وينهاك أمير المؤمنين عن مخالفة الجماعة .

وعلّم ، بالأمر بالصلاة للرب ، أنّ مِنْ حَقّ العبادة أن يَخُصَّ بها العبادُ ربّهم ومالكهم ، وعرّض بخطأ من سفّه نفسه ، وعرّض بخطأ من سفّه نفسه ، ونقض لبّه ، وعبد مربوباً ، وترك عبادة ربّه .

### ﴿ وَانْحُـــرْ ﴾ .

أشار بالأمر بالنحر ، بعد الأمر بالصلاة ، إلى قسمين من العبادات ، فالقسم الأول عمل بدني ، والصلاة إمامها . والثاني عمل مالي ، ونحر البدن سنامُها .

ونبّه على مـا لرســول الله من الإختصاص بــالصلاة التي جعلت لعينــه قُرّة ، وبنحر البدن التي كانت همته متطاولة إليها .

قال : « وانحر » ، ولم يقل « وانحر له » ، رعايةً لفواصل الآيات ، وهـو أمر مطلوب إذا سيق المتكلم ، إليه ، بلا تكلّف .

### ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ ﴾ .

عنى بالشانيء: « السهمي » . وإنّما ذكره بوصفه لاباسمه ، ليتناول كلّ من كان مثل حاله . وأعرب بذلك عن أنّ عدوه لم يقصد بوصف بالأبتر ، الإفصاح بالحق ، ولم ينطق إلّا عن الشنآن الذي هو توأم البغي والحسد ، وعن البغضاء التي هي نتيجة الغيظ ، فبذلك وسمه بما ينبيء عن المقت الأشدّ ، ويدلّ على حنق الحصم الألدّ .

#### ﴿ مُستِ ﴾ .

أقحم الفصل لبيان أنّه المُعَينَّ لهذه النقيصة ( الأبتر) ، وأنّه المُشَخَّص لهذه الغمصة (١) .

## ﴿ الْأَبْتَ سِر ﴾ .

عرّف الخبر ، ليتمّ له البتر .

فسبحان من أعجز فصحاء العرب والعجم ، عن الإتيان بمثل هذه السورة على وجازة ألفاظها ، مع تحدّيه إيّاهم بذلك ، وحرصهم على بطلان أمره ، منذ بعث النبي إلى أمرنا هذا .

وسبحان من لو أنزل هذه الواحدة وحدها ، ولم ينزل ما قبلها وما بعدها ، لكفى بها آية تغمر الأذهان . ومعجزة توجب الإذعان ، فكيف بما أنـزل من السبع الطوال(٢) .

#### ۲ ـ بلاغة سورة « والضحى »

جرت حكمته سبحانه على نزول الوحي تدريجياً ، لحكمة صرّح بها سبحانه في قوله : ﴿ وَقَالَ اللَّـٰذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُـزِّل عَلَيْهِ هذا القرآن جُمْلَةً واحدةً ، كذلك النّبُتُ بهِ فؤادَكَ ، ﴿ وَرَبَّلناهُ تَرْتِيلًا ﴾ (٣) .

ولأجل وقوع الفترة بين نزول الوحي ، عابه المشركون على النبي الأكرم ، فقالوا : إنّ محمداً قد ودعه ربَّه وَقَلاه ، ولو كان أمره من الله لتتابع عليه ، فنزلت السورة التالية :

# ﴿ وَالضُّحَى \* وَالِّيسَلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَـكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ \* وَلَـلآخِرَةُ

<sup>(</sup>١) يقال اغتمصت فلانا اغتماصاً: احتقرته (لسان العرب، مادة غمص، ج٧، ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) ما ذكرنا من النكات البيانية لسورة الكوثر مقتبسة من رسالة الزنخشري ، في إعجازها ، التي طبعت في مجلة « تراثنا » ، ومع ذلك كله ، لم يأت بجميع النكات الموجودة في هذه الآيات الثلاث (٣) سورة الفرقان : الآية ٣٢ .

خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى \* أَلُمْ يَجِــدْكَ يَتِيماً فآويٰ \* وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ \* وَوَجَـدَكَ عائِـلاً فَأَغْنَىٰ \* فَـأَمًا اليَتِيمَ فَـلاَ تَقْهَرْ \* وأَمّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (١) .

إِنَّ فِي هذه السورة من أنواع البلاغة ما يَبْهَرُ العقول ، وفي الدراسة التالية نشير إلى بعض منها .

## ﴿ وَالضُّحَى \* وَاللَّيلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ .

الواو في الموضعين للقسم . والضحى ، والليل حال السجي ، هو المقسم به . وقوله سبحانه فيها يأتي : ﴿ مَا وَدَّعَكَ ﴾ هو المقسم له ، بمعنى جواب القسم .

وقد ورد في القرآن الكريم ، ثهان وثلاثون قسما ، أفردها إبن القيم بالتصنيف في كتاب أسهاه « التبيان في أسهاء القرآن » . وقد وقع القسم فيها على أشياء مختلفة كالملائكة والنبي الأكرم والقرآن والقيامة ، والنفس الإنسانية ، والقلم ، والكتاب والشمس ، وضوئها، والليل وغير ذلك . واهتم المفسرون ببيان سرّ القسم بهذه الأمور ، ولكنهم غفلوا عن مهمة أخرى في هذه الأقسام ، وهي المناسبة بين المقسم به والمقسم له ، أي بيان الصلة بين الشيء الذي وقع الحلف عليه ، كالنّهار والليل ، وما رتب عليه من الجواب . وهذا من الأمور المهمة التي إذا كشفها المفسر ، لأدرك أنّ تخصيص شيء معين بالقسم في هذا المجال دون غيره ، ليس إلا لرابطة بينه وبين جوابه ، وليس هو أمراً إعتباطياً فاقداً للمناسبة . وإليك البيان في المقام .

إنّ الْمُقْسَم به في آيتي « والضحى » ، صورة مادية ، وواقع حسيّ يشهد به الناس تألّق الضوء في صحوة النهار ، ثم يشهدون من بعده فتور الليـل إذا سجى وَسَكَن ، يشهدون الحالين معا في اليوم الواحد دون أن يختل نظام الكون أو يكون في توارد الحالين عليه ما يبعث على إنكار . بل دون أن يخطر على بـال أحد ، أنّ

<sup>(</sup>۱) سورة « والضحى » ، وآیاتها ۱۱ .

السهاء قد تخلّت عن الأرض ، وأسلمتها إلى الظلمة ، والوحشة بعد تألّق الضوء في ضحى النهار .

فإذا كان هذا حال الفيض المحسوس ، الذي به حياة البشر ، فهكذا حال الفيض المعنوي ، فينزل الوحي ويغرق المجتمع في بهاء نوره ، ثم يسكن ، فلا عجب في أن يجيء ـ بعد أنس الوحي ، وتَجَلّى نوره على النبي الأكرم ـ فترة سكون يفتر فيها الوحي على نحو ما نشهد من الليل الساجي ، يوافي بعد الضحى المتالق .

فإذن ، اللَّهَ م بالضحى ، وبالليل إذا سجى ، بيان لصورة حسيّة ، وواقع مشهـود ، يمهّد لمـوقف مماثـل لكن غير حسيّ ولا مشهـود ، وهو فتـور الوحي بعـد إشراقه وتجلّيه .

فعند ذلك ، يتجلّى تخصيصها بالقسم دون غيرهما ممّا ورد في القرآن من الأمور المقسم بها . كما يتضح أنّ نزول الوحي تدريجاً ، ليس دليلاً على أنّه سبحانه ترك نَبِيّه أو قَلاه . وذلك لأنّ فتور الوحي ، كنزول الليل بعد الضحى ، فكما هو ليس دليلاً على تخلّي السماء عن الأرض ، وتسليمها إلى الظلمة ، فهكذا نزول الوحي نجوماً ، ليس دليلاً على أنّه سبحانه تخلّى عن رسوله ، وتركه بين أعدائه أو قلاه .

وبذلك يظهر إتَّقان جواب القسم أعنى قوله سبحانه :

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ .

ومن لطائف ما ورد في الجواب هو أنّه حذف المفعول من قوله: ﴿ وما قلى ﴾ ، ولم يقل: ﴿ قَلَاكَ ﴾ ، ولم يقل: ﴿ قَلَاكَ ﴾ ، ولم يقل: ﴿ قَامَا النِّيمَ فلا تَقْهَرُ \* وأمّا السائلَ فلا يَنْهُرُ \* وأما بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث ﴾ إذ ليس في السورة ، حرف الثاء على الإطلاق ، وكان بوسعه أن يقول مكان حَدِّث ، فَخَبر ، لتتفق الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة . فهذا دليل على أنّ الحذف لوجه آخر ، كما أنّ العناية بذكر بلفظة ﴿ حدّث ﴾ ، مكان ﴿ خَبر ﴾ ، لنكتة موجودة في الأولى دون الثانية .

والظاهر أنَّ حذف المفعول هو لتحاشي خطابه تعالى حبيبه المصطفى في مقام الإيناس ، بقوله : « ما قلاك » ، لما في القلي من الطرد ، والإبعاد وشدَّة البغض . وهو في الوقت نفسه أظهر المفعول في « وَدّعك » ، إذ ليس فيه شيء يُكْرَه ، بـل هو يؤذن بالفراق على كُرْه ، مع رجاء العود .

## ﴿ وَلَلاَّخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴾ .

إِنَّ الآخرة إِذَا قرنت بالأُولى ، يراد منها اليوم الآخر ، كها في قوله سبحانه : ﴿ فَللَّهِ الآخرةُ الله نَكَالَ الآخرة والأُولَى ﴾ (١). وقول هسبحانه : ﴿ فَأَخَلْهُ الله نَكَالَ الآخرة والأُولَى ﴾ (٢) .

ولكن يرجع أن يكون المراد من الآخرة في الآية ، هـو الغد المـرجو من أيـام بعثته ، لتخصيص كونها خيراً في الآية بالنبي الأكرم ، حيث قال : ﴿ خَيْرٌ لَـكَ ﴾ فالآية تبشّر بالمستقبل الزاهر للنبي الأكرم ، وبهذا يتمّ تأكيد نفي التـوديع والقـلي ، ليذهب عن الأذهان أثر فتور الوحى .

والصلة بين هذه الآية وبين ما تقدمها ، واضح عـلى هذا البيـان ، والكلّ كسيكة واحدة .

## ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ .

اللام لتأكيد لزوم العطاء ، وأنّه أمر محقَّق . ﴿ وسوف ﴾ للتراضي . والجمع بين التوكيد مع التسويف الصريح ، لبيان أنّه موضع عناية ربّه في أمسه وغده ، وأُولاه ، وأُخراه .

وأمّا العطاء الذي يحصل به رضا النبي ، فغير محدّد بشيء . وليس وراء الرضا مطمح ، ولا بعده غاية ، ولا حاجة لتحديد هذا الذي يُرضي الرسول ، حتى تقلّل من روعة ذاك البيان المعجز الذي يتجلى سرّه في إطلاقه العام وانتهائه إلى الرضا .

<sup>(</sup>١) سورة النجم : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات : الآية ٢٥ ، ولاحظ سورة القصص : الآية ٧٠ ، وسورة الليل : الآية ١٣ .

﴿ أَلُمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى \* وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى \* وَوَجَـدَكَ عَائِــلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ .

هذه الآيات تبث في نفس الرسول الطمأنينة ، وتثبت قلبه ، بالفاته إلى ما أسبغه الله عليه في أولاه ، من نِعَم : كان يتيما ، فآواه ، ووقاه مسكنة اليُّتُم ، وكان ضالاً ، فهداه تعالى إلى دين الحق(١) وكان عائلاً فأغناه الله بفضله وكرمه . أفها يكفي هذا ليطمئن كلُّ أحد إلى أنّ الله غير تاركه ولا قاليه ؟ وهل تركه حين كان صبياً يتيهاً متعرضاً لما يتعرض له اليتامى من قهر وضياع ؟ وهل قالاه حين كان ذا علة ؟ كلا ، لا .

واليتيم مظنة الضياع والقهر ، قال سبحانه : ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِين لُو تَركُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) . وقد وجه الله محمداً يتيماً عائلاً ، فأعفاه سبحانه من تلك الآثار البغيضة ، وحفظ جوهره من الآفات التي كان معرَّضاً لها بحكم يتمه وعيلته ، وبذلك تم فيه الإستعداد النفسي لتلقي الرسالة الكبرى ، التي بعث بها ليقي الناس من المذلة والضلال .

﴿ وأَمَّا اليتيمَ فَلا تَقْهَـرْ \* وَأَمَّا السَّائِـلَ فَـلا تَنْهَـرْ \* وأَمَّا بِنِعْمَـةِ رَبِّـكَ فَحَدَّثْ ﴾ .

أى بكلمة : « فلا تقهر » ، مع أنّ في وسعه أن يستخدم كلمة أُخرى ، نحو : « فلا تظلم » ، « فلا تمنع حقه » وغيرهما ، وذلك لأنّ في عبارة : « فلا تقهر » ، معنى أعمق وأدق ممّا يفيده ذانك اللفظان ومشابهها ، إذ يجوز أن يقع

<sup>(</sup>۱) المراد من الضلال ، هو الضلال الطبيعي العام ، فكل إنسان ضال بالطبع ، ويخرج منه بهداية من الله سبحانه ، فليست الآية دليلاً على أنه صلى الله عليه وآله كان ضالاً غير عارف بالله في فترات من عمره ، ثم هداه الله سبحانه . وليس الضلال مرادفاً للكفر . بل هو بمعنى عدم الإهتداء إلى الصواب . وقد رموا يعقوب بالضلال كما في قوله سبحانه : ﴿ تا لله إِنَّكَ لَفي ضَلالِكَ القديم ﴾ سورة يوسف : الآية ٥٠ . وليس الضلال هناك كفراً ، وإنّما هو الشغف بيوسف . وقالت النسوة في إمرأة العزيز ويوسف ﴿ قد شَغَفَها حُبّاً إِنّا لَنَراها في ضلال مُبين ﴾ سورة يوسف : الآية ٣٠ في اسورة النساء : الآية ٩٠ .

القهر مع إنصاف اليتيم وإعطائه ماله ، وعدم التسلّط عليه بالأذى ، لأنّ حساسية اليتيم إلى حدّ أنّه يتأثّر بالكلمة العابرة ، واللفتة الجارحة من غير قصد . والنبرة المؤلة بلا تنبه ، وإن لم يصحبها تسلّط بالأذى ، أو غلبة على مالِه وحقّه .

ويحتمل أن يكون المراد من النعمة هـو الرسـالة التي أكـرمه الله تعــالى بها ، وعند ذلك يكون المراد من التحدّث بها هو إبلاغ رسالة ربّه .

ثم في الآيات الثلاث الأخيرة نكتة بديعة ، فإنّا نرى أنّه سبحانه قَـدّم النهي عن قهر اليتيم ونهر السائل ، على التحـدّث بنعمته تعـالى ، فأخّر حَقَّ نفسه وهـو التحـدث بالنعمة ، وقـدّم حقّ اليتيم والسـائـل . ومـا هـذا إلّا لأنّه غني وهمـا محتاجان ، وتقديم حَقِّ المحتاج أولى .

وهناك نكتة أُخرى ، وهي أنّه تعالى لم يرض في حقهما إلّا بالفعل ، ورضى في نفسه بالقول(١) .

\* \* \*

فهاتان السورتان المتقدمتان أوقفتانا على نموذج من بلاغة القرآن ـ بمعنى المطابقة لمقتضى الحال ـ وزيادة في بيان هذا الجانب البلاغي ، نأي بنهاذج أخرى من آياته ، حصل فيها تقديم وتأخير وعكس في العبارات ، ممّا قد يتخيل معه أنّه تنويع وتفنن في الكلام ، ولكن بالتأمّل فيها يتضح أنّه ليس كذلك ، وإنّما اختلاف التعبر نشأ من اختلاف المقتضيات .

١ ـ يقول سبحانه في سورة الأنعام : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أُولا ذَكُم مِن إِملَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وإِيَّاهُمْ ﴾ (٢) .

ويقول سبحانه في سورة الإسراء : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ

<sup>(</sup>١) ما ذكرناه في هذا العرض ، اقتبسناه من كتاب « التفسير البياني للقرآن الكريم » ، ج ١ ، ص ٢٣ - ٥ ، من ٢٠ - ٥ ، من ٢٠ - ٥ . بتلخيص وتصرّف .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٥١ .

## نَرْزُقُهُمْ وإِيَّاكُمْ ﴾(١) .

والنهي في كلتا الآيتين متوجه إلى الوالدين . ووجه الإختلاف بينهما أنّ الداعي إلى القتل في الآية الأولى هو الفَقْرُ المُحَقَّق ، السائد في حياة الوالدين ، بدلالة فَوْله : ﴿ من إملاق ﴾ . وفي الثانية هو الفَقْر المتوقع ، بدلالة قوله : ﴿ خشية إملاق ﴾ . فاختلفت حال الوالدين .

ففي الآية الأولى ، الخطاب متوجه إلى الوالدين الفقيرين ، حال الخطاب ، فناسب أن يبدأ وعده بالرزق بهما ثم بأولادهما .

وهذا بخلاف الآية الثانية ، فإنّ الخطاب فيها متوجه إلى الوالدين الميسورين المرزوقين بالفعل ، ويخافان العيلة والعجز عن رزق أولادهم ولأجل ذلك كانوا يرتكبون ذلك العمل الأسود الوبيل (قتل أولادهم) ، فناسب أن يبدأ وعده بالرزق ، بالأولاد أوّلاً ، وبالوالدين ثانياً .

٢ - يقول سبحانه في عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة وما يكون الناس عليه من فزع وكرب : ﴿ يَـوْمَ يَفِرُّ المَرْءُ مِنْ أَخيهِ ﴿ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَابْنِهِ ﴿ لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ ﴾ (٢) .

وفي سورة أُخرى ، في عرض مشهد من هذا اليوم ، يقول : ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ \* وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ \* وَمَنْ في الأَرْضِ جَمِعاً ثُمَّ يُنْجِيه ﴾ (٣) .

ففي الآيتين ألفاظ مشتركة ، مثل « بنيه » و« صاحبته » و « أخيه » . لكن قدّم في الأولى الأخ ، فالأم ، فالأب ، فالصاحبة ، فالبنين ، مبتدءً بالعزيز فالأعزّ .

وفي الثانية عَكَس فقدَّم البنين ، فالصاحب ، فالأخ ، فالفصيلة ، فسائر

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة عبس : الأيات ٣٤ ـ ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج : الأيات ١١ ـ ١٤ .

الناس ، مقدّماً الأعزّ فالعزيز . فما هو الوجه في هذا التقديم والتأخير ؟ .

الجواب : إنّ الآية الأولى تُصَوّر مشهد الفرار من العذاب والبلاء ، والآية الثانية تمثّل مشهد دفع العذاب عن النفس .

ففي المقام الأول يتخلّى الإنسان عن العزيز فالأعزّ ، حتى لا يبقى معه شيء يمكنه أن ينخلع عنه لينجـو بنفسه . فـلأجل ذلـك بـدأ في الآيـة الأولى بـالأخ ، فالأم ، فالأب ، فالصاحبة ، فالبنين .

وأمّا في المقام الثاني ، فالإنسان فيه في حالة الإفتداء من العذاب الشديد الرهيب ، ففي هذا الحال يفدي بعض جوارحه ببعض ليدفع عنه لهيب جهنم . فإن لم ينجع ، يتناول للوقاية أقرب شيء وأحبّه إليه لعلّه ينجو ، وهم البنون ، فالأخ .

فصار الموقفان مختلفين متباينين ، فالحالة الأولى تمثّل حركة فرار ، والثانية تمثّل حركة دفاع من خطر داهم . وهذه النكتة ، أوجبت اختلاف النظم بين الآيتين ، وعليها جرى قول الشاعر :

ألقى الصحيفة كي يُخَفِّفَ رَحْلَهُ والـزادَ حـتى نَـعْـلَهُ أَلـقـاهـا

فإنّ النعل للمسافر السراجل في الصحراء ، أعزّ الأشياء . وبما أنّ الموقف موقف حركة فرار ، إبتدأ بالقاء العزيز فالأعز حتى وصل إلى النعلين .

٣ ـ يقول سبحانه : ﴿ لا يَسْتَوِي القاعِدونَ مِنَ المُؤمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ، والمجاهِدونَ في سَبيلِ اللهِ بأَمُوالهُمْ وأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدينَ بِأَمُوالهُمْ وأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدينَ بِأَمُوالهُمْ وأَنْفُسِهِمْ عَلَى اللهَ المُجَاهِدينَ على وأَنْفُسِهِمْ عَلَى اللهَ المُجاهِدينَ على الجَهادِ بالأنفس في القاعِدينَ أَجْراً عظيماً ﴾ (١) . فَقَدَّمَ الجِهادَ بالأَمْوال على الجِهادِ بالأنفس في مُوْددين من هذه الآية .

ويقول سبحانه في آية أخرى : ﴿ إِنَّ الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الأية ٩٥ .

وَأَمُّواَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهُ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعْداً عَلَيه حَقَّا فِي النَّوراةِ والإنجيل والقُرآنِ ﴾(١) . فقدم هنا الأنفَس على الأموال ، مع أنّها واردة أيضاً في مجال الجهاد .

فهل هذا للتفنن في العبارة ؟ أو أنّ الحال يقتضي في الآية الأولى ونظائـرها ، تقديم الجهاد بالأموال على الأنفس ، وفي الآية الثانية العكس .

التحقيق هو الثاني ، بل هو المتعين ، لأنّ الآية الأولى بصدد بيان جهاد المؤمنين بالأموال والأنفس ، ومن المعلوم أنّ الإنسان يبتديء في الجهاد بالعزيز فالأعز ، فيجاهد بماله أولاً ثم بنفسه . وأمّا الآية الثانية فهي بصدد بيان شراء الله سبحانه من المؤمنين ، ومن المعلوم أنّ المشتري يبتغي الأعزّ فالعزيز ، ويختار لنفسه الأغلى فالغالى . والنفوس أغلى من الأموال .

والعجب أنَّ القرآن راعى هذه النكتة في جميع الموارد التي ذكر فيها الجهاد بها (٢) .

٤ ـ يقول سبحانه حاكياً عن لسان إبراهيم عليه السلام : ﴿ رَبَّنا وابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عليهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحَكيمُ ﴾(٣) فقدم فيها التعليم على التزكية .

ولكن في موضع آخر عكس وقدم التزكية على التعليم ، فقال : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُسزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكْمَةَ وإِنْ كانوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلال مُبينٍ ﴾ (٤) . فعكس في هذه الآية وقد ما التزكية على التعليم .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١١١ .

 <sup>(</sup>٢) لاحظ الأيات التاليات : الأنفال : ٧٢ ، التوبة : ٢٠ و٤١ و ٤٤ و ٨١ و ٨٨ ، الحجرات : ١٥ ،
 الصف : ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة : الآية ٢ .

\* \* \*

### الأمر الثاني ـ سمو المعاني

إنَّ التالي لآيات الذكر الحكيم - إذا كان ممعناً في تلاوته - يسرى في كل سورة وآية عظة وتنبيها ، وإعلاماً وتذكيراً ، وترغيباً وترهيباً ، وتشريعاً وتقنيناً ، وقصصاً ، وعبراً ، وبراهين وحُجج ، ترقى بروح الإنسان وتحلّق بها في سهاء المعنويات . فهذه المعاني العالية السامية الدقيقة ، إذا حَمَلَتْها ألفاظ فصيحة ، وصيغتْ في نُظُم رصينة ، وَرُصِّعَتْ بأسلوب بديع ، وألقيت على مقتضى الحال ، برت العقول ، وخَلَبَتْ النفوس ، وسَلَّمَتْ بعجزها عن معارضته والإتيان بمثله .

وقد ركّز النبي الأعظم في حديثه عن القرآن ، على هذا الأمر ، حيث قال : « وباطنه عميق » . كما اعترف به عدوّه اللدود ، الـوليد بن المغـيرة ، حيث قال : « إنّ أعلاه لمثمر ، وإنّ أسفله لمُغْدق » .

إنّ النظرة الفاحصة ، في آثار الكُتّاب والمؤلفين ، تدفعنا إلى القـول بأنّهم لا يخرجون عن طائفتين : طائفة تهتم بتزيين الألفاظ دون العناية بسمو المعنى .

وطائفة أخرى تهتم بإبداع المعاني من دون عناية بتحسين اللفظ .

وقلما يتّفق من يـراعي كلّا الأمـرين ، والجمع بينهـما مشكل . لأنّ الألفاظ والجمّل الحلّابة لا تطابق الموضوعية والواقعية . فالذين يرغبون في إفهام المعـاني لا يفتشون عن الألفاظ والعبارات الحلّابة . فالجمع بين الجمالين ، رهن عبقرية ونُبوغ قادرين على تحمّل عبئهمـا .

والقرآن الكريم أُبْرَزُ نَموذَجٍ للقسم الثالث . فألفاظه في منتهى العُـذوبة ، ومقاطع الآيات وفواصلها في غايـة الأناقـة ، والأسلوب في منتهى البداعـة ، وقد ضمّ إلى هذا الجهال الظاهر ، عمقاً في المعنى ، لا تجد له مثيلًا في زبر الأولين وكتب الآخرين .

إن التصوير الدقيق لسمو معاني القرآن لا يتأتى إلّا بذكر نماذج من الآيات في مجالات مختلفة .

### ١ \_ المعارف العُلْيا

يتجلى سمو معاني القرآن في مجال المعارف بشكل واضع . فقد جاء هذا الكتاب بأسمى المطالب ، وأغزر المضامين ، في الدعوة إلى التوحيد ورفض الأصنام ، ونفي الشرك والإثنينية ، بل في باب إثبات الصانع ، وصفاته . مضافا إلى ما جاء من المضامين الدقيقة الفلسفية في الدعوة إلى عالم الغيب ، وبقاء الروح بعد فناء البدن ، وحشر الإنسان وعوده إلى الحياة ، إلى غير ذلك ممّا ذكرنا بعضا منه في الجزء الأول ، ونذكر بعضاً آخر فيها يأتي من المباحث . ولكن لأجل عرض نموذج منه نأتي في هذا المقام بآيات :

أ يقول سبحانه : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شِيَءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ \* أَمْ خَلَقُوا السَّمُواتِ والأَرْضَ بِل لا يُوقِنونَ \* أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرونَ ﴾ (١) .

أنظر إلى هذا البيان الجزل ، كيف يشير إلى برهان الإمكان بصورة موجزة مستحكمة لم يكن العرب ولا حكماؤهم عارفين به . وتتضح حقيقة سمو المعنى إذا أمعنت النظر في كل شقّ من هذه الشقوق الأربعة .

ب يقول سبحانه : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهٍ ، إِذَا لَسَدَهَبَ كُلُ إِلَّهِ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ويقول سبحانـه: ﴿ أَمْ آتَخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ \* لَوْ كَـانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ، فَسُبْحانَ اللهُ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصَفُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الطور: الآيات ٣٥ ـ ٣٧ . وقد تعرضنا إلى مفاد الآيات في الجزء الأول من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : الآية ٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآيتان ٢١ و ٢٢ .

فترى أنّه يستدلّ في هذه الآيات على التوحيد في التدبير ، وأنّ النظام الجُمَلي يدار بمدبّر واحد لا غير .

ج ـ إنّ القرآن يستدلّ على إمكان المعاد وعود الإنسان إلى الحياة ثانياً بـطرق مختلفة ، بشكل يقنع المتحري للحقيقة ، المتجرّد عن العناد . وإليك نـظرة عابـرة عليها .

فتارة يستدلّ عن طريق عموم القدرة على كـل شيء ، على إمكـان المعاد ، ويقـول : ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوْا أَنَّ اللهِ السَّـذي خَـلَقَ السَّمـواتِ والْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْي المَوْق بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدير ﴾ (١) .

وأخرى عن طريق قياس الإعادة على الحياة الأولى ، ويقول : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا الْوَلَى ، ويقول : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقَ نُعِيدُهُ ﴾ (٢) .

وثالثة عن طريق قياس إمكان إحياء الموتى بإحياء الأرض ـ بعد موتها ـ بالمطر والنبات ، ويقول : ﴿ وَيُحْبِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكذلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (٣) .

ورابعة عن طريق قياس قدرة الإعادة ، على القدرة على إخراج النار من الشجر الأخضر ، ويقول : ﴿ قُلْ يُحْيِيها اللَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُـوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ ناراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدونَ ﴾ (٤) .

وخامسة عن طريق الإستدلال بالوقوع على إمكان العود . فإن أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه ، ولأجل ذلك نقل سبحانه قصة بقرة بني إسرائيل (٥) وحديث عُزَيْر (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : الآية ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) سورة يس : الآيتان ٧٩ و ٨٠ . وسيوافيك مفاد الأية بشكل ألطف مما ذكر كثير من المفسّرين .
 ورائدنا فيه التدبير في ذيل الآية .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الأيات ٦٧ - ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآية ٢٥٩ .

وسادسة عن طريق الإستدلال بالنَّوْمات الطويلة التي امتدت أكثر من ثلاثهاءة سنة ، فإنَّ النوم أخو الموت ، ولا سيها الطويل منه ، والإستيقاظ منه يشبه تطور الحياة وتجددها(١) .

فهذا النوع من البرهنة على عقيدة هي كالعمود الفقري في باب العقائد ، عمّا لا ترى له مثيلًا في كتب الأقدمين ، فإنّ هذه المعاني البديعة إذا انضمّ إليها الإستحكام في البيان ، تبهر العقول وتدهش النفوس .

وهذا النوع من العمق وافر في الأيات الواردة حول المعارف والعقائـد ، وقد اكتفينا بما ذكرناه .

\* \* \*

#### ۲ ـ سطوع براهینــه

إنّ القرآن الكريم كتاب الهداية ، نزل للناس أجمعين ، ليبقى خالداً على جبين الدهر ، يرجع إليه كل من تحرّى الحقيقة ، وارتاد الواقع ، ولأجل ذلك اعتمد على البراهين اللامعة ، لا على الأساليب المعقّدة التي كانت ولم تزل ، راثجة بين الفلاسفة . فأخذ من المسلّمات برهاناً على النظريات ، ومن المشاهدات دليلاً على الحقائق غير المحسوسة ، كل ذلك ببيان واضح ، لا يقبل الخدش والشك . ويستلذّ به الذوق ، وتستسلم له العقول . وإليك نماذج من هذه البراهين :

١ ـ قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰ نِ وَلَدٌ ، فَأَنا أُوَّلُ العابِدينَ ﴾ (٢) .

فلاحظ ما أحلى استدلاله على نَفْي الـولد ، بـأنّه لـوكان لـه وَلَدٌ كـما يقول هؤلاء ، فاللاثق للاتخاذ ولدآ ، هم الأنبياء والمرسلون ، الذين عبـدوه ، وخضعوا له ، واثتمروا بأمره .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآيات ٩ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : الآية ٨١ .

٢ ـ وقال تعالى : ﴿ وَهُــوَ الَّـذي يَبْدَرُأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ، وَهُــو أَهْـوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (١) . إذا كان الخصم معترفاً بأنّ الله هو الذي بدأ الخلق . . . إذن فالإعادة أهون من البدأة ، لأنّها من شيء ، وتلك لا من شيء .

٣ ـ وقال تعالى : ﴿ ولا يَدْخُلُونَ الجَنَّمةَ حَتَى يَلِعَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياط ﴾ (٢) . فقد رتب دخولهم الجنة على ولوج الجمل في خرم الأبرة . ولما كان ذلك أمراً ممتنعاً ، كان ذاك أيضاً مثله . فقد أبدى امتناع دخولهم الجنة بهذا الشكل القياسي بكناية بديعة .

٤ ـ وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْناكَ ٱلكَوْثَرْ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ (٣) . فقد رتب النتيجة على صغرى القياس مع حذف الكبرى لظهورها ، وهي : أنّ من أعطاه الله الكوثر ـ وهي مجموعة المكرّمات ـ فينبغي له أن يؤدّي شكره الواجب ، بالإبتهال إلى الله والمثول لديه بكل الوجود .

٥ ـ وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَـرَفَعْنَاهُ بِهِا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ ﴾ (١) . قياس استثنائي مركّب من قضيّة شرطية مضمونها : ﴿ وَمَنْ أَرادَ الآخرةَ وَسعى لها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ﴾ (٥) . وأخرى حملية استثنائية مضمونها : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكري فَإِنَّ لَهُ مَعيشةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ القِيامَةِ أَعْمَى \* قَـالَ كذلكَ أَتَنْكَ آياتُنا فَضَيعيتها وكذلكَ اليَوْمَ تُشْبِي ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الروم : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر : الأيتان ١ و ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : الآية ١٧٦ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الإسراء : الأية ١٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة طه : الأيات ١٢٤ ـ ١٢٦ .

٦ ـ وقال تعالى : ﴿ فَلِمَّا أَفَلَ قال لا أُحِبُّ الأَفِلينَ ﴾ (١) . الكبرى مطويـة ،
 أي وَكُلُّ آفل غير مستحق للعبادة .

\* \* \*

#### ٣ ـ بداعة التصوير والتعبير

إنّ للقرآن طريقة موحدة في التعبير يتّخذها في أداء جميع الأغراض على السواء ، حتى أغراض البرهنة والجدل ، وتلك طريقة صوغ المعاني العالية في قالب التجسيم والتمثيل . ونحبّ أن نزيد المسألة إيضاحاً بالنهاذج ، وأنّه كيف يصوّر المعاني السامية والحالات النفسية ويبرزها في صور حسيّة ، من غير فَرْقِ بين المشاهد الطبيعية ، والحوادث الماضية والقصص المروية ، ومشاهد القيامة ، وصور النعيم والعذاب ، فيعبّر عن الكلّ كأنّها حاضرة شاخصة ، ولا شكّ أنّ هذه الطريقة تتفوق على نقل المعاني والحالات النفسية في صورها الذهنية التجريدية ، ونقل الحوادث والقصص أخباراً مروية ، والتعبير عن المشاهد والمناظر تعبيراً لفظياً لا تصويراً خيالياً . وإليك الأمثلة .

١ ـ معنى النفور الشديد من دعوة الإيمان ، يعبر عنه بوجهين : أحدهما تجريدي ، والأخر تصويري .

فيقال في الأول : « إِنَّهُمْ لَيَنْفِرونَ أَشَـدً النَّفْرَةِ مِنْ دَعْوَةِ الإِيمان » . فيتمـلَّى الذهن وحده معنى النفور في برود وسكون .

ويقال في الثاني : ﴿ فَهَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضينَ \* كَأَنَّهُمْ مُمُرٌ مُسْتَنْفِرَة \* فَحَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَة ﴾ (٢) فتشترك مع الذهن حاسة النظر ، وملكة الخيال ، وانفعال السخرية من هؤلاء الذين يفرون ، كها تَفر مُمُر الوحش من الأسد ، لا لشيء إلاّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدئر : الآيات ٤٩ ـ ٥١ .

لأنّهم يدعون إلى الإيمان . فتأخذ النفس روعة الجمال الذي يرتسم فيه صورة شرود هذه الحمر يتبعها قسورة المرهوب .

٢ ـ معنى عجز الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله يُعَبِّر عنه بوجهين :
 أحدهما ذهنى مجرد ، والآخر تصويري .

فَفِي الأول يَقَـال : « إِنَّ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله لأَعْجَـٰزُ عَنْ خَلْقِ أَحْفَــرِ الله لأَعْجَـٰزُ عَنْ خَلْقِ أَحْفَــرِ الأَشْياء » . فَيَصِلُ المعنى إلى الذهن مجرّداً باهتاً .

وفي الثناني يقال: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ تَدْعُنَ مِنْ دُونِ اللهُ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبِاباً وَلَوِ الْجَتَمَعُوا لَبُ النَّالِبُ الْجَتَمَعُوا لَسَهُ مَ عُفَ الطَّالِبُ وَلَيْسًا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَلَمُطْلُوبُ ﴾ (١) .

ففي الثاني أُبرز هذا المعنى بِصُورِ متحركةٍ متعاقبةٍ .

« لن يَخْلُقُوا ذُباباً » ، هذه درجة .

« وَلَوْ اجْتَمعوا له » ، هذه أُخرى .

« وإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ » ، وهذه الثالثة .

ففيها تصوير للضعف المُزري ، والتدرّج في تصويره بما يشير في النفس السخرية اللاذعة والإحتقار المهيب .

٣ ـ يُعَبَّر عن حالة تخلي الأولياء عن تابعيهم أمام هول القيامة بصورتين ،
 كالسابقتين . في إحداهما ، يقال: لا لَقَدْ تَناكَرَ الأصْفياءُ وتَخَلَّى المَّتبوعونَ عن التابِعينَ حينها شاهدوا الهَوْل يَوْمَ الدِّين » .

وفي ثنانيتها ، يقال : ﴿ وَبَرَزوا لله جميعاً ، فقال الضَّعفاءُ للَّذين اسْتَكْبَروا : إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عندابِ الله مِنْ شيءٍ قالوا : لَوْ هدانا الله لَهَدَيْناكُمُ ، سواءُ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الأية ٧٣ .

غِيص ﴾<sup>(۱)</sup> .

ففي هذا الإستعراض يتجسم للخيال مشهدان :

الضعفاء الذين كانوا ذيولاً للأقوياء ، وهم ما يزالون في ضعفهم يلجأون إلى الذين استكبروا في الدنيا ، يسألونهم الخلاص من هذا الموقف ، ويعتبون عليهم إغواءهم في الحياة ، متمشين في هذا مع طبيعتهم الهزيلة ، وضعفهم المعروف .

والذين استكبروا ، وقد ذلّت كبرياؤهم وواجهوا مصيرهم ، وهم لا يملكون لذات أنفسهم خلاصاً ، فضلًا عن تابعيهم ، فها يزيدون على أن يقولوا لهم : « لَوْ هدانا الله لَهَدَيْناكُمْ » .

٤ ـ يُعَبَّر عن بطلان أعمال الكافرين بأنّها : « لا وَزْنَ لَهـا ولا تَنْفَعْ » . كما يعبر عن ضلالتهم الدائمة ، بـأنّهم : « لا خُرْجَ لهم منهـا ولا هادي لهم فيهـا » . ولكن في هذا التعبير ركود وسكون لا تَنْتَعش النفس به أبدا .

وأين هو من التعبير القرآني في كلا الموردين ( بطلان أعمالهم ، وإحاطة الضلالة بهم ) المذي تحيا فيه النفس وتتحرك ، وينتعش فيه الحسّ والخيال : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسابَةً والله سريعُ الحساب ﴾ (٢) .

ويقول: ﴿ أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لِجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ، مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ، أَذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُوراً فَهَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾(٣) .

ففي التعبير الثاني ـ في كلا الموردين ـ صور متينة ساحرة فيهـا روح القصة ، والخيال العميق .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية ٠ ٤ .

وأين للريشة في ترسيم هذه الصور لـو أريد تصـويرهـا بالألـوان ، وإلى أين للعدسة لو أريد تصويرها بالحركات .

بل أين هي الريشة ، وأين هي العدسة ، التي تستطيع أن تبرز هذه الظلمات : ﴿ فِي بَحْرٍ لَجِيًّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها ﴾ ؟ . أو تصوّر الظمآن يسير وراء السراب : ﴿ حتى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُ شَيئاً ﴾ ، ووجد مفاجأة عجيبةً لم تكد تخطر له على بال ، وجد الله عنده ، وفي سرعة خاطفة تناوله ، فوقّاه حسابه .

٥ ـ وَمِنْ هذا الوادي تصوير معنى الضلال بعد الهدى . وضياع الجهد معه سدى ، تلك الصور المتتابعة التي يجيش بها الحسّ والخيال ، وتحيىٰ بها النفس ، يقول سبحانه :

﴿ أُولِئِكَ اللَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَة بِالْهُدِي ، فَهَا رَبِحَتْ تجارَتُهُمْ وما كَانُوا مُهْتَدِينَ \* مَثْلُهُمْ كَمَثُلِ اللَّذِي آسْتَوْقَدَ ناراً فَلَيًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بِنورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لاَ يُبْصِرُونَ \* صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ \* أَوْ كَصَيَّبِ مِنَ السَّاءِ فِيهِ ظُلُماتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ مِنَ السَّواعِقِ حَذَرَ السَّاءِ فِيهِ ظُلُماتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ اللَّوْتِ وَاللهَ عُيطً بالكافِرِينَ \* يكادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ، كُلِّهَا أَضَاءَ فَمُ مَشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله على كُلُّ شِيءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) .

إنّ هنا مشهدا من الصور المتتابعة في شرائط متحركة ؛ هؤلاء هم قد أوقدوا النار فأضاءت ، وفَجأة يذهب الله بنورهم ويُخَيِّمُ حولهم الظلام . أو ها هي ذي العاصفة صَيّبٌ من السياءِ فيه ظلّهات ورعد وبرق ، وهؤلاء هم مدعورون يتوقعون الصاعقة ، ويخافون الموت ، فيجعلون أصابعهم في آذانهم ، وما تغني الأصابع في الأذان ، ولكنها حركة الغريزة في هذا الأوان . وها هو ذا البرق يخطف الأبصار ولكنه ينير الطريق لحظة ، فهم يخطون على ضوئه خطوة ، وها هوذا ينقطع فيظلّون واقفين لا يدرون كيف يَخْطون .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيات ١٦ ـ ٢٠ .

لون آخر من التصوير الفني

هذه نماذج من التصوير الفني في القرآن الكريم وهناك لون آخر من التصوير يضفي على المعاني الذهنية والحالات المعنوية صوراً حسيّة . مثلاً :

١ ـ الصبح مشهدٌ مألوف متكرر ، ولكنه في تعبير القرآن حيً لم تشهده من قبل عينان ، وأنه ﴿ وَلَصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (١) .

٢ ـ والليل آن من الزمان معهود ، ولكنه في تعبير القرآن ، حي جديد ،
 ﴿ والَّيل إذا يَسْرِ ﴾ (٢) ، وهو يطلب النهار في سباق جبّار ﴿ يُعْشِي اللَّيلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً ﴾ (٣) .

٣ ـ والـظلّ ظـاهـرة تُشهـد وتُعـرف ، ولكنـه في تعبـير القـرآن نَفْسٌ تَحُسُّ وتَتَصرّف ، ﴿ وظِلً مِنْ يَحْموم \* لا باردٍ وَلا كَريم ﴾ (٤) .

٤ - والجدار بُنْيَةُ جامدة كالجلمود ، ولكنه في تعبير القرآن يحس ويريد :
 ﴿ فَوَجدا فيها جداراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾(٥) .

٥ ـ والطَّير أبنية حية ، ولكنها مألوفة لا تلفت الإنسان ، أمّا في تعبير القرآن فمشهد رائع ، يثير الجَنان : ﴿ أَوَ لَمْ يَسرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافًاتٍ وَيَقْبِضْنَ ، ما يُسِكُهُنَ إِلّا الرَّمْنُ ﴾ (٦) .

٦ - والأرضُ والسماءُ ، والشَّمْسُ والقَمَرُ ، والجبال والوديان ، والـدُور العامرة ، والآثار الداثرة ، والنبات والأشجار والأفنان ، أمواتُ عند الناس ، لكنها في القرآن أحياء ، أو مشاهد تخاطب الأحياء ، فليس هناك جامد ولا ميت بين الجوامد والأشياء (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الآية ٤٥ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الواقعة : الآيتان ٣٤ و ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة المُلك : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٧) ما ذكرناه اقتبسناه من « التصوير الفني في القرآن » ، للسيد قطب ، ص ١٩٣ \_ ٢٠٣ .

#### ع \_ الأمثال

يشتمل القرآن الكريم على أكثر من خمسين مثلًا في مجال هِـداية النـاس . وهذه الأمثال مع بسطاتها غزيرة المعاني ، عالية المضـامين . ونحن نـذكر في المقـام نموذجاً منها يتبلور فيه عمق المعنى بشكل آخر .

### الصراع بين الحق والباطل

يصوّر القرآن الكريم الصراع القائم بين الحق والباطل بصورة مثل بديع ، يشتمل على نكات بعيدة الأغوار ، عميقة الإشارات ، في ألفاظ قليلة ، وعبارات متناسقة ، ويقول :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ، فَاحْتَمَـلَ السَّيْلُ زَبَـداً رَابِياً ، وَمِمَا يُوقِدونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتَغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِثْلُه ، كذلكَ يَضْرِبُ الله الحَقَّ والباطِلَ ، فأمَّا الزَّبَدُ فَيَـذْهَبُ جُفَاءً ، وأمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرض ، كذلكَ يَضْرِبُ الله الأَمْثالَ ﴾ (١) .

إنّ هذه الآية من أعمق الآيات القرآنية ، فهي - بلباس المثل - تطرح معاني سامية تبين فيها مكانة الباطل من الحق . ففي هذا المثال ، تشبّه الآية كلا من الحق والباطل بأمرين :

الأول: إنّ الحق كالماء النازل من السهاء، المتجمع في أعهاق الأرض، أو الجاري جداول وأنهاراً، بعد انحداره من سفوح الجبال إلى الأودية والسهول.

والباطل كالزبد والرغوة التي تعلو وجه الماء حال سيلانه وانـدفاعـه ، التي لا تلبث أن تتلاشى كأنّ لم تكن شيئاً مذكوراً .

الثاني : إنّ الحق كرواسب الأتربة المعدنية المذابة في الأفران ، فإنّها خالص المعادن والفلزات .

والباطل كالزبد والفقاعات التي تعلو هذه الأتربة حال غليانها ، التي سرعان ما تنفجر وتتبخر .

فالصورة العامة التي يعطيها هذا المثل ، ترسيم ثبات الحق ودوامه بتشبيهه ، بالماء النازل من السياء ، الجاري في الأودية والوهاد ، الغائر في أعياق الأرض ، ثم الظاهر ، بصورة العيون والينابيع ، التي تستفيد المخلوقات منها في دوام حياتها . وبالمعادن المذابة ، الراسبِ خالصها في أعياق الأفران ، التي يستفيد منها الناس في زينتهم وأمتعتهم .

وكذلك تزسيم سرعة أفول الباطل بعد نجومه بتشبيهـ بالـزبد الـذي يرغـو فوق الماء ، والمعادن المنصهرة ، الذي يتصوره الجاهل شيئاً ثابتـاً قائمـاً ، ولكن ما أسرع اختفاءه وزواله ، فلا يرى منه عين ولا أثر .

وعلى ذلك فللحق ثبات ودوام ، وللباطل جولة وزوال .

ومع هذا ، ففي هذا المثل معانٍ عميقة ، وإشارات دقيقة إلى مكانة كـل من الحق والباطل ، نشير إلى بعضها . .

١ - إنّ الحق والباطل يتمثّلان في مجال العقيدة ، في الإيمان والكُفْر ،
 والعَدْل والظُلم .

فبالإيمان بالله تبارك وتعالى تحيا القيم الإخلاقية ، كما أنّ بالكفر موت المشل والفضائل وانعدام الكمالات الإنسانية .

ومثل ذلك العدل والظلم ، ففي ظِلّ العدل تتفجّر الطاقات وتترقى المجتمعات ، وينال كل إنسان الغاية التي يليق بها ، كما أنّ في الظّلم كبت الإستعدادات ، وتقديم المفضول وتأخير الفاضل ، ولن يـزال المجتمع الـظالم يتدهور إلى أن لا يرى له أثر .

فأشبه الإيمان والعدل ، الماء الذي به حياة كل شيء ، وخالص المعادن المترسب في قعر أفران الصَّهْر ، إذ عليها تعتمد حياة الإنسان الدنيوية ، وتترتب المنافع الكثيرة ، قال سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ

للنَّاسِ ﴾ (١) . فالحديد وأضرابه ، هو الـذي يديـر عجلة الحضارة ، وبفقـدانه شللها التام .

وأشبه الكفر والظلم ، الزبد الذي يرغو على وجه الماء والمعادن المنصهـرة ، لا يستفاد منه ولا يعتمد عليه في شيء .

٢ - إنّ الباطل ربما يصير حجاباً عن الحق ، فيكون مانعاً بينه وبين طالبه ولكن هذا الحجاب سرعان ما يزول ويتجلى وجه الحقيقة بصورته الواقعية ، تماماً كما أنّ الزبد يعلو وجه الماء ويوجب برغوته حدوث غشاوة ساترة لما تحته ، والإنسان الجاهل يحسب أن لا شيء تحته سوى العفن والطين والتراب ، ولكن سرعان ما تخمد رغوته ، وتنقشع غشاوته ، ويتجلى الماء صافياً زلالاً ، أو الأتربة المنصهرة ، معادن وفلزات نفيسة ونافعة .

فالأفكار الإلحادية ربما تستر وجه الحق ، وتحول بينه وبين طالبه ، لكن تعلقت مشيئته سبحانه على إحقاق الحق ومحو الباطل .

قال سبحانه : ﴿ وَيَمْحُو اللهُ الباطِلَ ، ويُحقُّ الحَقُّ بِكَلِماتِهِ ﴾ (٢) .

وقىال سبحانه: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الباطِلُ ، إِنَّ الباطِلَ كَانَ رَهُوقاً ﴾ (٢) .

٣ - إنَّ الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات ، خال في نفسه عن الصور والأقدار ، وإنَّما يَتَقَدَّر من ناحية الأشياء ، أنفسها ، كماء المطر النازل من السحاب على ساحة الأرض ، خال في نفسه عن الصور والأقدار ، وإنّما يحتمل من القدر والصورة ما يطرء عليه من ناحية قوالب الأودية ، ومجاري الأنهار ، والسواقي ، والأحواض والبرك والمستنقعات ، المختلفة في الأقدار والصور .

فالحق فيض إلهي ، يأخذ منه كل إنسان بحسب لياقته وسعة ذهنه . فمن

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية ٨١ .

الناس من يكون واسع الصدر ، كامل الإستعداد فيأخذ منه القسط الأكبر ، ومنهم من لا يزيدون عن معشار ذلك .

ويُلَوِّح إلى ما ذكرنا آيات كشيرة ، منها قـوله سبحـانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيَءٍ إِلَّا عِنْدنا خَزائِنُهُ وما نُنزَّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾(١) .

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ هذه القلوب أوعية ، فخيرها أوعاها  $x^{(7)}$  .

٤ ـ إنّ الباطل في ثورانه وجولانه في أمده القصير ، فرع اعتماده على الحق ، واتّخاذه واجهة لأعماله . فلو تجرّد عن الحق بالكلية ، لما كان له حتى هذا السهم القصير ، كالـزبد لا يتجلى إلّا بركـوبه الماء ، كما أشار إليه سبحانه بقـولـه : ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً ﴾(٢) .

٥ - إنّ الباطل لا يظهر إلا في الأجواء الصاخبة والمجتمعات المتضاربة . كالزبد الذي لا يظهر إلا عند تدفق المياه واجتياحها القنوات الضيقة ، فإذا انتهت إلى السهول الفسيحة ، زال الزبد شيئاً فشيئاً ، ولا يبقى بعده إلاّ الماء النزلال . وكذلك الزبد الناجم عند عملية الصهر ، فطالما أنّ المعادن في حالة الغلي والفوران يكون الزبد على وجهها ، فإذا هدأت النار وتوقف الغليان لم يبق إلاّ المعادن الخالصة .

فهذه بعض التصويرات للمفاهيم القيمة العميقة التي جاءت بها هذه الآية المباركة على وجازتها ، وكلم تعمّق الإنسان فيها انفتحت له أبواب من المعارف

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : الأية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، قِصار الكَلِم ، رقم ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) خذ على ذلك شاهداً ما يستتر به الرأساليون في نهبهم لثروات بلدانهم من الأقنعة الحقة ، كانشاء النقابات لعيالهم ، والضيان الإجتماعي وضيان الشيخوخة والتقاعد ، وغير ذلك الكثير . وما تتستر به الحكومات الإستعارية من عناوين حقة ، كرعاية حقوق الإنسان ، ونبذ التمييز العنصري ، ومكافحة الإرهاب ، وحرية الرأي والتعبير ، وغير ذلك ، وكله لتغطية الوجه القبيح لإرهابهم وامتصاصهم لثروات الشعوب المستضعفة ، وتضعيف عقائدهم ، والمس بمقدساتهم . . .

العُلْيا ، والحقائق السامية ، وأقرَّ بأنَّ هذا القرآن : « باطنه عميق » ، وأنَّ « أعلاه للمر ، وأسفله لمُغْدق » .

\* \* \*

### ٥ ـ آية تحتمل مليوناً وماءتين وستين ألف احتمال

هناك نمط آخر من عمق المعنى ، يغاير النمط السابق منه ، وهو أنه يوجد في القرآن آيات يتردد المقصود منها بين احتمالات تدهش العقول وتحيّر الألباب ، وهي بعد معتمدة على أريكة حسنها ، متجملة في أجمل جمالها ، متحلية بحليّ بلاغتها وفصاحتها . ونذكر من هذا النمط نموذجا واحداً ، ونشير في آخر الكلام إلى نموذج آخر :

قال سبحانه : ﴿ وَاتَّبَعُوا مِا تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ السَّيْمَانُ وَلَكِنَّ السَّيْمَانُ وَلَكِنَّ السَّيْمَانُ وَلَكِنَّ السَّيْمَانُ وَلَكِنَّ السَّيْمَانُ وَمَا أَنْهِ لَكَ يَثُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةً ، فَلاَ بِسَائِلَ ، هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةً ، فَلاَ تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله ، وَيَتَعَلَّمُونَ مِا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِنِ الشَّرَاهُ مَالَهُ فِي اللَّهِ عِلْمُونَ هَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِنِ الشَّرَاهُ مَالَهُ فِي اللَّهِ عِنْ خَلاقٍ وَلَبِشْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمْ وَلَوْ أَنْهُمْ آمَنُوا وَاللّهُ فَيْرُ وَلَا عَلْمُونَ ﴾ (١) .

إنَّ هذه الآية تحتمل من المعاني الكثيرة ما يـدهش الإنسان ويشير إعجابه ، وهي ناشئة من كيفيـة تبيين مفـرداتها وجملهـا . وهذه الإحتــالات يراهــا المتتبع في كتب التفاسير ، وهي :

١ - ما هو المراد من الضمير في قوله : « اتبعوا » ، أهم اليهود الـذين كانـوا
 في عهد سليمان ، أو الذين في عهد رسول الله ، أو الجميع ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيتان ١٠٢ و ١٠٣ .

٢ ـ ما هو المراد من قوله : ﴿ تتلو ﴾، فهل هـ و بمعنى تتبع ، أو بمعنى تقـرأ ،
 أو بمعنى تكذب ؟ .

٣ ـ ما هو المراد من الشياطين : فهل هم شياطين الجن أو شياطين الإنس أو
 كلاهما ؟ .

٤ ـ ماذا يراد من قوله : ﴿ على ملك سليمان ﴾ ، فهل هو بمعنى : « في ملك سليمان » ، أو : « على ملك سليمان » ، بحفظ ظاهر الإستعماد الموجود في معنى على ، أو بمعنى : « على عهد ملك سليمان » ، كذلك ؟ .

٥ ـ ما هو المراد من قوله: ﴿ ولكن الشياطين كفروا ﴾ . أهو بمعنى : « كفروا بما أخرجوه من السحر إلى الناس » ، أو بمعنى : « إنّهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر » ، أو بمعنى : « إنّهم سحروا » ، فعبر عن السحر بالكفر ؟ .

٦ ـ ماذا يراد من قوله : ﴿ يعلّمون الناس السحر ﴾ ،فهل هو بمعنى :
 القوا السحر إليهم فتعلموه » ، أو بمعنى : « إنّهم دلّوا الناس على استخراج السحر » ، وكان مدفوناً تحت كرسى سليان فاستخرجوه وتعلّموه ؟ .

٧ ـ ما هو المراد من « ما » في قوله :﴿ ما تتلو ﴾. فهل هي موصولة عطفت على قوله : « السحر » ، أي « يعلمونهم ما أنزل على الملكين » . أو نافية ، والواو استثنافية ، أي « ولم ينزل على الملكين سحرٌ كما يدّعيه اليهود » ؟ .

٨ ـ ماذا يراد من قوله : ﴿ أُنزل ﴾ . فهل المراد « إنزال من السماء » ، أو :
 « من نجود الأرض وأعاليها » ؟ .

9 \_ ماذا يراد من قوله : ﴿ الملكين ﴾ . فهل كانا من ملائكة السياء ، أو كانا إنسانين مِلكَين ( بكسر اللام ) ، كما في بعض القراءات ، أو مَلكَين ( بفتح اللام ) أي صالحين ، أو متظاهِرَيْن بالصلاح ؟ .

١٠ ـ ما هو المراد من قوله :﴿ ببابل ﴾ ، فهل هي بـابل العـراق ، أو بابـل
 دماوند ، أو من نصيبين إلى رأس العين ؟ .

۱۱ \_ ماذا يراد من قوله:﴿ وما يعلمان ﴾ . فهل « علم » بمعناه الظاهر ، أو بمعنى « أعلم » ؟ .

17 ـ ماذا يراد من قوله :﴿ فلا تكفر ﴾ . فهـل المراد : « لا تكفـر بالعمـل والسحر » ، أو المراد : « لا تكفر بتعلمه » ، أو كلاهما ؟ .

17 ـ ماذا يراد من قوله :﴿ فيتعلمون منها ﴾، فهل المراد : « يتعلمون من هاروت وماروت » ، أو المراد : « يتعلمون من السحر والكفر » ، أو المراد النهي إلى فعله ؟ .

15 ـ ما هو المراد من قوله: ﴿ يَفْرَقُونَ بِهُ بِينَ المُرَءُ وَرُوجِه ﴾ فهل أُريد منه أنّهم يوجِدون به حبّا وبُغضا بينها ، أو أنّهم يغرون أحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك فَيفَرَّق بينها اختلاف الملة والنحلة . أو أنّهم يسعون بينها بالنميمة والوشاية فيؤول إلى الفرقة ؟(١) .

فهذه احتمالات تحتملها الآية . وأنت إذا ضربت عدد الإحتمالات التي ذكرناها في بعضها ارتقى عدد الإحتمالات إلى كمية عجيبة تقرب من مليون وماءتين وستين ألف احتمال (٢) .

وليست هذه الآية وحيدة في بابها ، وإن كانت قليلة النظير ، بل لهما نظائـر منها قوله سبحانه :

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَـةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَـاهِدٌ مِنْهُ ، وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُـوسَى إ إماماً وَرَحْمَةً ، أُولِئُكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فالنَّارُ مَوْعِدُه ، فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾(٣) .

<sup>(</sup>١) لاحظ الميزان ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۲) وهو حاصل ضرب الإحتمالات المذكورة وصورتها الرياضية :  $^4 \times ^9 \times ^8 \times ^8 = 170911$  احتمالاً . والمراد من  $^4 \times ^3$  ،  $^4 \times ^3$  ،  $^4 \times ^3$  مضروب في نفسها أربع مرات والمراد من الإحتمالات ربحا لا تتناسق مع بعضها ، فينخفض عدد احتمالات التفسيس الصحيحة .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : الأية ١٧ .

ف إنَّك لـو تفحصت الإحتمالات التي ذكـرهـا المفسّرون لمفـرداتهـا وجملهـا ، لوقفت على أنَّ الآية تحتمل من المعاني ما يدهش العقول .

قال العلامة الطباطبائي : ﴿ وأَمْرُ الآية فيها يحتمله مفردات ألفاظها وضهائرها عجيب ، فلو ضرب بعضها في بعض يـرقى عـدد الإحتمالات إلى ألوف منها ، بعضُها صحيح وبعضها غير صحيح ،(١) .

وقد ذكر هـو قدس سرّه أصـول الإحتمالات في تفسـيره ، فمن أراده فليرجع إليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الميزان ، ج ١٢ ، ص ١٤٢ ، طبعة طهران .

دعائم إعجاز القرآن (٣)

# النظم : رصانة البيان واستحكام التأليف .

## تعريف النظـــم

١ - النظم هو لجام الألفاظ ، وزمام المعاني ، وب تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضها ببعض ، فتقوم له صورة في النفس ، يتشكل بها البيان .

٢ ـ النَّظْمُ هو وضع كلِّ لفظ في موضعه اللائق به ، بحيث لو أبدل مكانه غيره ، ترتب عليه إمّا تبدل المعنى ، أو ذهاب رونقه وسقوط البلاغة معه .

٣ ـ النظم هو رعاية قـوانين اللغـة وقواعـدها ، عـلى وجه لا يكـون الكلام
 خارجاً عـما هو المرسوم بين أهل اللغة .

هذه تعاريف ثلاثة للنظم ، غير أنّ المقصود منه هنا هو تماسك الكلمات والجمل ، ووضع كل كلمة مكانها . وأمّا رعاية القوانين ، فهي وإن كانت دخيلة في تحقق النظم - فإنّ الكلام الخارج عن إطارها متخلخل - غير أنّ القرآن أرفع شأناً من أن يعرض على القواعد ، بل هي تعرض عليه ، كها تقدم . ولأجل ذلك نركّز في النظم على الأمرين الأولين ، الإنسجام أولاً ، ووضع كل كلمة مكانها ، ثانياً .

وقد أعطى الشيخ عبد القاهر الجرجاني للنظم القسط الأوفر من إعجاز القرآن ، بل جعله السبب الوحيد فيه ، وقال ـ بعد ردّ كل ما يمكن أن يكون وجهآ

للإعجاز \_: « فلم بَبْقَ إلا النظم ، وليس هو شيئاً غير توخي معاني النحو ، وأحكامه . وإنّا إن بقينا الدهر نُجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سلكاً ينظمها ، وجامعاً يجمع شملها ، ويؤلفها ، ويجعل بعضها بسبب من بعض ، غير توفي معاني النحو وأحكامه فيها ، طلبنا ما كلَّ محال دونه »(١) .

وكلامه هذا لا ينافي ما ذكرناه ، لأنّه يـرمي إلى أنّ الإنسجام التـام بين جمـل الآية حصل في ظل تحقيق هذه القواعد ورعايتها فيها .

وقال الزملكاني: « إنّ وجه الإعجاز يرجع إلى التأليف الخاص به ، بأن اعتدلت مفرداته تركيباً وزِنَةً ، وعلت مركباته معنى ، بأن يموقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى »(٢) .

ثم ليعلم أنّ الكلام يقوم على ثلاثة أشياء:

١ ـ لفظ حامل .

٢ ـ معنى قائم باللفظ .

٣ ـ ورباط لهما .

وهذه الأمور الثلاثة توجد في القرآن على الوجه الأحسن ، فالألفاظ عذبة ( الدعامة الأولى ) ، والمعاني سامية وراقية ( الدعامة الثانية ) ، والكلمات والجمل مترابطة ومتلاحمة أشد الثلاحم والتشاكل ، وهذه هي الدعامة الثالثة التي نبحث فيها .

ونحن نبحث في تبيين النظم القرآني في مقامين :

الأول : إنسجام الجمل والكلمات ، وتعانقها .

الثاني: وضع كل كلمة موضعها.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز ، ص ٣٠٠ . وثلاث رسائل ، الرسالة الشافية لعبد القاهر الجرجاني ، ص ١٨٤ .
 (٢) الإتقان في علوم القرآن ، ج ٤ ، ص ٨ .

#### ١ ـ تجاذب الكلمات وتعانق الجمل

إنَّ القرآن بلغ من ترابط أجزائه ، وتماسك كلماته وجمله وآياته ، مبلغاً لا يدانيه فيه أي كلام آخر ، مع طول نَفَسه ، وتنوع مقاصده ، وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد . وآية ذلك أنَّك إذا تأمّلت في القرآن الكريم ، وجدت منه جسماً كاملاً ، تربط الأعصاب والأغشية بين أجزائه ، ولمحت فيه روحاً عاماً يبعث الحياة ، والحسن ، على تشابك وتساند بين أعضائه .

فبين كلمات الجملة الواحدة من التآخي والتناسق ما جعلها رائعة التجانس والتجاذب . وبين جمل السورة المواحدة من التشابك والمترابط ما جعلها وحدة متآخذة الأجزاء ، متعانقة الآيات . ولأجل ذلك يقول سبحانه : ﴿ قُرآناً عربياً عَربياً عَربياً .

والآيات القرآنية ، وإن كانت كلّها مظاهر لهذا الإنسجام ، كما يـلاحظه التاليٰ لها ، غير أنا نختـار من بينهـا آيـة تشع نــورآ بين الآيــات في حسن الإنسجام وروعة النظم ، كأنّها سبيكة واحد ، مع طولها ، وكثرة جملها ، وغزارة معانيها .

يقول سبحانه : ﴿ الله لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ، لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ، لَهُ ما فِي السَّمواتِ وما فِي الأَرْضِ ، مَنْ ذا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلْفَهُمْ ولا يُحيطونَ بِشِيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بَمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمواتِ والأَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ العَليُّ العَظيمُ ﴾ (٢)

وبما أنّ مسألة الترابط والتآخي في الآيات القرآنية واضحة لمن أمعن فيها ، فلذلك نطوي الكلام عن الإكثار فيها ، ونعطف نظر الباحث إلى نمط خاص من النظم :

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الأية ٢٥٥ .

### نمط خاص من النظم في بعض الآيات

إنّ الأهرام التي أقامها فراعنة مصر ، فكانت إحدى عجائب الدنيا ، قد بنيت حجراً على حجر دون أن تتاسك أحجارها بأيّة مادة غريبة دخلت بينها ، وإنّما كان تماسكها تماسكا ذاتيا ، وتجاذبا أحكمته هندسة البناء ، فاستدعى الحجر صاحبه إليه ، واعتنقه في تألف وترابط . وإنّه بقدر ما كان بين هذه الأحجار من روابط ذاتية ، بقدر ما يكون لها من ثبات وروعة على الزمن ، ولكنها ـ مع هذا ـ صنعة إنسان ، مقدور عليه الفناء ، وإذن فلا خلود لها ، لأنّ الفاني لا يخلق إلا فانيا .

فكان من إعجاز القرآن أن أقام أبنية من النظم الكلامي غير مستندة إلاّ على ما بينها من تناسق هندسي ، وتجاذب روحي ، وترابط الكلمات ، وتعانق الآيات ، أحكمه الحكيم العليم ، وقدَّره اللطيف الحبير .

وإليك نماذج من هذا النوع من النظم :

١ ـ يقول سبحانه : ﴿ أَلَم \* ذَلْكَ الْكِتَابُ ، لا رَيْبَ فيهِ ، مُدى للمُتَّقين \* الذينَ يُؤمِنونَ بالغَيْب ﴾ (١) .

هذه جمل أربع لم يتوسط فيها حروف العطف ، حتى تعطف بعضها على بعض وتجعل منها كياناً واحداً . ومع ذلك نرى فيها من التلاحم والتناسق ما يجعلها تبدو جملة واحدة ، بل كلمة واحدة .

٢ ـ يقول سبحانه : ﴿ آلرَّحْمَنُ \* عَلَّمَ القرآنَ \* خَلَقَ الإنسانَ \* عَلَّمَهُ البِّيانَ \* الشَّمْسُ والقَمَرُ بحُسْبانِ ﴾ (٢) .

فهذه الآيات تراها كأنّها جملة واحدة في اتّساقها وتجاذبها ، وتعانقها لفظاً ومعنى . فإنّها تساوقت ألفاظها ، وتناغمت حروفها في هذا النغم العُلْوي ، كما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيات ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : الأيات ١ ـ ٥ .

تَاخِت معانيها وتناسبت فكانت نبعاً سهاوياً يتدفق في تسلسل وترابط ، لا ترى العين منه إلا كياناً واحداً من منبعه إلى مصبّه .

٣ ـ يقول سبحانه : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِعٍ \* للكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ \* مِنَ الله ذي المعارِجِ ﴾ (١) .

فليس في هذه الآيات حرف عطف يجمع كلمة إلى كلمة ، أو آية إلى آية . وهي مع هذا يسودها التلاحم والتآخي والتساند ، يجذب بعضها بعضاً . فهناك سائل يسأل ، وموضوعُ سؤالِهِ عـذابٌ واقع ، والـذين وقع بهم العـذاب هم الكافرون ، وهو عذاب لا يدفع ، لأنّه عذابٌ من الله ذي المعارج .

\* \* \*

## ٢ ـ وضع كلّ كلمة في موضعها

إنَّ لكل نوع من المعنى ، نوعاً من اللفظ هو به أولى وأصلح ، وضروباً من العبارة ، هي بتأديته أقوم ، ومأخذاً إذا أُخذ منه كان إلى الفهم أقرب وبالقبول أَثْيَقُ ، وكان السمع له أوعى ، والنفس إليه أميل .

إنّ في لغة العرب ألفاظاً متقاربة في المعاني ، ربما يحسب غير المطّلع ترادفها ، وتساويها في إفادة المقصود ، كالعلم والمعرفة ، والحمد والشكر ، والبخل والشّح ، والمقعود والجلوس ، حتى بين الحروف كـ « بلى » و« نعم » ، وغير ذلك من الأسهاء والأفعال . فإنّ لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها ، وإن كانا يشتركان في بعضها .

وقد اهتم القرآن ، باستعمال كل كلمة في موضعها بحيث لـو أزيلت الكلمة وأقيمت مكانها ما يظن كونه مرادفاً لها ، لفسد المعنى ، وزال الرونق .

ولأجل إيقاف الباحث على هذا النوع من النظم ، نأتي بنهاذج :

<sup>(</sup>١) سورة المعارج : الأيات ١ ـ ٣ .

١ ـ نرى أنّه سبحانه يأمر عبده بحمده ، ويقول : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ للهُ الذي لَمْ الذي لَمُ الذي اللّهِ عَالَمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وفي موضع آخر يأمر بالشُكر ويقول : ﴿ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً ﴾(٢) .

وما هذا إلاّ لأنّ الحمد هو الثناء على الجميل ، والشكر هو الثناء في مقابل المعروف ، فالحمد ضد الـذم ، والشكر ضد الكفران . وبما أنّه سبحانه يصف نفسه في الآية الأولى ، بقوله : « الذي لم يتخد ولـداً » ، فناسب الأمر بالحمد . وبما أنّه يذكر معروفه وإحسانه على آل داود في الآية الثانية ، ناسب الأمر بالشكر على المعروف .

٢ ـ نرى أنّه سبحانه يستعمل كلمة السهو تارة بلفظة « في » ، ويقول :
 ﴿ قُتِلَ الخَرّاصونَ \* الذينَ هُمْ في غَمْرَةٍ ساهونَ ﴾ (٣) .

وأخرى بلفظة « عن » ويقول : ﴿فَوَيْلٌ لِلمُصَلِّينَ \* الذينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ ساهونَ ﴾ (٤) .

وما هذا إلا لأنّ المراد من الآية الأولى أنّ الغفلة تعلوهم وتغمرهم ، وأنّهم في ضلالتهم متهادون ، فناسب لفظة « في » المدالّة على الظرفية . ولكن المراد من الآية الثانية هو السهو عن نفس الصلاة وعدم الإتيان بها في مواقيتها فناسب لفظة « عن » ، ولو كان المراد السهو في نفس الصلاة ، كأن لا يدري المصلي أنّه في شفع أو وتر ، لقال « في صلاتهم » .

٣ \_ يقول سبحانه عن لسان إخوة يوسف : ﴿ فَأَكَلَهُ الذَّبُّ وما أَنْتَ مُؤْمِنِ لِنَا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ ﴾ (٩) . مع أنّ الرائج في فعل السباع هو الإفتراس لا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الأية ١١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ : الأية ١٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات : الأيتان ١٠ و ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون : الأيتان ٤ و ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف : الآية ١٧ .

الأكل ، وما هذا إلا لإفادة أنّ الذئب أنى على جميع أجزاء يوسف وأعضائه ، فلم يترك منه شيئاً ، حتى لا يطالبهم والدهم بالإتيان ببقية أجزاء بدنه .

٤ ـ يقول سبحانه عن لسان عبدة الأصنام : ﴿ وانْطَلَقَ المَلاَ مُنْهُمْ أَنِ امْشُوا واصْبِرِوا على آلِمَتِكُمْ ، إِنَّ هــذا لَشَيْءٌ يُسرادُ ﴾ (١) . ولم يقـل : ﴿ ان امضوا وانطلقوا ﴾ ، وذلك لإفادة أنّ الدفاع عن الآلهة أمر يطابق سجيتهم ، كالمشي وراء الحواثج .

٥ \_ يقول سبحانه : ﴿ وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيلِ وَالنَّهارِ ، وَهُوَ السّمِيعُ الْعَليمُ ﴾ (٢) ، مع أنّ لله سبحانه ما سكن فيهما وما تحرك . وما ذلك إلّا لأنّه ليس المراد من السكون هو الإستقرار في نظام العالم ، سواء كان متنقلًا عن موضعه أو ساكناً فيه .

فالسكون في الآية ، نظيره في قوله سبحانه : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَتْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنوا إليها ﴾ (٣) . فليس المراد من السكون فيها الإستقرار بلا حراك ، بل الطُمَأْنينة الروحية .

ولأجل ذلك لـو وضعت مكان « سَكَنَ » أية كلمـة أخرى تـرادفها ، مثـل « خَمَدَ » ، « استَقَرّ » ، « وَقَفَ » ، تخرج الآية من روعتها ، وربما يفسد المعنى .

وبذلك ينفتح بابٌ واسعٌ للدِّقةِ في نَظْم ِ القرآن ، فنأتي بنموذجين مع إحالـة الإجابة عنهما إلى الباحث الكريم ، ليقف على جوابهما بالإمعان .

٦ ـ يقول سبحانه : ﴿ وَجَنا الْجَنَّتُ بِنْ دَانٍ ﴾ (٤) ولم يقل « قريب » ، « حاضر » أو « عتيد » ، لماذا ؟ .

٧ \_ يقول سبحانه \_ حاكياً عن زكريا \_ : ﴿ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن : الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم : الآية ٤ .

#### ولم يقل «فتر»، «ضعف» أو «تخاذل»، لماذا ؟

وبعد هذا ، تقف على سبب ما اشتهر بين أثمة البلاغة من أنّ الكلمة في نظم القرآن ، تأخذ أعْدَلَ مكانٍ في بناء هذا البُنْيان ، ولا يصلح للحلول مكانها أي كلمة أُخرى ، لاستلزامه إما فساد المعنى ، أو عدم إفادة المقصود ، وإنِ اشْتَهَر في وضع اللغة قيام المترادفات مقام بعضها .

#### \* \* \*

## هل في القرآن سُنجع ؟

من الملاحظ ، أنّ كثيراً من آيـات القـرآن الكـريم ، تختم بفـواصـل فيهـا حروف متشاكلة في المقاطع ، فهل هو من السجع أوْ لا ؟ .

ربحا يرى بعض الأساتذة عدم اشتهال القرآن على السجع ، بحجة أنّ الفواصل غير الأسجاع ، لأنّ شأنَ القرآن أرفع من أن يُسجع فيه ، فإنّ السجع مأخوذ من سجع الحهامة ، وليس فيه إلّا الأصوات المتشاكلة(١)

يلاحظ عليه : إنّ إنكار السجع في بعض السور القصار ، خلاف الإنصاف ، غير أنّ السجع على قسمين ، ونربأ بالقرآن عن اشتهاله على السجع الذي يكون المعنى فيه تابعاً له ، دون السجع الذي يكون تابعاً للمعنى .

فالأول مردود ، وهو السائد في الخطب الرائجة أيام الأمويين والعباسيين .

وأمّا الثاني فهو يوجب حسناً في الكلام ، لأنّه على عفو الخاطر ، يأتي بـه المتكلم مرتجلًا بـلا تكلّف ، كـما هـو الملمـوس في خـطب الإمـام أمــير المؤمنـين عليه السلام .

وقد نبّه ابن سنان الخفاجي على هذه النكتة حيث قال ، ردّاً عـلى الرمـاني : « إنّـه إنْ أراد بالسجـع ، ما يكـون تابعــا للمعنى ، ـ وكأنّـه غير مقصــود ـ فذلـك

<sup>(</sup>١) لاحظ النكت في إعجاز القرآن ، ص ٨٩ ـ ٩٠ .

بلاغة ، وفواصل الآيات مثله ، وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له ، فذلك عيب ، وأظن أنّ الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ، ولم يسموا ما تماثلت حروف سجعا ، هو رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عند الكهنة وغيرهم ه(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سرّ الفصاحة ، ص ٢٤٧ .



# دعائم إعجاز القرآن (٤)

# الأسلوب: بداعة المنهج وغرابة السبك

الأساليب السائدة في كلام العرب عصر نزول القرآن ، كانت تــــــردد بين أسلوب المحــــاورة ، وأسلوب الخطابــة ، وأسلوب الشعــر ، وأسلوب السجـــع المتكلف الموجود في كلام العرّافين والكُهّان .

فالأسلوب المحاوري ، هو الأسلوب المتداول في المكالمات اليومية في رفع الحوائج ، وتيسير الأمور المعيشية . وهذا الأسلوب دارج في كل لغة ، ولم يكن في العرب بدعاً منهم ، فلم يكن كلامهم عند البيع والشراء ، والمعاشرة مثل كلامهم في مقام الخطابة ، وإظهار المناقب والفضائل .

والأسلوب الخطابي ، هو الأسلوب الرائج بين خطَباء العرب وبُلغائهم . ويكفينا مؤنة بيانه ، التأمل في النموذجين التاليين لأشهر خطباء الجاهلية .

ا \_ وقف قس بن ساعدة في سوق عُكاظ ، وخطب : « أيّها الناس اسمعوا وعوا ، من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت . ليل داج ، ونهار ساج ، وسياء ذات أبراج ، ونجوم تزهر ، وبحار تَزْخر ، وجبال مُرْساة ، وأرض مُدْحاة ، وأنهار مُجراة ، إنّ في السياء لخبرا ، وإنّ في الأرض لعبرا ، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون ، أرضوا فأقاموا ، أم تُركوا فناموا ؟(١) .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ، ج ١ ، ص ٢١٢ . وإعجاز القسرآن ، ص ١٢٤ . البيـان والتبيــين ، ج ١ ،

٢ ـ وخطب المأمون الحارثي في قومه ، فقال : « أرعوني أسماعكم ، وأصغوا إليَّ قلوبكم ، يبلغ الوعظ منكم حيث أريد؛ طمح بالأهواء الأشر ، وران على القلوب الكدر ، وطخطخ (١) الجهل النظر ، إن فيما ترى لمُعْتَراً لمن اعتبر ، ارض موضوعه وسماء مرفوعة ، وشمس تَطلعُ وَتَغْرُب ، ونجوم تسرى فَتَعْرُب ، وقمر تطلعه النور ، وتَمْحَقُه أدبار الشهور (٢) .

ويرى هذا الأسلوب في خطب النبي وعليّ عليهها السلام في مواقف نحتلفة .

والأسلوب الشعري ، هو الأسلوب المعروف المبني على البحور المعروفة في العَروض .

وأمّا أسلوب السجع المتكلف ، فقد كان يتداوله الكهنة والعرّافون ، كما تراه في قول ربيع الذئبي الشهير بسطيح لابن اخته عبد المسيح حول علامات ظهور النبي العربي : « يسيح عبد المسيح ، على جمل مشيح ، أقبل إلى سطيح ، وقد أوفى على الضريح ، بعثك ملك بني ساسان ، لارتجاج الإيوان ، وخود النيران ، ورؤيا المؤبذان ، رأى إبلا صعابا ، تقود خيلا عراباً ، حتى اقتحمت الواد ، وانتشرت في البلاد »(٣) .

ولكن القرآن جاء بصورة من صور الكلام على وجه لم تعرف العرب ، وخالف بأسلوب العجيب وسبكه الغريب ، جميع الأساليب الدارجة بينهم ، ومناهج نظمهم ونثرهم .

ولأجل ذلك لم تتعامل معه العرب معاملة شعر أو نثر ، بل أنصف المنصفون منهم بأنّه وحيد نسجه في أسلوبه وسبكه .

<sup>=</sup> ص ١٦٨ . الأغاني ، ج ١٤ ، ص ٤٠ . العَقْد الفريدج ٢ ، ص ١٥٦ . ومجمع الأمثال للميداني ، ج ١ ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>١) أي غلب .

<sup>(</sup>٢) الأمالي ، لأبي علي القالي ، ج ١ ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ١٣٢ . والعقد الفريد ، ج ١ ، ص ١٠٨ . والسيرة الحلبية ، ج ١ ، ص ٧٠ . والمختصر في أخبار البشر ، لأبي الفداء ، ج ١ ، ص ١١٠ .

كان العرب يعرفون الأساليب الأربعة السالفة ، ولكنهم لم يعرفوا الأسلوب القرآني الذي يأخذ فيه الكلام صورة خاصة ، تأتي فيها الآيات ، وتختم كل واحدة منها بفاصلة ذات نظم ورنين ، فيجد الصدر لذلك راحة عند الوقوف على الفاصلة .

إنّ الأسلوب القرآني الذي تفرّد به ، كان أبين وجه من وجوه الإعجاز ، في نظر الباحثين عن إعجازه ، وإن جعلناه أحد الأسس الأربعة التي يبنى عليها صرح الإعجاز القرآني .

ولأجل أهمية الأسلوب في رفع القرآن إلى درجة الإعجاز ركّز القاضي الباقلاني عليه وحصر وجه إعجازه فيه ، وقال : « وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف(١) وأنّه خارج عن وجوه جميع النظم المعتاد في كلام العرب ومبائن لأساليب خطاباتهم ، ولهذا لم يمكنهم معارضته » .

وأضاف: « ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعر ، لأنه ليس ممّا يخرق العادة ، بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به ، كقول الشعر ، ورصف الخطب ، وصناعة الرسالة ، والحذق في البلاغة ، وله طريق تسلك . فأمّا شأو نظم القرآن ، فليس له مثال يحتذى ، ولا إمام يقتدى به ، ولا يصحّ وقوع مثله اتّفاقاً »(٢).

وممّن حصر وجه إعجاز القرآن بأسلوبه الراقي هو الأصفهاني ـ على ما حكاه السيوطي ـ فإنّه بعدما أشار إلى أقسام الكلام من المحاورة ، والنثر المسجع ، والشعر ، قال : « ولكل من ذلك نظم مخصوص ، والقرآن جامع لمحاسن الجميع ، على نظم غير نظم شيء منها ، يدلّ على ذلك أنّه لا يصح أن يقال له : « رسالة » ، أو « خطابة » ، أو « شعر » ، أو « سجع » . كما يصح أن يقال هو كلام . والبليغ إذا قرع القرآن سمعه ، فصل بينه وبين ما عداه من النظم ، ولهذا

 <sup>(</sup>١) مراده من النظم والتأليف والترصيف هو الأسلوب لا النظم الذي اصطلحنا عليه في الدعامة الثالثة ،
 كما يظهر من القرائن .

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن ، ج ٤ ، ص ٨ .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (١) ، تنبيها على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البشر ، فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان كحال الكتب الأخرى »(٢) .

وممّا يدلّ على أنّ القرآن ليس كلام النبي الأعظم هـو وجود البون الشاسع بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي . فمن قارن آية من القرآن الكريم مع الأحاديث القطعية الصادرة منه صلى الله عليه وآله ، أحس مدى التفاوت البعيد بين الأسلوبين ، وآمن بأنّ أسلوب التنزيل يغاير أسلوب الحديث . وهذا يدلّ على أنّ القرآن ينزل من عالم آخر على ضمير النبي ، بينها الحديث يتكلم به النبي من إنشاء نفسه .

وعلى الجملة ، جاء القرآن في ثوب غير الأثواب المعروفة للكلام عند العرب ، وفي صررة غير الصور المألوفة ، جاء نسيج وحده ، وصورة ذاته ، لا يشبه غيره ، ولا يشبهه غيره . فلا هو شعر ، ولا هو نثر ، ولا هو من قبيل سجع الحكماء أو العرّافين والكُهّان .

والذي يمكن أن يقال إنّه قرآن فصّلت آياته ، وكل آية لها مقطع تنتهي به ، وهو الفاصلة ، وهذه هي الظاهرة المحسوسة فيه ، يقف عليها من يتصل بالقرآن الكريم ، قارئاً كان أو مستمعاً ، مؤمناً كان أو غير مؤمن .

وأنت إذا أردت أن تلمس الأسلوب القرآني عن كثب ، وتقف عليه وقوف لامس للحقيقة ، ومستكشف لها عن قرب. فلاحظ موضوعاً واحداً ورد في القرآن المجيد ، وفي كلام النبي الأعظم أو الوصي . فكلاهما يهدفان إلى أمر واحد ، ولكن لكل أسلوبه الخاص لا يختلط أحدهما بالآخر .

يقــول الرســول صلى الله عليــه وآله في وصف الغفلة عن الأخــرة : ﴿ وَكَأَنَّ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : الأيتان ٤١ و ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الاتقان ، ج ٤ ، ص ١١ . وهو يشير إلى أنّ التغيير في القرآن يوجب التغيير في تأليف أوّلًا ، وأسلوبه ثانيا .

الموت فيها على غيرنا كُتِب ، وكأنّ الحق فيها على غيرنا وَجَب ، وكأنّ الذي نُشَيّع من الأموات سَفَر ، عمّا قليل إلينا يرجعون » .

وأنت إذا قارنته بما ورد في الذكر الحكيم في هذا المضمار ترى التفاوت بينهما بينا .

يقول سبحانه : ﴿ وَمَا هـذِهِ الحِياةُ الـدُّنيا إِلَّا لَهْـوٌ وَلَعِبٌ ،وإِنَّ الدَّارَ الآخرَةَ لَهِيَ الحَيَوانُ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

فهما قد اتّفقا على وصف معنى واحد ، وهو الموت والعود إلى الآخرة ، وتصرّم الدنيا وانقضاء أحوالها ، وطيّها ، والـورود إلى الآخرة ، ولكن القرآن متميز في تحصيل هذا المعنى وتأديته بأسلوب خاص ، تمييزاً لا يـدرك بقياس ، ولا يعتوره التباس .

وهكذا ، لاحظ قول علي عليه السلام : « أَمْ هذا الذي أنشأه في ظُلُمات الأرحام ، وشُغُف الأستار ، نُطفة دهاقا ، وعلقة محاقا ، وجنينا ، ووليدا ، ويافعا ٢٠٠٠ .

ثم قارنه إلى قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ، ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ نُحَلَقَةٍ وَغَيْرِ نُحَلَّقَةٍ ، لِنُبَينَ لَكُمْ ، وَنُقِرُ فِي الأرْحامِ ما نَشاءُ إلى أَجَلٍ مُسمىً ، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ، ثمَّ لِتَبْلُغوا أَشُدَّكُمْ ﴾(٣) .

فإنك ترى الأسلوبين يتغايران جوهراً ، ولا يجتمعان في شيء .

## نوع آخر من المقارنة

وهناك نوع آخر من المقارنة يتجلى فيها التفاوت بـوضوح بـين الأسلوبين ، وهو ملاحظة خطب الرسول الأعظم وأمير المؤمنين عليهما السلام ، عندمـا يخطبـان

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت . الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، الخطبة ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : الأية ٥ .

ويعظان الناس بأفصح العبارات وأبلغها ، ثم يستشهدان في ثنايا كلامها بآي من الذكر الحكيم ، فعندها يُلمس البون الشاسع بين الأسلوبين ، من دون مداخلة شك وريب .

خطب النبي الأكرم يـوم فتح مكة في المسجد الحـرام ، فقـال : يـا معشر قريش إنّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ، وتعظمهـا بالأبـاء . الناس من آدم وآدم خلق من تـراب ؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوباً وقبائلَ لِتَعارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ ﴾ »(١) .

وقال أمير المؤمنين عليه السلام ، في خطبته المعروفة بالشقشقية : « فها راعني إلا والناس كُعُرْف الضبع إليَّ ، ينثالون عليّ من كل جانب ، حتى لقمه رُطىء الحسنان ، وشُقّ عِطفاي ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم . فلما نهضت بالأمر ، نكثت طائفة ، ومرقت أخرى ، وقسط آخرون ، كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها للَّذِينَ لا يُسريدونَ عُلُواً في الأرْضِ ولا فساداً والعاقِبَةُ للمُتَّقِينَ ﴾ » .

وقال عليه السلام في كلام له لأصحابه في بعض أيام صفين : « وطيبوا عن أنفسكم نفسا ، وامشوا إلى الموت مشياً سُجحا ، وعليكم بهذا السواد الأعظم ، والرِّواق المُطَنَّب ، فاضربوا ثَبَجَه ، فإنَّ الشيطان كامن في كِسْرِه ، قد قدّم للوثبة يدا ، وأخر للنكوص رِجلًا ، فصَمْدا صمدا ، حتى ينجلي لكم عمود الحق ؛ ﴿ وأنتم الأعلون ، والله معكم ، ولن يتركم أعالكم ﴾(٢) .

وقال عليه السلام في خطبة له عند ذكر المشبهة : « لم يعقد غَيْبَ ضَميرِهِ على معرفَتِك ، ولم يُباشِر قَلْبَهُ اليقينُ بأنّه لا نِدَّ لـك ، وكأنّه لم يسمع تَبَرُّو التابعين من المتبوعين ، إذ يقولون : ﴿ تَا الله إن كُنّا لَفِي ضَلال مِبِين ، إذ نُسَوِّيكُمْ بِرَبُّ المَالِينِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ، لابن هشام ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ . تاريخ الطبري ، ج ٣ ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ، بتعليق محمد عبده ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، بتعليق محمد عبده ، ص ١٦٤ .

وقال عليه السلام في خطبة له عند ذكر أهل القبور: « وكأن صرتم إلى ما صاروا إليه ، وارتهنكم ذلك المستودع ، فكيف بكم لمو تناهت بكم الأمور ، وبعثرت القبور: ﴿ هنالك تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ ، ورُدُّوا إلى الله مولاهُمُ الحَقُّ ، وضلَّ عنهم ما كانوا يَفْتَرونَ ﴾ «(١) .

وأخيراً ، يجب التنبيه على أنّ الأسلوب وحده لا يكفي لجعل الكلام فوق كلام البشر ، ما لم ينضم إليه الدعائم الثلاث الأخر ، خصوصاً سمو المعاني وعلو المضامين ، فإن له القسط الأكبر في جعل الأسلوب ممتازاً ، تمتدّ إليه الأعناق ، وإلا فمحاكاة الأسلوب القرآني ملموس في كلام المدّعين للمعارضة مثل مسيلمة وغيره ، كما سيوافيك ، ولكنه يفقد المضمون الصحيح ، والمعنى المنزن ، وقد عرفت أن إعجاز القرآن بمعنى كونه خلاباً للعقول ، ومبهراً للنفوس رهن أمور أربعة توجب حصول تلك الحالات للإنسان فلا يجد في نفسه أمام القرآن إلا السكوت والسكون .

وهناك من خفي عليه دور الأسلوب في رفع شأن القرآن ، وزَعَم أنّ إعجاز القرآن ينحصر في الدعائم الثلاثة الأول قال : « إنّ الأسلوب لا يمنع من الإتيان بأسلوب مثله ، لأنّ الإتيان بأسلوب يماثله ، سهل ويسير على كل واحد ، بشهادة أن ما يحكى عن مسيلمة الكذاب من قوله : « إنّا أعطيناك الجواهر ، فصل لربّك وجاهر » ، يشبه أسلوب القرآن »(٢) .

ولكنه غفل عن أنّ الأسلوب أحد الدعائم لا الدعامة المنحصرة ، حتى أنّ ما ادعاه من أن إعجاز القرآن لأجل الفصاحة ، والبلاغة ، وجودة النظم وحسن السياق ، ليست دعائم كافية لإثبات الإعجاز ، إذ في وسع البشر صياغة كلام في غاية الفصاحة والبلاغة مع حسن السياق وجودته ، ومع ذلك لا يكون معجزا لإمكان منافحته ومقابلته والإتيان بمثله ، فيلزم على ذلك عدم كون القرآن من تلك الجهة معجزاً . والذي يقلع الإشكال أنّ الإعجاز رهن هذه القيود الأربعة ، وأنّ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الطراز ، ص ٣٩٦ .

الإتيان بكلام فصيح غايتها ، وبليغ نهايتها ، منضماً إلى روعة النظم ، في هذا الأسلوب الخاص المعهود من القرآن ، أمر معجز . ولذلك لم تجد طيلة هذه القرون حتى يومنا هذا كلام يناضل القرآن في آياته وسوره .

ونضيف ، أنَّ ليس هنا مقياس ملموس كالأوزان الشعرية لتبيين حقيقة أسلوب القرآن ، وإنَّما هو أمر وجداني يدركه كل من له إلمام بالعربية .

ولأجل تقريب المطلب نذكر آية ، ثم نذكر مضمونها بعبارة أخسرى ، فترى أنّ العبارة الثانية بشرية ، والأولى قرآنية .

قال سبحانه : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ الجَوارِ فِي البَحْرِ كَالأَعْلَامِ \* إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرَّبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ على ظَهْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَلكَ لآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكورٍ \* أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثيرٍ ﴾ (١) .

هذا هو الكلام الإلهي.

فلو أراد إنسان أن يصب هذا المعنى بصورة أُخرى ، يتغير الأسلوب ، مهما بلغ في الفصاحة والبلاغة من العظمة ، فيقال مثلًا :

« ومن أعظم علاماته الباهرة ، جري السُفُن على الماء ، كالأبنية العظيمة ، إن يرد هبوب الريح تجري بها ، وإن يرد سكون الريح فـتركد عـلى ظهره ، أو يـرد إهلاكها بالإغراق بالماء فيهلكهم بسيئات أعمالهم . وفي ذلك آيات للمؤمنين » .

فانظر الفرق بين الأسلوبين ، والإختلاف في السبكين ، مضافاً إلى افتقاد الثانية بعض النكات الموجودة في الآية .

\* \* \*

إلى هنا تمّ الكلام حول الدعائم الأربع التي بني عليها صرح الإعجاز ، وشيدت أركانه . غير أنّه بقي هنا أمور لا غنى عن الإشارة إليها والتنبيه عليها ، لأنّها تقع في طريق تكميل مباحث إعجاز القرآن البياني ، وفيها يلي بيانها .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) سورة الشورى: الأيات ٣٢ ـ ٣٤.

### آيتان على منضدة التشريح

بعد أن وقفت على الدعائم الأربع التي يتحقق معها إعجاز القرآن ، فهلّم إلى تحليل آيتين من آياته ، نستجلي فيها حقيقة الإعجاز ، ونقف على المزايا الفريدة الموجودة فيها - مضافاً إلى اشتالها على المدعائم الأربع - فسترى أنّ كل واحدة منها كافية في إثبات أنّها أعلى من أن تكون مصنوعة للبشر ، وإن بلغوا في الفصاحة والبلاغة كلّ مبلغ .

# ١ ـ آية ﴿ يَا أَرْضُ آبْلَعِي ﴾

قال \_ عَزَّ مِنْ قَـائل \_ : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي ، وَغِيضَ الْمَسْدُ وَاسْتَسَوَتْ عَلَى الجُسُودِيِّ ، وَقَيلَ بُعْسَداً لِلْقَسُومِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١) .

هذه الآية الكريمة من بـدائع آيـات القرآن الكريم ، وهي التي أُنْزِلَتْ ، فأُنْزَلَتْ عُريشُ معلقاتها السبع عن جـدران الكعبة ، وهي التي شغلت بـال باقعـة الأدبـاء ، عبد الله بن المقفـع(٢) ، وهي التي شغلت بال أسـاتـذة البـديـع ، لأنّها

<sup>(</sup>١) سورة هود : الآية ٤٤

<sup>(</sup>٢) روى هشام بن الحكم ، قال : اجتمع ابن أبي العوجاء وأبو شاكر الديصاني ، وعبد الملك البصري ، =

اشتملت على عشرات الأنواع من المحسنات البديعية ، بينها هي لا تتجاوز سبعة عشر لفظا . وإليك الإشارة إلى بعضها :

١ ـ المناسبة التامة بين « إبْلَعي وأُقْلِعي » .

٢ \_ الإستعارة فيهما .

٣ \_ الطِّباق بين الأرض والسماء .

٤ ـ المجاز في قوله : « يا سهاء » . فإنَّ الحقيقة يا مطر السَّهاء .

وابن المقفع ، عند بيت الله الحرام يستهزئون بالحاج ، ويطعنون بالقرآن فقال ابن أبي العوجاء : « تعالوا ننقض كلُّ واحد منا ربع القرآن وميعادنا من قابل في هذا الموضع ، نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كلَّه ، فإنَّ في نقض القرآن إبطال نبَوَّة محمد ، وفي إبطال نبوَّته إبطال الإسلام ، وإثبات ما نحن فيه » . فاتَّفقوا على ذلك وافترقوا .

فلها كان من قابل ، اجتمعوا عند بيت الله الحرام ، فقــال ابن أبي العوجــاء : و أمّا أنــا فمتفكر منــذ افترقنا في هذه الآية : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيَّاسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا ﴾ (سورة يوسف: الآية ٠٨٠)، فــها أقدر أن أُضُمَّ إليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئاً ، فشغلتني هذه الآية عن التفكر في سواها ، .

وقال عبد الملك : « أنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِّبَ مَثَلُ فاستمعوا لَهُ إِنَّ الذِينِ تَدْعــونَ مِنْ دونِ الله لن يخلقوا ذُبـاباً وَلَـوِ اجْتَمَعُوا لَـهُ ، وإنْ يَسْلَبْهُمُ الذَّبـابُ شَيْعاً لاَ يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الـطّالِبُ والمَطْلُوبُ ﴾ ( سورة الحج : الآية ٧٣) ، ولم أقدر على الإتيان عِثلها » .

فقال أبو شاكر : • أنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِمَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا﴾(سورة الأنبياء :الآية ٢٢) ، ولم أقدر على الإتيان بمثلها .

فقال ابن المقفع : ﴿ يَا قُومُ إِنَّ هَذَا القرآن لِيسَ مِن جنس كَـلام البشر ، وأنا منـذ فارقتكم مفكّـر في هذه الآية : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ آئِلَمِي مَـاءَكِ وِيا سَـهَاءُ أَقْلِمِي ، وَغِيضَ المَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ واسْتَـوَتْ عَلَى الجُودِيِّ ، وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالَمِينَ ﴾ (سورة هود : الآية ٤٤ ) ، لم أبلغ غاية المعرفة بها ، ولم أقدر على الإتيان بمثلها » .

قَالُ هِشَامُ بِنِ الحَكُمَ : فَبِينَا هُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ مَرْ بَهُمْ جَعَفُرُ بِنْ مُحَمَّدُ الصَّادِقَ (ع) فقَالَ : ﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَيْثُلِ هَذَا القُرآنِ لَا يَاْتُونَ بَيْئَلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضَمِ ظَهِيراً ﴾ (سورة الإسراء: الآية ٨٨).

فنظر القوم بعضهم إلى بعض ، وقبالوا لئن كنان للإسبلام حقيقة لما انتهى أمر وصيبة محمد إلَّا إلى جعفر بن محمد ، والله ما رأيناه قطُ إلاّ هِبْناه ، واقشعرت جلودنا لِهُيْبَتِه . ثم تفرّقوا مُقرّين بالعجز . ( الإحتجاج للطبرسي ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ـ ١٤٣ ، ط النجف الأشرف ) .

- ٥ الإشارة في : ﴿وغِيضَ الماء﴾ ، فإنّه عَبْرَ به عن معان كثيرة ، لأنّ الماء لا يغيض حتى يُقْلِع مَطَرُ السهاء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء .
- ٦ الإرداف في قوله : ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيُّ ﴾ فإنَّه عَبّر عن استقرارها في
   المكان بلفظ قريب من لفظه الحقيقي .
- ٧ ـ التمثيل في قوله :﴿ وَقُضِيَ الأمر ﴾ . فإنّه عبر عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بلفظ بعيد عن المعنى الموضوع .
  - ٨ ـ التعليل ، فإن : ﴿غيضَ الماء﴾ ، علَّة الإستواء .
- ٩ ـ صحّة التقسيم ، فإنه استوعب أقسام الماء حالة نقصه ، إذ ليس إلا احتباس ماء السهاء ، والماء النابع من الأرض ، وغَيْض الماء الذي على ظهرها .
- 10 الإحتراس في قوله: ﴿ وقيل بُعْداً للقوم الظّالمين ﴾ ، إذ الدعاء يشعر بأنَّهم مستحقوا الهلاك احتراساً من ضعيفٍ يتوهم أنَّ الهلاك لعمومه ، ربما يشمل غير مستحقه .
  - ١١ ـ المساواة ، لأنَّ لفظ الآية لا يزيد على معناها .
- ١٢ ـ حسن النسق ، فإنّه تعمالي قصّ القِصّـة وعـطف بعضها عـلى بعض
   بحسن الترتيب .
  - ١٣ ـ ائتلاف اللفظ مع المعنى ، لأنّ كل لفظة لا يصلح معها غيرها .
- ۱٤ ـ الإیجاز ، فإنّه تعالى أسر فیها ونهى ، وأخبر ونادى ، ونعت وسمى وأهلك وأبقى ، وأسعد وأشقى ، وقصّ من الأنباء ما لو شرح لاستغرق كتاباً مفرداً .
  - ١٥ ـ التفهيم ، لأنَّ أوَّل الآية يدلُّ على آخرها .
- ١٦ ـ التهذيب ، لأنّ مفرداتها موصوفة بصفات الحُسن ، إذ كل لفظة عليها
   رونق الفصاحة ، سليمة عن التنافر ، بعيدة عن البشاعة وتعقيد التركيب .

١٧ ـ حُسْن البيان ، لأنّ السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام ولا يشكل عليه شيء منه .

1٨ ـ الإعتراض ، وهو قوله : ﴿ وَغيضَ المَّاءُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾ .

19 ـ الكناية ، فإنّه لم يُصرِّح بمن أغاض الماء ، ولا بمن قُضي الأمر ، ولا بمن سوى السفينة وأقرها في مكانها ، ولا بمن قال : ﴿ وقيل بُعْداً ﴾ . كها لم يصرّح بقائل : ﴿ يا أَرض ابلَعي ﴾ ، و﴿ يا سهاءُ أقلعي ﴾ في صدر الآية ، سالكا في كل واحد من ذلك سبيل الكناية ، لأنّ تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة قهارة لا يغالب . فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره سبحانه قائل : ﴿ يا أرض ابلعي ﴾ ، ﴿ ويا سهاء أقلعي ﴾ ، ولا أن يكون غائض ما غاض ، ولا قاضي مثل ذلك أمر الهائل ، غيره .

٢٠ ـ التعرّض ، فإنّه تعالى عرّض بكل من سلك مسلكهم في تكذيب الرُّسل ظلما ، وأنّ الطوفان وتلك الأمور الهائلة ما كانت إلاّ لأجل ظلمهم .

٢١ ـ التمكين ، لأنّ الفاصلة مستقرة في محلّها ، مطمئنة في مكانها غير قلقة ولا مستدعاة .

٢٢ ـ الإنسجام ، لأنّ الآية بجملتها منسجمة ، كالماء الجاري في السلاسة .

٢٣ \_ اشتمالها عملى بعض البحور الشعرية ، إذ قوله : ﴿ وَقَيْلَ يَمَا أَرْضُ الْبُلَّعِي مَاءَكَ﴾ ، على وزن « مستفعلن مستفعلن فاعمل » . و ﴿ يَا سَمَاءُ أَقَلَّعِي ﴾ على وزن « مفاعلن مفاعل » .

٢٤ ـ تنزيل من لا يعقل منزلة من يعقل في النداء والمخاطبة .

٢٥ ـ الإبهام في قوله : ﴿ واسْتَوَتْ على الجُوديّ ﴾ وهو إسم الجبل الصغير ،
 والزق المنفوخ الذي تستقر عليه السُفُن المائية .

٢٦ ـ المحافظة على فواصل الآيات فإنّ الرويّ في قوله : ﴿ بُعْداً للقوم الظالمين ﴾ مطابق للآيات المتقدمة والمتأخرة .

٢٧ ـ التكرار ، كما في ( الماء ) ، معرَّفا باللام تارة وبالإضافة أُخرى .

٢٨ ـ تخيّل مالكية الأرض ، بحيث لها سلطة في إرجاع الماء .

إلى غير ذلك من المحاسن البديعية التي يدركها الممعن في الآية .

فهذه بعض الميزات الواردة في الآية الكريمة ، وليس كل واحد منها ولا جميعها أمرآ معجزآ ، ولكن المجموع أعطى للآية نظما خاصا ، وأسلوباً بديعا ، يعرف الذوق العربي أنّه يغاير سائر الأساليب والنظم الكلامية . وهذا الجمال الطبيعي ، يخلق في النفس جذبة روحية خاصة ، كأنّها كهرباء القلوب ومغناطيس الأرواح ، ولأجل ذلك يقول الكرماني في كتاب « العجائب » :

« أَجَمَع المعاندون على أنّ طَوْقَ البشر قاصرٌ عن الإتيان بمثل هذه الآية ، بعد أن فَتَشوا جميعَ كلام العرب والعجم ، ولم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها ، وحسن نظمها ، في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال هلا الله الله عليه المعالمة المعا

ويقول العلامة الشهرستاني بأنّه أفرد بلاغة هذه الآية بالتأليف(٢) .

# ٧ ـ آية ﴿وأَوْحينا إلى أُمَّ مُوسى ﴾

قال تبارك وتعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمّ موسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَا لَيْم ، وَلاَ تَخْسَافِي ولا تَخْسَرَنِي إِنَّا رادُّوهُ إِلْسِكِ وجسَاعِلُوهُ مِسنَ الدُّسَلِينَ ﴾ (٣) .

وهذه الآية الكريمة من بدائع آيات القرآن ، وهي على وجازتها ، قد جمعت فعلين من الماضي (أوحينا ، وخِفْتِ ) ، وفعلين من الأمر (أرضعيه ، وأُلقيه ) ، وفعلين من النهي ( لا تخافي ولا تحزني ) ، ووزنين من اسم الفاعل ( رادّوه ،

<sup>(</sup>١) العجائب ، نقلًا عن المعجزة الخالدة للشهرستاني ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : الآية ٧ .

جاعلوه ) ، ووزنین من إسم المفعول ( موسی ، مرسل ) ، وإسمین خاصین ( موسی ، وأمه ) .

ثم قد تكررت فيها ( فاء الجواب ) مرتين ( فإذا ، فألقيه ) ، وحرف ( إلى أ موسى ، إليك ) . ثم قد كرر الخوف مرتين ، وعبر عن أمّ موسى باسم مزدوج بدل أن يسميها باسمها .

وفيها نبأ غيبي وهـو الإخبار بـردّ موسى إلى أُمّـه ، وفيها وعـدان : الـردّ ، والنبوّة .

فاجتهاع هذه الأمور في الآية يوجد في الإنسان عند سهاعها ، لذّة وانجذاباً واستغراقاً ، وتطرأ عليه الحالة التي طرأت على عتبة بن ربيعة عندما سمع من رسول الله آيات من سورة فصلت ، فألقى يديه خلف ظهره ، معتمداً عليهها مذهولاً مبهوتاً ، كها تقدّم .

\* \* \*

#### التنبيم الثانسي

# مزايا القُرآن البيانية

قد تعرفت على الدعائم الأربع المحقّقة لإعجاز القرآن ، وكفى بذلك عظمة لهذا الكتاب . غير أنّ لهذه المعجزة الخالدة مزايا أخرى يناسب ذكرها هنا ، وترجع جميعها إلى المزية البيانية التي نحن بصدد بيانها . وحيث إنّه لا يسع المقام الإتيان بجميع ما ذكره المحققون ، فنأتي ببعضه ، الذي يتجلى معه هذا الكتاب الساوي بمزاياه البيانية المنفردة .

#### ١ ـ الصراحة في بيان الحقائق

إنّ الصراحة إحدى الميزات التي يتصف بها القرآن الكريم ، وتظهر بوضوح في آياته . فمن ذلك صراحته في التنديد بالوثنية ، والطعن في الأصنام المعبودة يومذاك ، ودعوته إلى تحطيمها .

يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَنْ يَخْلُـقُوا ذُباباً وَلُـو آجْتَمعوا لَـهُ ، وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الـذَّبابُ شَيْسًا لا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطّالِبُ والمَطْلُوبُ ﴾ (١) .

إنَّ الصراحة وليدة الشجاعة المختمرة بالإيمان ، في حين أنَّ السكوت عن

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٧٢ .

الحق ، أو التلوّن والتحفظ في الحديث ، دليلٌ على جُبْن القائل وعدم اعتقاده بالقول الذي يلقيه على الناس ، وتخوّفه من المستمعين .

غير أنّ هذا الكتاب المعجز ، منزّه عن هذه الوصهات . فهذا هتافه في أذن الكافرين ، يقول : ﴿ قُلْ يِا أَيُّهَا الكافِرونَ \* لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* ولا أنتم عابُدونَ ما أَعْبُدُ \* ولا أنتم عابُدونَ ما أَعْبُدُ \* لَكُمْ دينُكُم وَلِيَ دِيْن ﴾ (١) .

هذه هي سيرة الأنبياء العظام ، فهم يمتلكون الصراحة في البيان ، ويمتازون بها عن غيرهم ، فيعلنون الحقائق ، بلا تتعتع ولا تحفظ . هذا هو إبراهيم الخليل - بطل التوحيد - يندد بعمل عبدة الأصنام بقوله : ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ولا يَضُرَّكُمْ \* أُفِّ لَكُمْ ولما تَعْبُدونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا أَلَا مَا اللهِ أَفَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ الله

قل لي بربِّك ، هل تجدُ كلاماً أصرح وأمتن وأبلغ في التنديد بمن يتخذ ولياً غير الله من قوله سبحانه : ﴿ مَشَلُ الَّـذِينَ آتَّخَذُوا مِنْ دونِ اللهِ أَوْلياءَ كَمَشَلِ العَنْكَبُوتِ آتَّخَذَتْ بَيْتًا ، وإِنَّ أَوْهَنَ البيوتِ لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ لَـوْ كانـوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

وليست الصراحة ميزة القرآن في مجال المعارف والعقائد فحسب ، بل هي سارية أيضاً في مجال العلاقات السياسية فها هو يقول : ﴿ بَراءَةٌ مِنْ اللهُ وَرسولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) .

هذه إلمامَةُ عابرة في تبيين هـذه الميزة ، تُعْـرِب عن إيمان القـائل وإذعـانه بمـا يقول ويطرح في مختلف المجالات والأصعدة .

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الأيتان ٦٦ و ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت : الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : لاحظ الأيات ١ - ١٦ .

#### ٢ \_ علو الجهة المنزل منها القرآن

ومن مزايا بيان القرآن ، تَكَلَّمُه من موقع الإستعلاء وتحدّثه بلسان من يملك الأمر كلّه ، ومن بيده ملكوت السموات والأرض ، وفي قبضته كلُّ شيء . فهو في مخاطباته ومجادلاته وأوامره ونواهيه ، وفي وعده ووعيده ، وفي أمثاله وقصصه ، وفي مواعظه ونُـذُره ، يتسم بالعلو الشامخ ، ويتصدر المقام الرفيع الذي لا يُنال ، ويتحدث إلى الناس حديث من يملك كل شيء ، ومن يقوم على كل شيء ، ومن يقوم على كل شيء ، ومن يقوم أحد أمام سلطانه ، فاستمع لقوله سبحانه :

﴿ تِبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ \* الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العزيزُ الغَفورُ \* الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً ، مَا تَرى فِي خَلْقِ الرَّهُنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ، فَارْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَرى مِن فَطورٍ \* ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنْ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خاسِناً وَهُو حَسيرٌ ﴾(١) .

وقوله سبحانه : ﴿ وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِسَذَاتِ الصَّدُورِ ، أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبِيرُ ﴾ (٢) .

وقول سبحانه: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّهَاءِ وَالْأَرْضَ ، أَمَّنَ يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيقُ وَلَوْنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* فَذَٰلِكُمُ الله رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَهَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ فَأَنَّ تُصُرُ فُونَ ﴾ (٣) .

#### ٣ ـ العفة والإحتشام

إمتاز القرآن المجيد في تعابيره بالنزاهة والعفة ، مع أنّه ظهر في بيئة لا تعرف للعفّة مفهوماً ، فلا تجد فيه تعبيراً سيئاً ، ومُنهجاً ركيكاً ، يخالف الأدب حتى في

<sup>(</sup>١) سورة المُلُك : الأيات ١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المُلُك : الأيتان ١٣ و ١٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس : الأيتان ٣١ و٣٣ .

سرده لقصة غرامية ، هي قصة يـوسف وزُلَيْخـاء ، قِصَّـةُ عشق امـرأة حسنـة فاتنة ، لفتى طاهرِ جميل ٍ ، يُخْجِل وجهُهُ القَمرَ .

إنّ الكاتب في حقل القصص عندما يسرد أمثال هذه القصة الغرامية ، لا يملك زمام قلمه ، ويخرج عن النزاهة والعفة ، ولكن القرآن قد شرح تلك القصة وصوّرها ووضع خطوطها الغرامية بدقة فائقة في البيان ، مع وافر الإحتشام والإتزان .

فعندما يعرض اجتهاع هذه المرأة الجميلة ، مع ذاك الشاب الطاهر ، واختلاءهما في بيتها ، وتعلّقها به ، يشرح تلك الواقعة من غير أن يشير الغريزة الجنسية الحيوانية ، لئلا يناقض هدفه الذي لأجله جاء بها ويقول :

﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ الْأَبْـوَابَ ، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ، قَالَ مَعَاذَ الله ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ، إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١٠ .

ففي هذه الآية تتجلى عفة القرآن واحتشامه من جهات :

أولاً: استعمل كلمة « راود » ، وهي تستعمل في الإصرار على الطلب مع اللّين والعطف ، فكأنّ زليخا طلبت من يوسف ما طلبت بإصرار وحنان .

وثانياً: لم يصرّح باسم المرأة ، حفظاً لكرامتها ، وإنّما عبّر عنها بقوله : « التي هو في بيتها » ، مشيراً \_ إضافة إلى ذلك \_ إلى قوة الضغط وشدّة سيطرتها على يوسف ، فزمام أمره بيدها ، ولا مجال للهروب والتخلّص منها ، لأنّه في بيتها .

وثالثاً: قالت الآية : ﴿ وَغَلَّقَتِ الأَبُوابِ ﴾، إعراباً عن أَنَّ يوسف لم يجد باباً للفرار، وكانت مقدمات الإستسلام مهيئة.

ورابعاً : وقالت الآية :﴿ هَيْتَ لَك ﴾، وهـذه كنايـة عن دعوتهـا إيّاه إلى التلذذ الجنسي ، لكن بكناية فائقة ، فإنّ هَيْتَ لك ، اسم فعل بمعنى هَلمّ .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٢٣ .

خامساً: أجاب يوسف طلبها بقوله: ﴿ مَعاذَ الله إِنّه رَبّي أحسن مثواي ﴾ ، أي أعوذ بالله معاذاً . فيعرب عن أنّ يوسف لم يعرف خيانة ، ولم يَدُرْ بخلده أنْ يخون صاحبه ( العزيز ) ومُنْعِمَه ومربّيه ، في امرأته . والضمير في « إنّه » ، يرجع إلى « العزيز » . ولأجل ذلك بعدما اتضحت الحقيقة ، وبانت خيانة الإمرأة ، أرسل يوسف من أعماق زنزانته إلى الملك ، ووزيره « العزيز » ، بقوله : ﴿ ذَلِكَ أَرْسُلُ يُوسِفُ مَنْ أَعَاقَ زَنْزانته إلى الملك ، ووزيره « العزيز » ، بقوله : ﴿ ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِّ لَمْ أَخُنْهُ بِالغَيْبِ وأَنَّ الله لا يَهْدي كَيْدَ الخائِنينَ ﴾ (١) .

وفي القصة مسرحية غىرامية أُخـرى هي دعوة إمـرأة العزيـز ، نِسْوَةَ أَشرافِ المَـدينة ، إلى مـأدُبة ليقفن عـلى بهاء جمـال هـذا الفتى ، وأنّ التعلق بـه ليس أُمْـرآ اختياريا ، بل كل من رآه يتعلق فؤاده به في أول لقاء . ويحكيه القرآن بقوله :

﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ امرأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً ، إِنَّا لَنَرَاهِا فِي ضَلال مُبِينِ \* فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَكِناً ، وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقَلْنَ حَاشَ لله مَا هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ (٧) .

أنظر إلى العفة والإحتشام في التعبير عن جمال يوسف حيث قال : ﴿ أَكْبَرْنَـهُ وَقُلْنَ حَاشَ لله ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ .

كل ذلك يعرب عن أنّ القصة سُردت على أساس الدعوة إلى العفة والعبرة ، والإنصراف عن الإنهاك في الشهوات . فهل يستطيع إنسان أُمِّي ، غير متعلم ، ترعرع بين شعب متوحش ، أن يعرض تلك المسرحية الغرامية ، ولا يخرج عن حدود العفة ونطاق النزاهة ؟ كلا ، لا(")

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٥٢ . لاحظ الميزان ، ج ١١ ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : الآيتان ٣٠ و ٣١ .

<sup>(</sup>٣) أضف إلى ذلك أنّ القرآن يستمد في بيان ما يستقبع التصريح به ، بالكلمات الكنائية ، ككلمات « الفَرْج » ( لاحظ المؤمنون : الآية ٥ ) و« الغائط » ( المائدة : الآية ٦٦ ) فإنّ الفرج ليس عَلَماً للموضع الخاص من المرأة ، وإنّما يراد منه الخلل بين الشيشين . كما أنّ الغائط ، بمعنى الموضع المنخفض ، وقس على ذلك غيرها من الكلمات التي جاءت في بيان المسائل الراجعة إلى الـزوح ــ

هذه بعض الميزات الموجودة في بيان القرآن الكريم ، والممعن في الذكر الحكيم يجد له ميزات كثيرة سامية يستنتج من مجموعها أنّ هذا الكتاب ليس نتاج وإبداع إنسان أُمّي ولد ونشأ في أُمّة متقهقرة ، بل هو كتاب إلهي نزل على ضميره وقلبه ؛ ﴿ لِيَكُونَ مِنَ المُنْذِرينَ ﴾ (١) .

والـزوجة كقـوله تعـالى : ﴿ وكيف تأخـذونه وقـد أفضى بعضكم إلى بعض وأخـذن منكم ميشاقـاً غليظاً ﴾ ( النساء : الآية ٢١ ) ، وغيره ، فكلها كنايات .

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله سبحانه : ﴿ فَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينُ \* على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن الْمُسْذِرِينَ ﴾ ( سورة الشعراء : الأيتان ١٩٣ و ١٩٤ ) .

#### التنبيه الثالث

# مذهب الصرُّفة(١)

اهتم المسلمون من الصدر الأول بالبحث عن وجه إعجاز القرآن ، وكان الرأي السائد بينهم في إعجازه هو كونه في الطبقة العليا من الفصاحة ، والدرجة القصوى من البلاغة ، مع ما له من النظم الفريد ، والأسلوب البديع . وهذه الأمور الأربعة أضْفَتْ على القرآن وصف الإعجاز حتى صار معجزة القرون والأعصار .

نعم نَجَم في القرن الثالث مذهب اشتهر بمذهب الصرِّفة ، وإليه ذهب جاعة من المتكلمين ، وهو يقوم على أساس أنّ العرب لم يقدروا على الإتيان بمثل القرآن ، لا لإعجازه بحد ذاته ، وأنّ القرآن بلغ في فرط الفصاحة والبلاغة ، وروعة النظم وبداعة الأسلوب شأواً لا تبلغه الطاقة البشرية ، بل لأجل أنّه سبحانه صرَف بُلغاء العرب وفصحاءهم عن المعارضة بعطريق من الطرق الآتي ذكرها .

وقد حُكي هذا المذهب عن أبي إسحاق النَّظام ، وهو أقدم من نسب إليه هذا القول . وتبعه أبو إسحاق النصيبي ، وعبّاد بن سليمان الصَّيمري ، وهشام بن عمرو الفوطى ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) الناء في الصَّرفة ، تاء المصدرية التي تلحق كثيراً من المصادر مثل : الرحمة ، والرأفة ، وغيرهما .

واختاره من الإمامية الشيخ المفيد (ت ٣٣٨ - م ٤١٣) في أوائل المقالات ، وإن حُكي عنه غيره . والسيد المرتضى (ت ٣٥٥ - م ٤٣٦) في رسالته الخاصة بهذا الموضوع التي أسهاها بـ « الموضح عن جهة إعجاز القرآن » . والشيخ الطوسي (ت ٣٨٥ - م ٤٦٠) في شرحه لجمل السيد ، وإن رجع عنه في كتابه « سرّ الفصاحة » . وابن سنان الخفاجي (م ٤٦٤) في كتابه « سرّ الفصاحة » .

ولما كان هذا المذهب قد أحاط به الإبهام ، واضطربت في تفسيره الأذهان ، فأقرب ما يمكن اعتماده في الوقوف على حقيقته ، الرجوع إلى نفس عبارات المتمسكين به .

### حقيقة الصَّرْفَة

إنّ القائلين بأنّ القرآن معجز من حيث الفصاحة ، والبلاغة ، وروعة النظم وجماله ، وبداعة الأسلوب والسَّبك ، يقولون بأنّ القرآن وصل من فرط كمالِهِ فيها إلى حدّ تقصر القدرة البشرية عن الإتيان بمثله ، من غير فرق بين السابِقين على البِعثة واللاحقين عليها .

وأمّا القائلون بمذهب الصَّرْفة ، فإنهم يعترفون بفصاحة القرآن وبلاغته ، وروعة نظمه وبداعة أسلوبه ، لكنهم لا يرونه على حدّ الإعجاز ، بل يقولون : ليس الإتيان بمثله خارجاً عن طوق القدرة البشرية ، فهي كافية في مقام المعارضة ، وإنّما العجز والهزيمة في حلبة المبارزة لأمر آخر ، وهو حيلولته سبحانه بينهم وبين الإتيان بمثله .

وبعبارة أخرى: إنّ القائلين بكون إعجاز القرآن من جهة فصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه ، يقولون إنّ الإعجاز إنّا يتعلق بأمر ممكن بالمذات ، لأنّه لوكان محالاً بالذات \_ كاجتماع النقيضين وارتفاعها \_ فلا تتعلق به القدرة مطلقاً ، سواء أكانت قدرة إلهية أو قدرة بشرية . وعلى ضوء ذلك ، فالإتيان بكتاب مشل القرآن ، أمر ممكن بالذات ، وليس أمراً محالاً بالذات ، غير أنّه لا تكفي لذلك القدرة البشرية العادية . فالإتيان بمثله محال عادي ، لا تزول استحالته إلّا أن يتجهّز الآي بمثله بقدرة فوق القدرة العادية .

وأمّا القائلون بالصرفة ، فيقولون إنّ معارضة القرآن والإتيان بمثله ليس عالاً عادياً حتى يحتاج فيه وراء القدرة العادية إلى قدرة خارقة . ولأجل ذلك كان يوجد في كلام السابقين على البعثة من فُصَحاء العرب وبُلَغائهم ، ما يضاهي القرآن في تأليفه ، غير أنّه سبحانه لأجل إثبات التحدّي ، حال بين فصحاء العرب وبلغائهم ، وبين الإتيان بمثله بأحد الأمور الثلاثة التالية :

١ - صرّف دواعيهم وهممهم عن القيام بالمعارضة ، فكلّما هموا بها وجدوا في أنفسهم صارفاً ودافعاً يصرفهم عن منازلته في حلبة المعارضة . ولم يكن ذلك لعدم قدرتهم على الإنصداع لهذا الأمر ، بل إنّ المقتضي فيهم كان تامّـاً غير أنّ الـدواعي والهمم صارت مصروفة عن الإلتفات إلى هذا الأمر ، بصرف الله سبحانه قلوبهم عنه ، ولولا ذلك لأتوا بمثله .

٢ - سَلْبُهُمْ سبحانه العلومَ التي كانت العرب مالكة لها ، ومتجهزة بها ،
 وكانت كافية في مقابلة القرآن . ولولا هذا السلب ـ وكان وضع العرب حال البعثة
 كوضعهم بعدها ـ لأتوا بمثله .

٣ - أنَّهم كانوا قادرين على المعارضة ، وبجهزين بالعلوم الوافية بها ، مع توفّر دواعي المعارضة وعدم صرف هِمَهِم عنها ، ولم يمنعهم عنها إلاّ إلجاؤه تعالى ، فتقهقروا في حلبة المعارضة لغلبة القوة الإلهية على قواهم . وهذا نظير من يريد أن يتحرّك نحو المطلوب ، فيحال بينه وبين مقصده بقاهر يصدُّه عن التقدم .

وفي خلال عبارات أصحاب هذا القول ، إيماءات إلى هذه الوجود المختلفة (١) ، التي يجمعها قدرة العرب على معارضة القرآن .

١ ـ قال النظام : « الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن
 الغيوب ، فأمّا التأليف والنّظم ، فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أنّ الله

<sup>(</sup>١) وقمد أشار إلى همذه الـوجـوه الشلائـة الإمـام يحيى بن حمـزة العلوى في كتـابـه و الـطراز ۽ ، ج ٣ ، ص ٣٩١ ـ ٣٩٥ ، ط مصر سنة ١٣٣٢ هـ ـ ١٩١٤ م .

منعهم بمنع ِ وعجزِ أحدثهما فيهم »(١) .

وقال أيضاً في إعجاز القرآن: « وإنَّه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية ومنع العرب عن الإهتمام به جبرآ وتعجيزاً ، حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله ، بلاغة وفصاحة ونظماً »(٢).

٢ - وقال أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت ٢٩٦ - م ٣٨٦): «أمّا العلم الصَّرْفة فهي صرف الهمم عن المعارضة ، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أنّ القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة ، وذلك خارج عن المعادة ، كخروج سائر المعجزات التي دلّت على النبوة ، وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول »(٣).

٣ ـ وقال أبو سليهان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي (ت ٣١٩ ـ م ٣٨٨): ووذهب قوم إلى أنّ العلّة في إعجازه الصرَّفة أي صرف الحِمَم عن المعارضة، وإن كانت مقدوراً عليها، غير معجوز عنها، إلاّ أنّ العائق من حيث كان أمراً خارجاً عن مجاري العادات، صار كسائر المعجزات فقالوا: ولو كان الله عز وجل بعث نبياً في زمان النبوات، وجعل معجزته في تحريك يده أو مَد رجله في وقت قعوده بين ظهراني قومه، ثم قيل له ما آيتك فقال آيتي أن أخرج يدي أو أمد رجلي ولا يكن أحداً منكم أن يفعل مثل فعلي، والقوم أصحاء الأبدان، لا آفة بشيء من جوارحهم، فحرّك يده أو مدّ رجله فراموا أن يفعلوا مثل فعله، فلم يقدروا عليه، كان ذلك آية دالة على صدقه. وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتي به النبي، ولا إلى فخامة منظره، وإنّما تعتبر صحتها خارجاً عن مجرى العادات ناقضاً لها، فمها كانت بهذا الوصف، كانت آية دالة على صدق من جاء وهذا أيضاً وجه قريب هرك).

 <sup>(</sup>١) نقله الأشعري في : و مقالات الإسلاميين » ج ١ ، ض ٢٢٥ . ولاحظ و السطراز » ، ج ٣ ،
 ص ٣٩١ ـ ٣٩٥ ، ط مصر سنة ١٣٣٢ هـ ـ ١٩١٤ م .

 <sup>(</sup>٢) نقله الشهرستان في و المِلَل والنِحَلْ » ، ج ١ ، ص ٥٦ - ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) النكَت في إعجاز القرآن ، ص ١٠١ .

 <sup>(</sup>٤) بيان إعجاز القرآن ، للخطابي ، ص ٢١ . غير أنه يشير في ذيل كلامه إلى أنّ هـذه النظرية يخالفها قوله سبحانه : ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ ﴾ الآية . وسيوافيك نصّه عند نقد النظرية .

٤ - وقال الشيخ المفيد في جهة إعجاز القرآن : « إنَّ جهة ذلك هـ و الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان عن معارضة النبي صلى الله عليه وآله بمثله في النظام عند تحدّيه لهم ، وجعل انصرافهم عن الإتيان بمثله - وإن كان في مقدورهم - دليلًا على نبوته . واللَّطف من الله تعالى مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان . وهذا أوضح برهان في الإعجاز ، وأعجب بيان . وهو مذهب النظّام ، وخالف فيه جمهور أهل الإعتزال (١٠) . هذا .

وقد نقل القُطب الراوندي ( ٥٧٣٥ ) في كتاب ( الخرائج » ، قولاً آخر للشيخ المفيد ، ولا نعلم أياً من الرأيين هو المتقدم . قال في بيان وجوه إعجاز القرآن : ( ما ذهب إليه الشيخ المفيد ، وهو أنّه إنّما كان معجزاً من حيث اختص برتبة في الفصاحة خارقة للعادة ، قال : لأنّ مراتب الفصاحة إنّما تتفاوت بحسب العلوم التي يفعلها الله في العباد ، فلا يمتنع أن يجري الله العادة بقدر من المعلوم ، فيقع التمكين بها من مراتب في الفصاحة محصورة متناهية ، ويكون ما زاد على ذلك غير معتادة ، معجزاً خارقاً للعادة »(٢) .

٥ ـ وقال السيد المرتضى: « إنّ الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت تأتّى منهم بها الفصاحة التي هي مثل القرآن متى راموا المعارضة ، ولو لم يسلبهم ذلك لكان يتأتى منهم »(٣) .

7 - قال الشيخ تقي الدين أبي الصلاح الحلبي (ت ٣٧٤ - م ٤٤٧) بعد استعراضه الوجوه المحتملة لإعجاز القرآن : «وإذا بطلت سائر الوجوه ، ثبت أنّ جهة الإعجاز كونهم مصروفين » . ثم قال : « معنى الصرف هو نفي العلوم بأضدادها أو قطع إيجادها في حال تعاطي المعارضة التي لولا انتفاؤها لصحت المعارضة ، وهذا الضرب مختص بالفصاحة والنّظم معا ، لأنّ التحدي واقع بها ، وعن الجمع بينها كان الصرف » (٤) .

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) البحار ، ج ٩٢ ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الإقتصاد ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) تقريب المعارف ، ص ١٠٧ ، ط ١٤٠٤ هـ .

٧ ـ وقال الشيخ الطوسي : « القرآن معجز سواء كان معجز آ خارقاً للعادة بفصاحته فلذلك لم يعارضوه ، أو لأنّ الله تعالى صرفهم عن معارضته ، ولولا الصرف لعارضوه » .

وقال : « إنّ التحدّي إنّما وقع لعجزهم عن معارضته في المستقبل ، لا لأنّه ليس في كلامهم مثله ، ولو كان في كلامهم مثله لكان ترك المعارضة أبلغ وأعظم في باب العجز » .

وقـال : « إنّ القـائلين بـالصَّرفـة يقـولـون إنّ مثـل ذلـك كــان في كــلامهم وخطبهم ، وإنّما صُرفوا عن معارضته في المستقبل ، فلا معنى لكونه أفْصح ،(١) .

وقال: « وأما قولُهم إنّه كان في كلامهم ما هو مثل القرآن ، فلا يتوجه على أصحاب الصرفة لأنّهم يسلمون ذلك ، لكنهم يقولون إنّهم منعوا من مثله في المستقبل فلا ينفع بأن ذلك فيها مضى منهم موجود ، بل ذلك يؤكّد الحجة عليهم »(٢).

وقال: «إنَّ من قال بالصرفة لا ينكر مزية القرآن على غيره بالفصاحة والبلاغة، وإنَّما يقول هذه المزية ليست ممَّا تخرق العادة ويبلغ حدَّ الإعجاز. فليس في طرب الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن وفرط براعته، ما يوجب بطلان القول بالصرفة «٣).

<sup>(</sup>١) الإقتصاد ، ص ١٦٦ ، وص ١٧٠ ، وص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) تمهيد الأصول في علم الكلام ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، وهذا الكتاب شرح على كتاب و مُجَل العلم والعمل ، ، للسيد المرتضى ، فإنّه يشتمل على قسمين :

قسم يختص بالعقائد ، وهو الذي شرحه الشيخ الطوسي وأسياه : « تمهيد الأصول في علم الكلام » ، نشرته جامعة طهران ، وقد جعل المتن في أول الكتاب والشرح بعده ، وليس المتن متميزاً في الشرح عمّا علّق عليه .

وقسم يختصّ بالأحكام ، وهو الذي شرحه تلميذ السيـد ، القاضي ابن الـبراج المتوفى عـام ٤٨١ ، وطبع باسم : « شرح جُمل العلم والعمل » .

ثم إنّ للسيد نفسه شرحاً على هذا الكتاب أملاه على بعض تلامذته ، وهو بعد مخطوط لم يــر النور ، وستقوم مؤسسة الإمام الصادق بنشره محقّقاً إنشاء الله تعالى .

وقد كان الشيخ الطوسي قائلاً بالصرفة ، ولكنه عدل عنه بعد ذلك ، كها يعترف به هو نفسه في كتابه « الإقتصاد » ، قال : « وأقوى الأقوال عندي قول من قال إنّا كان معجزاً خارقاً للعادة لاختصاصه بالفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص ، دون الفصاحة بإنفرادها ، ودون النظم بانفراده ، ودون الصرافة . وإن كُنتُ نصرتُ في شرح الجمل القولَ بالصرَّفة على ما كان يذهب إليه المرتضى رحمه الله ، من حيث شرحت كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه »(١) .

٨ ـ وقال ابن سنان الخفاجي : « إذا عدنا إلى التحقيق وجدنا إعجاز القرآن ، صرف العرب عن معارضته ، بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك » .

ثم قال : « إنّ الصحيح أنّ إعجاز القرآن هو صرف العرب عن معارضته ، وأنّ فصاحته كانت في مقدورهم لولا الصرف » .

وقال في موضع آخر : « متى رجع الإنسان إلى نفسه ، وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار ، وجد في كلام العرب ما يضاهى القرآن في تأليفه »(٢) .

٩ ـ وبسط ابن حزم (م ٥٤٨) الكلام في إعجاز القرآن ، وذكر لإعجازه خسة وجوه وردّها ، وممّا قاله :

( والنحو الرابع : ما قـالت طائفة : وجهُ إعجـازه ، كونـه في أعلى مـراتب البـلاغة . وقـالت طوائف إنّمـا وجـه إعجـازه أنّ الله منـع الخلق من القـدرة عـلى معارضته .

فأمّا الطائفة التي قالت إنّما إعجازه لأنّه في أعلى دَرْج البلاغة ، فإنّهم شغبـوا في ذلك بأن ذكروا آيات منه مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصاصِ حِياةً ﴾ .

وَمَوَّهُ بعضهم بأن قال : « لو كان كها تقولون من أنَّ الله تعالى منع من

<sup>(</sup>١) الإقتصاد ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سرّ الفصاحة ، ص ٨٩ ، وص ٢١٧ .

معارضته فقط ، لموجب أن يكون أغثّ ما يمكن أن يكون من الكلام ، فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ » .

ثم ردَّ على هدين الدليلين بوجه تافه غير قابل للنقل ، وقال في آخر كلامه : « فـإنّها معجزة لا يقـدر على المجيء بمثلها أبدآ ، لأنّ الله تعـالى حال بـين النـاس وذلك »(١)

١٠ ـ قال المحقق الطوسي : « وإعجاز القرآن قيل : الفصاحة ، وقيل : الأسلوب وفصاحته معا ، وقيل : للصرفة ، والكل محتمل »(٢) .

هذه حقيقة نظرية الصرفة ، ذكرناها على وجه رفعنا عن وجهها الغشاوة والإبهام .

\* \* \*

### مناقشة نظرية الصرفة

إنَّ نظرية الصرفة ، نظرية قاصرة وسقيمة من جهات :

أما أوّلاً: فلأنه لو كان القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وبداعة الأسلوب، غير بالغ حدّ الإعجاز، وكان العرب قبل البعثة متمكنين من إلقاء الخطب والأشعار على هذا النمط من الكلام، فيجب أن ينتشر ما يضاهي القرآن في البلاغة، والفصاحة بين أوساطهم وأندية شعرهم وأدبهم، ويكون مثله متوفرآ بينهم، فعندئذ نسأل: أين هذه الخطب والجمل المضاهية للقرآن الكريم، الراثجة بينهم؟ وهل يمكن لأصحاب مذهب الصرفة إراءة نماذج منها؟! ونحن مع ما بذلنا من الفحص والتتبع عنها في مظانها من مجاميع الكتب الأدبية، لم نجد حتى النزر اليسير منها.

وثنانياً : فإنَّ مذهب الصرفة يبتني على حصول الحيلولة بين العسرب

<sup>(</sup>١) الفصل ، ج ٣ ، ص ١٧ وص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد ، ص ٢٢٣ ، ط صيدا .

والمقابلة ، بعد البعثة ، بما تقدم ، لا قبلها ، فعندئذ كان في وسع العرب القاء كلم وجمل وخطب مضاهية للقرآن الكريم من دون أن يتحملوا عبء المقابلة بإنشاء مثله ، حتى يقال بأنّهم صرفوا عن المقابلة بسلب الهمم والعلوم والقدرة ، لأنّ الإتيان بما هو دارج بين العرب لا يتوقف على مؤنة . إلّا أن يقال إنّهم صرفت هممهم حتى عن هذا المقدار ، وهو كها ترى .

وثالثاً: فلوكان العرب قبل البعثة قادرين على الإتيان بكلام يشبه القرآن ويضاهيه ، فلهاذا اندهش الوليد بن المغيرة عندما سمع آيات من سورة فصلت وقال : « لقد سمعت من محمد كلاماً لا يشبه كلام الإنس والجن »(١) . ولماذا ارتمى عتبة بن ربيعة مدهوشاً مبهوتاً ملقياً يديه وراء ظهره متكياً عليهها ، مشدقاً بفيه مصعوقاً عندما سمع بعض آيات القرآن من النبي الصادع بالحق . فلوكانت فصاحة القرآن وبلاغته أو نظمه وأسلوبه من حيث العذوبة والأناقة على غط كلام الانحرين من فصحاء العرب وبلغائهم ، فلم اهتزوا وتأثروا بساع آية أو آيات منه ، ولم تكن لهم هذه الحالة في سماع شعر امرىء القيس ، ولا عنترة ، ولا غيرهما من أصحاب المعلقات ، ولا من سماع خطب قس بن ساعدة وسحبان بن واثل وغيرهما من أصحاب الحظب والكلام .

وإلى هذا الوجه يشير الإمام يحيى بن حمزة العلوي في نقد هذا المذهب، ويقول: «لو كان الوجه في إعجازه هو الصرفة كما زعموا ، لما كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن ، فلمّا ظهر منهم التعجّب لبلاغته وحسن فصاحته ، كما أثر عن الوليد بن المغيرة -حيث قال: «إنّ أعلاه لمورق ، وإنّ أسفله لمُعْذِق ، وإنّ له لطلاوة ، وإنّ عليه لحلاوة »، فإنّ المعلوم من حال كل بليغ وفصيح سمع القرآن يتلى عليه فإنّه يدهش عقله ويحيّر لبّه ، وما ذاك إلّا لما قرع مسامعهم من لطيف التأليف وحسن موانع التصريف في كل موعظة ، وحكاية كل قصة ، فلو كان كما زعموه من الصرفة ، لكان العُجب من غير ذلك ، ولهذا فإنّ نبيّاً لوقال : إنّ معجزتي أن أضع هذه الرمانة في كفي . وأنتم لا تقدرون على ذلك ، لم يكن

السيرة النبوية لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٩٣ - ٢٩٤ .

تعجّب القوم من وضع الرمانة في كفه ، بل كان من أجل تعذّره عليهم ، مع أنّه كان مألوفاً لهم ، ومقدوراً عليه من جهتهم . فلو كان كها زعمه أهل الصرفة ، لم يكن للتعجّب من فصاحته وجه . فلمّا علمنا بالضرورة إعجابهم بالبلاغة ، دلّ على فساد هذه المقالة »(١) .

وما أجاب به الشيخ الطوسي عن هذا الدليل بأنّ من قال بالصرفة لا ينكر مزية القرآن على غيره بالفصاحة والبلاغة ، وإنّما يقول هذه المزية ليست مما تخرق العادة ويبلغ حدّ الإعجاز ، فليس في طرب الفصحاء وشهادتهم بفصاحة القرآن وفرط براعته ما يوجب بظلان القول بالصرفة (٢) ، غير تام ، إذ لو كان مثل القرآن متوفراً في الأوساط الأدبية قبل البعثة ، لما كان لهذا الطرب والإهتزاز والإنبهار والتضعضع ، وجه وجيه ، لأنّ المفروض أنّ القرائح العربية لم تكن قاصرة قبل البعثة عن إبداع أمثاله ، وسمعت آذانهم كثيراً من هذا النمط من الكلام وإن قصرت من بعد . ولو كانت قرائحهم قادرة قبل البعثة على إنشاء كلام مثل القرآن ، فلهاذا جمع الوليد صناديد قريش وقال لهم : « إنّ العرب يأتونكم فينطلقون من عندكم على أمر مختلف ، فأجمعوا أمركم على شيء واحد ، ما تقولون في هذا الرجل ؟ الخ (٣)» . فلو كانت قرائحهم كافية قبل صرف هِمَمِهم ، أو سلب غلومهم ،أو الجائهم على الإنقباض في مقام معارضته ـ لكان الجواب عن قرآن الرجل واضحاً ، وهو أنّه كلام عادي ما أكثره بيننا ، وأكثر مثله في كلام خطباء العرب وشعرائهم .

ورابعاً: فإنّ القول بالصرفة نجم من الإغترار بما روي من رشيق الكلمات ، وبليغ العبارات ، عن العرب ، فزعم هؤلاء أنّ كل من قدر على تلك الأساليب البلاغية ، يقدر على المعارضة ، إلّا أنّه سبحانه عرقلهم عنها وثبّطهم فيها .

ولكن أين الثرى من الثريا ، وأين المدر من الـدُرَر ، وليس إعجاز القرآن

<sup>(</sup>١) الطواز ، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) تمهيد الأصول ، ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ، ج ٥ ، ص ٣٨٦ .

رهن العذوبة والأناقة فقط ، وإنما هو رهن حلاوة ألفاظه وسمو معانيه ، ورصانة نظمه على وجه لو غُيرت كلمة أو جملة منه ، لم يمكن أن يؤتى بدلها بلفظة هي أوفق من تلك اللفظة \_ وبداعة أسلوبه ، مجتمعة . فهذه الأمور بجملتها ، أضفت على الكلام جمالاً رائعاً لا يجد الإنسان له مثيلاً في كلام مَنْ غَبر وسَبق ، أو تَبِعَ وَلَحَق . فهو بنظمه العجيب ، وأسلوبه الغريب ، وملاحته وفصاحته الخاصة ، ومعانيه العميقة ، تحدّى الإنس والجن ، ولأجل ذلك لم يجد العرب لإغراء البسطاء ، إلا تفسيره بالسحر ، لأنّه يأخذ بمجامع القلوب ، كما يأخذ السحر بها .

وخامساً: فإنّ المتبادر من آيات التحدّي أنّها تعرف القرآن بأنّه فوق قدرة الإنس والجن ، وأنّه مصنوع لا تصل إليه يد المخلوق ، وهذا لا يجتمع مع مذهب الصرفة الذي لا يضفي على القرآن ذاك الجهال الراثع الذي يجعله متفوّقاً على القدرة البشرية ، وإنّما يضعه في عداد كلام عامة الفصحاء والبلغاء ، غاية الأمر أنّه سبحانه \_ كلها همّت العرب بمباراته \_ صرف عنهم الهمة والقوة ومنعهم من الإتيان بما اقترحه عليهم .

وبعبارة أخرى : إنّ المتبادر من ظواهر الآيات ، أنّ القرآن في ذاته متعال ، حائز أرقى الميزات ، وكمال المعجزات ، حتى يصحّ أن يقال في حقّه بأنّه لـو اجتمع الجن والإنس الخ . .

يقول الخطابي بأنّ قول سبحانه: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ والجِنُّ ﴾ الآية ، يشهد بحلاف هذه النظرية ، لأنّها تشير إلى أمْرٍ ، طريقُهُ التكلّف والإجتهاد ، وسبيله التأهّب والإحتشاد ، وما فُسّرت به الصرفة لا يلائم هذه الصفة (١).

وسادساً : فلو كان وجه الإعجاز في نكتة الصرفة ، لكفى في ذلك أن يكون القرآن كلاماً مبذولاً ومرذولاً للغاية ، وركيكاً حدّ النهاية ، لكن كلّما أراد سفلة الناس وأوباشهم ، الذين يقدرون على صنع مثل تلك الكلم ، الإتيان بمثله ،حال سبحانه بينهم وبين مباراته . وهو كما ترى ، لا يتفوّه به من له إلمام بهذه المباحث .

<sup>(</sup>١) بيان إعجاز القرآن ص ٢١ .

وسابعاً : فلوكان عجز العرب عن المقابلة ، لِطاريءٍ مباغتٍ أبطل قـواهم البيانية ، لأثر عنهم أنَّهم حاولوا المعارضة ففوجئوا بما ليس في حسبانهم ، وَلَكان ذلك مثار عجب لهم ، ولأعلنوا ذلك في الناس ، ليلتمسوا العُذْر لأنفسهم وليقللوا من شأن القرآن في ذاته (١) .

وقد أشار إلى هذا الوجه على بن عيسى الرماني في نكت الإعجاز ، كما أشار إليه الإمام يحيى بن حمزة العلوي ، قال : ﴿ إِنَّهُم لَو صُرُفُوا عَن المعارضة مع تمكنهم منها ، لوجب أن يَعْلَمُوا ذلك من أنفسهم بالضرورة ، وأنْ يُعيُّزوا بين أوقات المنع والتخلية . ولو علموا ذلك ، لوجب أن يتذاكروا في حال هذا المعجز على جهة التعجّب . ولو تذاكروه ، لظهر وانتشر على حدّ التواتر . فلمّا لم يكن ذلك ، دَلّ على بطلان مذهبهم في الصرفة ، (٢) .

وثامناً: فإن القول بالصرفة ، يستلزم القول بأن العرب قد تراجعت حالها في الفصاحة والبلاغة ، وفي جودة النظم وشرف الأسلوب وأن يكونوا قد نقصوا في قرائحهم وأذهانهم ، وعدموا الكثير عما كانوا يستطيعون ، وأن تكون أشعارهم التي قالوها ، والخطب التي قاموا بها من بعد أن أوحى الله إلى النبي ، قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك ، القصور الشديد ، وأن يكون قد ضاق عليهم في الجملة مجال كان يتسع لهم ، ونضبت عنهم موارد قد كانت تغزر ، وخذلتهم قوى كانوا يصولون بها ، وأن تكون أشعار شعراء النبي التي قالوها ، في مدحه عليه السلام ، وفي الردّ على المشركين ، ناقصة متقاصرة عن شعرهم في الجاهلية ، وأن يكون شعر حسان بعد الإسلام دون شعره قبله ، والكل كها ترى .

وتاسعاً: فإنّ الظاهر من مذهب الصرفة أنّ النقصان حدث فيهم من غير أن يشعروا به ، ولازمه أن لا تتم الحُجَّة عليهم ، لأنّهم وإن عدموا فضلهم في مجال الفصاحة والبلاغة ، لكنهم غير شاعرين بهذا النقصان . وإذا كانوا لا يعلمون أنّ كلامهم الذي يتكلمون به بعد التحدّي ، قاصرٌ عن الذي تكلموا به أمس ،

<sup>(</sup>١)لاحظ مناهل العرفان في علوم القرآن ، للزرقاني ، ج ٢ ، ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) الطراز، ج ٣، ص ٣٩٣.

إستحال أن يعلموا أنّ لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذي يسمع منهم . وإذا لم يتصوروا للقرآن تلك المزية ، كان كلامهم بعد التحدّي عندهم مساوياً للقرآن . فلازم ذلك أن يعتقدوا أنّ في جمله ما يقولونه في الوقت ويقدرون عليه ، ما يشبه القرآن ويوازيه ، فعندئذ لا تتم الحُجَّة عليهم ، إذْ لهم أن يقولوا بأنّ أشعارنا وخطبنا لا تقصر عن قرآنك ، لأنّ المفروض أنّهم غير واقفين على نزول كلامهم عن الذروة والقمة السالفة ، ومتصورين أنّه بعد التحدي كها كان قبله . ومن كانت له هذه الحالة ، لا يتصور للقرآن مزية .

وعاشراً : فإنّ القائل بدخول النقصان على قرائح العرب ، إمّا أن يستثني النبي من ذلك ، أوْ لا . فعلى الأوّل يجب أن يقول بأنّ النبيّ عندما كان يتلو عليهم قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ والجنُّ ، على أَنْ يَأْتُوا بَمْلُ هَذَا القُرآنِ لا يأْتُونَ بَمْثُلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾(١) كان يستطيع أن يأتي بمثل القرآن ، ويقدر عليه .

وعلى الثاني يلزم أنّ النبوة صارت وسيلة لنقصان مرتبة النبي في حلبة الفصاحة والبلاغة ، اللهم إلّا أن يقولوا بأنّ النبي كان دونهم في الفصاحة والبلاغة قبل التحدي ، مع أنّ الأخبار تحكي عن أنّه كان أفصح العرب (٢) .

ولأجل وَهْن هذه النظرية ، صار السائد بين المسلمين عامّة ، وأكابر الشيعة خاصة ، كون القرآن معجزاً من حيث الفصاحة المفرطة والبلاغة السامية ، والنَّظم المخصوص ، والأسلوب البديع ، الذي جعله ـ مجتمعاً ـ كلاماً خارقاً للعادة . وزيادة في إيضاح الحال نورد ما ذكره الشيخ الطبرسي (ت ٤٧١ - م ٤٥٥) في تفسير قوله سبحانه : ﴿ قُلْ لَئِنِ آجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ والجِنُ على أن يأتوا عِمْثُلِهِ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً ﴾ (") ، قال :

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٨٨ .

 <sup>(</sup>٢) الإشكالات الثلاثة الأخيرة ، ذكرها الرماني في كتابه و النكت في إعجاز القرآن ، ص ١٣٣ ١٥٥ ، وقد نقلناها بتلخيص وتصرّف .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية ٨٨.

« المراد أنّه لئِن اجتمعت الجن والإنس متعاونين متعاضدين ، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبالاغته ونظمه على الوجوه التي هو عليها من كونه في الطبقة العُليا من البلاغة ، والدرجة القُصوى من حسن النظم ، وجودة المعاني وتهذيب العبارة ، والخلو من التناقض ، واللفظ المسخوط ، والمعنى المدخول على حدّ يشكل على السامعين ما بينها من التفاوت ، لعجزوا عن ذلك ، ولم يأتوا بمثله ، ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً ﴾ ، أي معيناً على ذلك مثلها يتعاون الشعراء على بيت شعر» (١) .

وقال العلامة الحلي في كشف المراد: « أمّا إعجاز القرآن ، فقد تحدّى به فصحاء العرب بقوله تعالى: ﴿ فأتوا بسورة من مثله ﴾ ، ﴿ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ﴾ ، ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ . والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله ، مع توفّر الدواعي عليه ، إظهاراً لفضلهم ، وإبطالاً لدعواه ، وسلامة من القتل ، يدلّ على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة ، (٢) .

وعلى أيّ حال ، فإنّ القائلين بالصرفة ، وإن كانوا من أعلام العلماء ، لكن الحق لا يعرف بالرجال ، وإنّما يعرف بسلامة الإستدلال ، وقد خَفَّت هذه النظرية في ميزان النَّصَفة والبرهنة ، والحق أنّما ليست بنظرية قيّمة قابلة للإعتباد ، وخملافاً صالحاً للإحتجاج .

وليس كلُّ خلَّاف جاءً معتبراً إلَّا خلافٌ له حظٌّ من السُّظر

 <sup>(</sup>١) مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد ، ص ٢٢١ ، ط صيدا وعمن أفساض الكلام في وجوه إعجاز القرآن ، ولم يعتمد على مذهب الصَّرْفة ، السيد عبد الله شُـبَر في كتاب حق اليقين في أصول الدين (ج ١ ، ص ١٥٠ ـ 10٤ ) .

وأما المقاربين لعصرنا فممن كتبوا فيه ، الشيخ عمد حسين كاشف الغطاء في كتابه الدين والإسلام ( لاحظ كلامه في مجلة رسالة الإسلام ، العدد الشالث من السنة الشالثة ، ص ٢٩٨ ) والعملامة الكبير السيد هِبَة الدين الشهرستاني ( المعجزة الخالدة ، ص ٣٦ ـ ٤٣ ) ، والزرقاني في مناهل العرفا ( ج ٢ ، ص ٣١ ) .

#### الأمسر الثالث

### عجز البشر عن الإتيان بمثله(١)

قد عرفت أنّ الرسول الأكرم تحدّى العالمين أجمع على الإتيان بكتاب مشل القرآن ، وتَنزّل حتى تحدّاهم على الإتيان بعشر سُور ، بل سورةٍ من مثله .

وإنّ تحليل التاريخ المسطور يكشف لنا عجز العرب أمام هذا التحدّي ، وذلك أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، قد بقي يطالب العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن مدّة عشرين سنة ، مظهراً لهم النكير ، زارياً على أديانهم ، مسفّها آراءهم وأحلامهم ، وهم أهل البلاغة والفصاحة ، وفيهم أساطينها وأركانها ، ولكنهم مع ذلك لم ينبثوا ببنت شفة ، ولم يجرء أحد منهم على إبداع كلام يعارض فيه القرآن ، وإنّا سلكو مسلكاً آخر ، فنابذوه وناصبوه الحرب ، حتى هلكت فيه النفوس ، وأريقت المُهَج ، وقطعت الأرحام ، وذهبت الأموال .

ولو كان ذلك في وسعهم وتحت إقدارهم ، لم يتكلّفوا هذه الأمور الخطيرة ، ولم يتركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الـوعر من الفعـل . هذا مـا لا يفعله عاقل ، ولا يختـاره ذو لبّ . وقد كـانت قريش مـوصوفـين برزانـة الأحلام ووفـرة العقول والألباب . وقد كان فيهم الخطباء المصاقع ، والشعراء المُفْلقون(٢) .

<sup>(</sup>١) قد عرفت أنّ إعجاز القرآن يتقوم بأمور ثلاثة : التحدي ، وخرق العادة ، وعجـز البشر عن الإتيان بمثله .

<sup>(</sup>٢) لاحظ بيان إعجاز القرآن ، لأبي سليمان الخطابي ، ص ٩ .

قال الشيخ عبد القاهر: « إنّ المتعارف من عادات الناس التي لا تختلف وطبائعهم التي لا تتبدل ، أن لا يسلّموا لخصومهم الفضيلة ، وهم يجدون سبيلاً إلى دفعها ، ولا ينتحلون العجز وهم يستطيعون قهرهم والظهور عليهم . كيف ، وإنّ الشاعر أو الخطيب أو الكاتب ، إذا بلغه أنّ بأقصى الإقليم من يباهي بشعره ، أو بخطبته أو برسالته التي يعملها ، يَدْخُلُه من الأنفَة والحميّة ما يدعوه إلى معارضته ، وإلى أن يُظهر ما عنده من الفضل . هذا فيها لم ير ذلك الإنسان قط ، فإنّ معارضته ، وإلى أن يُظهر ما أن يعملها وذا كان المدعي بمرأى ومسمع منه ، فإنّ ذلك أدعى له إلى مباراته ، وأن يُعرّف الناس أنّه لا يقصر عنه ، أو أنّه منه أفضل ، فإن انضاف إلى ذلك أن يدعوه الرجل إلى مباراته ، فذلك الذي يُسْهِر ليله ويسلبه القرار ، حتى يتفرّغ مجهوده في جوابه ، ويبلغ أقصى الحدّ في مناقضته .

هذا، فكيف إذا ظهر في صميم العرب وفي مثل قريش، ذوي الأنفس الأبية، والهمم العليّة، من يَدّعي النبوة ويخبر أنّه مبعوث من الله تعالى إلى الخلق، ثم يقول وحجتي أنّ الله تعالى قد أنزل عليّ كتاباً عربياً مبيناً، تعرفون ألفاظه، وتفهمون معانيه، إلاّ أنّكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله، ولا بعشر سُور منه، ولا بسورة واحدة ولو جمعتم جهدكم واجتمع معكم الجن والإنس. فلا يتصور منهم السكوت والسكون في مقابل هذا الإدعاء، إلاّ إذا كانوا عاجزين (1).

# دَفْع تَوَهّم

ربما يتصور الغافل أنّ البلغاء المعاصرين لداعي الحق ، قد عارضوه بكتاب أو سـور مثل كتاب وسوره ، ولكنـه اختفى أثـره في شعـاع ضـوء قـدرة الإسـلام والمسلمين وسلطانهم على الجزيرة وخارجها .

والجواب: إنَّه رجمٌ بالغيب وتصوّر باطل لا تصدقه الموازين التاريخية والعلمية ، إذ لو كانت ثمة معارضة ومقابلة ، لما اختفى على العرب المعاصرين ولا

<sup>(</sup>١) ثلاث رسائل ، الرسالة الشافية ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص ١١٠ .

على غيرهم . كيف ، وإن الإتيان بمثل معجزته ، يسجل للمعارض خلود الـذكر وسمـوّ الشرف ، بـل لَسَعى أعـداء الإسـلام في نشره بـين المعتنقـين لـدينــه وغيرهم ، لأنّهم يجدون فيه بغيتهم .

قال المحقق الخوئي ـ دام ظلّه ـ : « إنّ هذه المعارضة لوكانت حاصلة لأعلنتها العرب في أنديتها ، وشَهَرتها في مواسمها وأسواقها ، وَلأَخذ منه أعداء الإسلام نشيداً يوقعونه في كل مجلس ، وذكراً يرددونه في كل مناسبة ، وعَلَّمَه السلف للخلف، وتحفّظوا عليه تحفّظ المدعى على حجّته ، وكان ذلك أقرّ لعيونهم من الإحتفاظ بتاريخ السلف . كيف ، وأشعار الجاهلية ملأت كتب التاريخ وجوامع الأدب ، مع أنا لا نرى أثراً لهذه المعارضة »(١) .

يقول الخطابي: « إنّ هذا السؤال ساقط، والأمر فيه خارج عمّا جرت به عادات الناس من التحدّث بالأمور التي لها شأن، وللنفوس بها تعلّق، وكيف يجوز ذلك عليهم في مثل هذا الأمر الذي قد انزعجت له القلوب، وسار ذكره بين الخافقين. ولو جاز ذلك في مثل هذا الشأن مع عِظَم خطره، وجلالة قدره، لجاز أن يقال إنّه خرج في ذلك العصر نبي آخر وأنبياء ذوو عدد، وتنزّلت عليهم كتب من السماء، وجاءوا بشرائع مخالفة لهذه الشريعة، وكتم الخبر فيها فلم يظهر، فوهذا عمّا لا يحتمله عقل ه(٢).

أقول: وممّا يدلّ على عدم وجود هذه المعارضة اللائقة بالبذكر، ما ضبطه التاريخ من كلام مسيلمة الكذاب وغيره ممّن ادّعوا النبوة وأرادوا أن يخدعوا بسطاء العقول، فجاءوا بجمل تافهة ساقطة، لا يقام لها وزن ولا قيمة، ما سيأتي عرضه وتحليله بعد هذا البحث.

على أنَّ القرآن ما خصّ العرب الجاهليين بالتحدّي ، بل تحدّى جميع الناس سالفهم وحاضرهم ، وهناك مجموعة كثيرة من العرب لا يعتنقون دين الإسلام ويتبعون ثقافات حديثة ، وتؤيدهم القُوَى الكبرى الكافرة . فلو كانت المكافحة

<sup>(</sup>۱) البيان في تفسير القرآن ، ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲) بيان إعجاز القرآن ، ص٠٥٠ .

أمراً بمكناً لقام هؤلاء بهذه المهمة وأراحوا أنفسهم من بذل الأموال الطائلة في طريق الحطّ من كرامة هذا الدين ، والنيل من نبيّه الأعظم وكتاب المقدّس ، ولاحتفلوا بذلك في أنديتهم ومؤتمراتهم العالمية ، وزعزعوا بذلك إيمان المسلمين ، الذي هو أمنيتهم الكبرى . ومع ذلك ، لا ترى من هذا الأمر عيناً ولا أثراً .

#### \* \* \*

ثم إنّه قد نقل في مواضع متفرقة من كتب التاريخ ، عبارات وجمل منثورة ، يشبه \_ بحسب الظاهر \_ أُسلوبها أُسلوب القرآن ، زُعم أنّها لأناس ادّعوا النبوّة، وعارضوا بها القرآن الكريم ، وهذا ما نطرحه على بساط البحث فيها يلي .

#### \* \* \*

# هل عورض القُرآن الكريم ؟

إنّ المؤرخين ذكروا أسياء قوم زعموا أنّهم عارضوا القرآن الكريم ، وأنّ بعضهم ادّعى النبوة ، وجعل ما يلقيه معجزة لكي لا تكون دعواه بلا أداة وبيّنة . ونحن نذكر بعض من ذكرهم التاريخ ، وننقل بعض ما نسب إليهم ، حتى يُعلم أنّ ما سمّوه مُعارضاً للقرآن الكريم ، ليس إلّا كلاماً ساقطاً ، لا يقام له وزن ، بل لا يدانى بلاغة كلام الأدباء المعروفين .

#### ١ ـ مسيلمة الكذاب

ذكر ابن هشام أنّ مسيلمة بن حبيب قد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : « مِنْ مُسَيْلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ، سلام عليك . أمّا بعد ، فإنّ قد أشركت في الأمسر معك ، وإن لنا نصف الأرض ، ولقريشاً قوم يعتدون » .

فلما جاء الكتاب ، كتب رسول الله إلى مسيلمة : « بسم الله السرحمن السوحيم . من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذّاب ، السلام على من اتبع الهُدى . أمّا بعد ، فإنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمُتّقين » .

وذلك في آخر سنة عشر(١) .

وذكر الطبري أنّ وفد بني حنيفة أتموا رسول الله مع مسيلمة ، فلما رجعوا وانتهوا إلى اليهامة ، ارتدّ مسيلمة وتنبّا وتكذّب له ، وقال : « إنّي قد أُشركت في الأمر معه » . ثم جعل يسجع السجاعات ويقول لهم فيها يقول ، مضاهاةً للقرآن . وذكر من كلامه هذا :

« لقد أَنْعَمَ الله على الحُبْلى ، أَخْرَج مِنْهِا نَسَمَةً تَسْعى ، بِين صِفاقٍ وَخَشْى ﴾ (٢) .

إنَّ هذين الكلامين ، يكفيان شاهداً على ما لم نذكره . أمَّا كتابه ، فهو دليل على أنَّه جعل دعوى النبوّة ، أداة للحكومة ، فلأجل ذلك قسّم الأرض بينه وبين رسول الله . فانظر إلى جواب رسول الله ، المُقْتَبس من القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ الأَرْضِ لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ (٣) .

وأما قرآنـه المنحول ، المفـترى على الله سبحـانه ، فـما هو إلّا جُمـَـل وفصول تــوازن سجع الكهـان ، حاول أن يعــارض بهــا أوزان القــرآن في تــراكيبــه . وممّــا اصطنعه في هذا المجال :

« الفيل ، ما الفيل ، وما أدراك ما الفيل ، لـه ذنب وبيـل ، وخـرطـوم طويل » .

« يا ضفدع بنت ضفدعين ، نقي ما تنقين ، نصفك في ألماء ونصفك في الطين ، لا الماء تكدِّرين ، ولا الشارب تمنعين » .

وعلى هذا الغرار سائر كلمه المنسوبة إليه . وكلها تعرب عن جهل وحماقة فيه . ولذلك ، لما ذهب الأحنف بن قيس مع عمّه إلى مسيلمة ، وخرجا من

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ . وتاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٢) تـاريخ الـطبري ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ ، ولكن رواه في ص ٤٩٩ هكـذا : ﴿ أَلَمْ تَـرَ كَيْفَ فَعَـلَ رَبُّكُ بالحبل ، الخ ﴾ . والصفاق هو الجلد الأسفل الذي يمسك البـطن ، وهو الـذي إذا انشق كان منـه الفتق .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الآية ١٢٨ .

عنده ، وقال الأحنف لعمّـه . « كيف رأيته ؟ » ، قــال : « ليس بمتنبيء صادق ، ولا بكذّاب حاذق  $^{(1)}$  .

#### ما هي حقيقة المعارضة ؟

معنى المعارضة أنّ الرجل إذا أنشأ خطبة أو قال شعراً ، يجيء الآخر فيجاريه في لفظه ويباريه في معناه ليوازن بين الكلامين ، فيحكم بالفلج على أحد الطرفين . وليس معنى المعارضة أن يأخذ من أطراف كلام خصمه ، ثم يبدل كلمة مكان كلمة ، فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق ، كما وقع في ذاك الكلام المنسوب إلى مسيلمة . وها نحن نأتي ببعض المعارضات التي وقعت في العصر الجاهلي بين شاعرين كبيرين ، فهذا النابغة الذبياني يصف لَيْلَهُ في أشعاره المعروفة التي يعتذر فيها للنعان ، ويقول :

كليني لهم يا أميمة ناصبِ تَطاوَلَ حتى قُلت ليس بِمُنْقَضٍ بصدرِ أراح الليْل عازِب همِّهُ

وليل أقاسيه بطيء الكواكبِ وليس الذي يرعى النجوم بآيبِ تضاعف فيه الحزن من كل جانبِ

ونرى أنَّ امرىء القيس يقول في نفس الموضوع :

عليّ بأنواع الهُموم ليبتلي وأردف أعجاز وناء بكلكل بصبح وما الإصباح منك بأمثل ِ بكل مغار الفتل شدّت بِيَذْبُل

وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله فقلت لـه لمّا تمــطّى بصُلْبـه ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي فيا لكَ من ليلٍ كأن نجـومه

هذه هي حقيقة المعارضة ؛ فقول النابغة متناه في الحسن ، بليغ في وصف ما شكاه من همّه وطول ليله ، ويقال إنّه لم يتبديء شاعر قصيدة بأحسن من هذا الكلام ، خصوصاً قوله : « بصدر أراح الليلُ عازب همّه » . وهو كلام مطبوع سهل يجمع البلاغة والعذوبة . إلّا أنّ في أبيات امرىء القيس من ثقافة الصنعة ،

<sup>(</sup>١) لاحظ ما نسب إليه في تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٤٩٨ـ ٤٩٩ ، وص ٥٠٦ .

وحسن التشبيه ، وإبداع المعاني ، ما ليس في أبيات النابغة ، إذ جعل لليل صلباً وأعجازاً وكلكلاً ، وشبه تراكم ظلمة الليل بموج البحر في تلاطمه عند ركوب بعضه بعضاً ، وجعل النجوم كأنها مشدودة بحبال وثيقة ، فهي راكدة لا تزول ولا تبرح ، وجعل يتمنى تَصرَمُ الليل بعود الصبح لما يرجو فيه من الرَّوْح ، ثم ارتجع ما أعطى واستدرك ما كان قدّمه وأمضاه ، فزعم أنّ البلوى أعظم من أن يكون لها في شيء من الأوقات كشف وانجلاء . . . إلى آخر ما في شعره من النكات .

فبمثل هذه الأمور تعتبر المعارضة ، فيقع بها الفضل بين الكلامين ، من تقديم لأحدهما ، أو تأخير ، أو تسوية بينهها . لا بمشل ما أتى بـه هؤلاء المهزّلـون ، من الإكتفاء بالوزن والفواصل ، من دون نظر إلى المعاني . وهذا هو السائـد في كل المعارضات التي نسبت إلى المعارضين .

وللمعارضة صور أُخرى ذكرها الخطابي في بيان إعجاز القرآن(١) .

#### مشال آخر

نرى أنَّ جريراً يمدح بني تميم ويعرفهم بأنَّهم كل الناس ، في قوله :

إذا غَضِبَتْ عليك بنوتميسم حسبت الناس كلُّهم غِضاباً ويقول أبو نواس في هذا الصدد :

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد وقد زاد عليه أبو نواس زيادة رشيقة ، وذلك أنّ جريراً جعل الناس كلّهم بني تميم ، ولكنّ أبا نواس جعل العالم كلّهم في واحد . فكان ما قاله أبلغ وأدخل في المدح والإعظام (٢) .

إذا ظهرت لك حقيقة المعارضة ، فانظر إلى قول هسبحانه : ﴿ الحَاقَّةُ عُما الحَاقَةُ \* وما أدراك ما الحَاقّة ﴾ (٣) . وقوله سبحانه : ﴿ القارعةُ \* وما

<sup>(</sup>١) بيان إعجاز القرآن ، ص ٥٢ - ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ الطراز، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة : الآيات ١٣٠١ .

أدراكَ ما القارعة ﴾ (١) ، ثم ما أتبَعَ قول هذا بذكر يـوم القيامة وبيان أوصافها وعظيم أهوالها بقوله : ﴿ يَوْمَ يكـونُ النَّاسُ كـالفَراشِ المَبشوثِ \* وتكونُ الجِبالُ كالعِهنِ المنفوشِ ﴾ (٢) .

فأين هو من قول القائل: « الفيل ، ما الفيل ، وما أدراك ما الفيل ، له ذنب وبيل ، وخرطوم طويل » . فإن مشل هذه الفاتحة تجعل مُقَدِّمَةٌ لأمر عظيم الشأن متناه الغاية ، فإذا بالمعارض يجعله مقدمة لذكر الذَّنَب والمشفر ، ويتصور أنّه تحققت المعارضة ، ويا ليته أتبع تلك المقدمة ، بما أعطيت هذه البهيمة العجاء من الذهن والفطنة التي به تُفْهِمُ سائسها ما تريده ، فلعلّه كان أقرب إلى مقصوده !! .

#### الشك في صحة نسبة هذه المعارضات

وهناك احتمال بأن لا تكون هذه الكلمات قد وضعت ليعارض بها القرآن ، وإنّما وضعها أعداء مسيلمة للتفكّمه والسَّمَر ، أو وضعت لغاية دينية وهي تأكيد إعجاز القرآن عندما تُقارَن هذه المفتريات إلى الآيات الباهرة في الكتاب العزيز . مع أنّ إعجاز القرآن ليس في حاجة إلى مثل هذا بعدما سكت فحول البلاغة عن معارضته .

ومًّا يثير الشكّ في كون مسيلمة قائل هذه الجمل التافهة ، ما أثر عنه من بعض الكلمات التي هي في البلاغة بمكان عال ، كقوله عندما اجتمع مع سجاح التميمية : « هل لَكِ أَن أَتزَوَّجُكِ فآكلَ بقومي وقومك العرب ؟ »(٣) . فإن هذه الكلمة تدلّ على مكانة الرجل في الفصاحة وجميل التأتي لما يريد . فخيّل لسجاح أنّه سيأكل بقومه وقومها العرب ، وهل كانت تقصد سجاح غير هذا ؟ وهل كان يقصد من اتبعوها إلا أكل العرب والإستيلاء عليهم ؟ فإذا قارنًا بين كلمته هذه ،

١) سورة القارعة : الأيات ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة القارعة : الأيتان ٤ و ٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ .

وما عزي إليه من المعارضات ، وجدنا فارقاً كبيراً بينها في الأسلوب والروح . فهذه الكلمة صادرة عن نفس جادة حازمة تتطلب أمراً عظيماً ، وأمّا ما نسب إليه فصادر عن نفس ماجنة عابثة ، لا تدرك ما وراء هذه المغامرة من المخاطر .

وهناك كلمة أخرى نسبت إليه حين استحرّ القتل في قومه ، وأخذتهم سيوف المسلمين من كل مكان ، وقد سأله قومه ما وعد به ، فقال : « أمّا الدين فلا دين ، قاتلوا عن أحسابكم » . فأي إيجاز ، وأيّ قوة ، وأيّ إيجاء وتحميس أقوى من هذا : قاتلوا عن أحسابكم ؟ والمنصف لا يشك في أنّ صاحب هذه الكلمات الموجزة ليس صاحب هذه المعارضات الركيكة المسهبة (١) .

## ٢ ـ طليحة بن خويلد الأسدي

قدم على النبي في وفد أسد بن خزيمة سنة تسع ، فأسلموا . ثم لما رجعوا ، تنبًا طليحة ، وعظم أمره بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله . وكمان يزعم أنّ ذا النون يأتيه بالوحى .

ومن كلماته: « إنَّ الله لا يصنع بتعفير وجوهكم ، وقبح أدباركم شيئاً . فاذكروا الله قياماً ، فإنَّ الرغوة فوق الصريح »(٢) . فهو يريد بكلامه هيئة الصلاة من الركوع والسجود ، فكانت الصلاة في شرعه قياماً .

ومنها : « والحمام واليّمام ، والصّرد الصوام ، ليبلغ ملكنا العراق والشام » .

ولوكان الرجل ذا لبّ وعقل ، لما عارض القرآن الكريم بهذه الكلمات الساقطة . فانظر كيف حلف على أمر عظيم وهو بلوغ ملك العراق والشام بهذه الطيور!!.

وممَّا يثير الشك في صحة عزو هذه الجمل الجوفاء إلى طليحة ، ما نقله

<sup>(</sup>١) لاحظ مقال الشيخ عـلي العياري المصري ، في « رسـالة الإســـلام » العدد الشالث من السنة الحــادية عشرة .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، كما نقله الرافعي في إعجاز القرآن ، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ .

الطبري (١) عنه ، حيث قال : إنّ طليحة وفد على عمر \_ وكان طليحة قد أسلم \_ فقال له عمر : أنت قاتل عكاشة وثابت \_ يريد عكاشة بن محصن وثابت بن أكرم وهما سيدان من سادات المسلمين ، وفارسان من فرسانهم \_ فقال طليحة في جواب عمر : « ما تَهُمُّ من رجلين كرَّمها الله بيدي ، ولم يُهني بأيديها » .

فهناك فرق واضح بين ما عزي إليه من المعارضات ، وعبارته أمام عمر ، فإن كلمته الأُخيرة فيها روح أمكن بها الرجل أن يؤثر على عمر ، حيث قال له إن الرجلين ذهبا إلى الجنة ، فأكرمهما الله على يدي طليحة . وأي شيء أحب إلى عمر من أن تكون الجنة نصيب عكاشة وثابت!

## ٣ ـ سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية

إنّ قبيلة بني تغلب كانت راسخة في النصرانية ، فادعت سجاح المذكورة ، بعد وفاة رسول الله ، النبوة ، فاستجاب لها بعضهم ، وترك التنصر ، وكان أمر مسيلمة الكذاب قد غلظ واشتدّت شوكة أهل اليهامة ، فنهدت له بجمعها فمن قولها المزعوم : « إنّه الوحي ، أعدّوا الركاب ، واستعدوا للنّهاب ، ثم أغيروا على الرباب ، فليس دونهم حجاب » . فلما توجهت لخرب مسيلمة قالت : « عليكم باليهامة ، ودفّوا دفيف الحهامة ، فإنّها غزوة صرامة ، لا يلحقكم بعدها ملامة » .

وخافها مسيلمة ، ثم اجتمعا وعرض عليها أن يتزوجها ، وقال : « هل لك أن أتزوجك ، فآكل بقومي وقومك العرب » ؟ فأجابت ، وانصرفت إلى قومها . فقالوا : « ما عندك » ؟ . قالت : « كان على الحق فاتبعته فتزوجته » . ولم تَدّع قرآنا ، وإنّما كانت تزعم أنّه يوحى إليها بما تأمر ، وتسجع في ذلك سجعا ، كالنّموذجين المتقدمين .

والتاريخ يحكي أنّها أسلمت بعـدُ وحَسُن إسلامهــا<sup>(٢)</sup> . وفي الحقيقة لم تكن نبوتها إلّا زفافاً على مسيلمة ، وما كانِت هي إلّا إمرأة ! .

<sup>(</sup>١) الطبري ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع فيها نقلناه تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٤٩٦ - ٥٠٠ .

### ٤ ـ الأسود العنسي

كان رجلًا فصيحاً معروفاً بالكهانة ، والسجع ، والخطابة ، والشعر ، والنسب . وقد تنبًا على عهد النبي وخرج باليمن وهمو ممن أراد أن يحذو حمدو نبينا الأمين ، لكن بتسجيع الكلم وحده . فأراد أن يباري سورة الأعلى فقال :

« سبّح اسم ربّك الأعلى ، الذي يسّر على الحبلى ، فأخرج منها نسمة تسعى ، من بين أضلاع وحشى ، فمنهم من يموت ويدسّ في الـثرى ، ومنهم من يعيش ويبقى » . وهي - كها ترى - صفر من الحكمة العالية ، إلّا الجملة الأولى .

فقد جاء هؤلاء إلى حلبة المعارضة لأنّهم كانوا بمكان من الإنحطاط الفكري والأخلاقي ، وأمّا المحنكون ذوو الضهائر الحرّة من العرب فلم ينزلوا إلى ميدان المعارضة لوقوفهم على أنها تبوء بالفشل ، وحفظوا كرامتهم من التسرع إلى حركات صبيانية .

وأمّا هؤلاء فهمّوا أن يعارضوا القرآن ، فكان ما أتوا به باسم المعارضة لا يخرج عن أن يكون مجادلات مضحكة مخجلة ، أخجلتها أمام الجهاهير وأضحكت الجهاهير منهم ، فبالأوا بغضب من الله وسخطٍ من الناس ، فكان مصرعهم هذا ، كسبا جديداً للحق ، ورهاناً آخر على أنّ القرآن كلام الله القادر وحده ، لا يستطيع معارضته إنس ولا جان ، ومن ارتاب فأمامه الميدان .

هؤلاء هم الذين حاولوا معارضة القرآن من القدماء ، الذين عاصر وا النبي أو عاشوا بعده بُرهة من الزمن ، ولم يكن ما أتوا به إلا سقطات من الكلم أو الفاظآ جوفاء ، أو أسجاعاً سخيفة . وهناك رجالات آخرون رُموا بأنهم عارضوا القرآن الكريم ، وهم في الثقافة والأدب بمكان عال ، غير أنا نشك في صحة نسبة المعارضة إليهم ، وإنّما رموا بها إمّا لكونهم من الملاحدة المعروفين كعبد الله بن المقفع ، أو من الشخصيات البارزة التي يحسدها أعداؤها فأوقعوها بافتراءات الزندقة ، ثم معارضة القرآن الكريم ، فمنهم :

## ١ ـ عبد الله بن المُقَفّع (م ١٤٥ هـ)

عبد الله بن المقفع أحد الأدباء في القرن الثاني ، كان مجوسياً وأسلم ، وتضلّع في اللغتين العربية والفارسية ، وقام بترجمة بعضها إلى اللغة العربية ، مشل كتاب « كليلة ودمنة » . والرجل مع أنّه رمي بالإلحاد ، قد صرّح بإسلامه في مقدمة ترجمته ، وقد قتل حرقاً في التنور عام ١٤٥ هـ لإفساده عقائد الناس . وعلى كل تقدير ، فقد نسب إليه أنّه عارض القرآن بتأليف كتاب الدّرة اليتيمية ، ولكن لم يعلم إلى الآن أنّ الرجل قام بتأليف ذلك الكتاب لأجل هذه الغاية ، وليس فيه ما يصدّق ذلك ، والكتاب مطبوع منشور في عدّة طبعات .

## ٢ ـ أحمد بن الحسين المتنبي ( ت ٣٠٣ ـ م ٣٥٤)

من الشعراء البارزين الذين ربما يحتج أو يستشهد بكلامهم ، وله ديـوان كبير إعتنى بـه الأدباء بـالشرح والتعليق ، والده كـوفي ، ولد في بيت الإســلام ، ولكن قيل إنّه تنبّأ عام ٣٢٠ وله من العمر سبعة عشر عاماً .

ونسب إليه أنّه تلا على أهل البادية كلاما زعم أنّه قرآن أُنزل عليه ، يحكون منه سوراً . قال علي بن حامد : نسخت واحدة منها ، فضاعت مني ، وبقي في حفظي من أولها : « والنجم السيّار ، والفلك الدّوّار ، والليل والنّهار ، إنّ الكافر لفي أخطار ، إمض على سُنّتِك ، واقْفُ أَشَرَ مَنْ قبلك من المرسلين ، فإنّ الله قامع بك زيغ من أُخدَ في دينه وضلّ عن سبيله » ، هذا .

ولو كان للرجل سور كثيرة يجاول بها المعارضة ، لحفظها التاريخ ولو ازدراءً عليه ، مع أنّه لم ينقل عنه إلاّ هذه الجمل(١) .

وما بقي من أشعاره تعرب عن أنانية الرجل وأنّه يـرى نفسه مقـدّماً في كـل شيء ، كما يظهر من قوله :

الخيسلُ والليسلُ والبيداءُ تعسرفني والسيفُ والرّمحُ والقرطاسُ والقلمُ

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن للرافعي ، ص ٢٠٨ .

وقد اكتسب شهرة في الأدب والشعر ، كما نال بذلك أعداءً حماقدين ، ومن المحتمل أنّه عزى إليه التنبوء ومعارضة القرآن الكريم من جانب أعدائه .

وقد قتل عام ( ٣٥٤ ) ، ولم يكن قتله إلَّا لهجوه رجلًا يسمَّى ضبَّة .

## ٣\_ أبو العلاء المعرّي ( ت٣٦٣ ـ م ٤٤٩ )

أحمد بن عبد الله من معرّة النعمان ، أحمد الأدباء الفحول ، والشعراء البارزين ، وبما أنّه كان أعمى ، وكان حليف بيته في أُخريات عمره ، كان يسمّي نفسه رهين المحبِسين ، وقد كان معاصراً للسيد المرتضى ، وكان بينها مساجلات ومناظرات .

ومع ذلك لما سئل عن فضل السيد وكماله ، أجاب بالبيتين التاليين :

يا سائلي عنه لما جِئْتَ تسألُهُ أَلا هُوَ الرجلُ العاري من العارِ للعاري من العارِ للوجئته لرأيت الناس في رجل والدَّهْرَ في ساعةٍ والأرْضَ في دارِ

ومات ولم يتزوج ولم يعقّب ، وأوصى أن يُكتب على صخرة قبره :

هذا جنباة أبي عـ لَيَّ وما جنيت على أحد

وقد اختلف المؤرخون في إيمانه وكفره ، فهناك من الناس من يرمونه بـالكفر كيـاقوت الحَمَـوي ، والـذَّهبي ، وسعـد الـدين التفتـازاني ، ومعـاصره الخـطيب البغدادي . والأشعار التي عزيت إليه تدلَّ على انحرافه عن الإسلام .

وهناك من ذهب إلى خلاف ذلك منهم كهال الدين عمر بن أحمد بن عديم الحلي ، المتوفى عام ٦٦٠ ، ألف كتاباً باسم « الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري » . وقد طبعت خلاصته في تاريخ حلب ، فطرح دلائل المتخاصمين في المعري ، ثم قضى بينهم على نهج أدى به إلى الحكم بكونه رجلاً غير منحرف عن الإسلام . وعما قال فيه : « إنّ سائر ما في ديوانه من الأشعار الموهمة ، فهي إمّا مكذوبة عليه أو هي مؤولة »(١) .

<sup>(</sup>۱) تاریخ حلب ، ج ٤ ، ص ۷۷ ـ ۱۸۰ .

وممّا يؤيّد قول ابن عديم ، ما ذكره ياقوت من أنّ المعرّي كان يُرمى من أهل الحسد له ، بالتعطيل ، وتعلّم تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار . يضمنونها أقاويل الملاحدة .

والذي يمكن أن يقال إنّ بعض شعره يدلّ على سوء عقيدته ، غير أنّ قيام الرجل بمعارضة القرآن، موضع شكّ وترديد ، فقد نسب إليه أنّه عارض القرآن بكتاب أساه : « الفصول والغايات في مجاراة السور والآيات » ، وقد نشرت بعض فصوله .

وممّا يورث الشكّ في كون الهدف من تأليف هذا الكتاب هـو المعارضة ، ما ذكره هو نفسه في مقدمته ، قال : « علم ربّنا ما علم ، أنّي ألّفت الكلم ، آمـل رضاه المسلّم ، واتّقي سخطه المؤلم ، فهب لي مـا أبلغ رضاك من الكلم ، والمعاني الغراب ، (١) .

على أنّ الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد شكّ في صحّة نسبة هذا الكتاب إليه ، في قوله : « وقد خيّل إلى بعضهم - إنْ كانت الحكاية صحيحة - شيء من هذا ( وهو كون التحدّي إلى فصول الكلام بأن يكون لها أواخر أشباه القوافي ) ، حتى وضع على ما زعموا « فصول الكلام » ، أواخرها كأواخر الآي ، مثل : « يعملون » ، و « يؤمنون » ، وأشباه ذلك » (٢) .

#### كما نسبت إليه الجمل التالية:

« أقسم بخالق الخيل ، والريح الهابّة بِلَيْل ، بين الشرط مطلع سُهَيْل ، إنّ الكافر لطويل الويل ، وإن العمر لمكفوف الذيل ، تعدّى مدارج السيل ، وطالِع التوبة من قُبيل ، تَنْجُ وما أخالك بناج » .

والذي يعرب عن كون هذه الجمل مفتريات على الرجل ما نقل عنه في كتابه الغُفْران ، ، قال ـ رداً على ابن الراوندي ـ : « وأُجْمَعَ مُلْحِدٌ ومهتدي ، وناكب

<sup>(</sup>١) الفصول والغايات ، ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، ص ٢٩٧ ، ط المنار .

عن المحجة ومُقتدي ، أنّ هذا الكتاب الذي جاء به محمد كتاب بهر بالإعجاز ، ولقي عدوه بالأرجاز ، ما هذا على مثال ، ولا أشبه غريب الأمثال ، ما هو من القصيد الموزون ، ولا في الرجز من سهل وحزون ، ولا شاكل خطابة العرب ، ولا سجع الكهنة ذوي الإرب . . . وإنّ الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون ، فتكون فيه كالشهاب المتلأليء في جنح غسق ، والزهرة البادية في جدوب ذات نسق ، فتبارك الله أحسن الخالقين ه(١) .

هذا ، وإن أكثر من ينسب المعارضات إلى أبي العلاء ، يستند إلى ما كَتَبَهُ ياقوت عنه . ويبدو للإنسان من مطالعة ما كَتَبَه ، أنّه متحامل على أبي العلاء ، ويكفي في ذلك قوله : « كان المعرّى حماراً لا يفقه شيئاً »! . وهذه عبارة لا يقولها إلاّ أشد الخصوم والمتعصبين على الرجل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رسالة الغُفْران ، ص ٢٦٣ .



## الأمسر الرابع

## الشواهد الدّالة على كونه كتاباً سهاوياً

قد تعرفت على الإعجاز البياني للقرآن الكريم وأنّه بفصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه ، تحدّى البشر ، وأعجز أرباب النّهى ، وقادة الكلام والبيان . فمن كان عربياً صميماً ، عارفاً بأساليب الكلام ، واقفاً على خصوصيات اللغة ، لا يتردد في كونه معجزاً . ومن لم يبلغ تلك المرتبة ، أو لم يكن له إلمام بخصوصيات هذه اللغة ، فعليه الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة ، حتى يقف على كونه معجزاً .

غير أنّ حكمته سبحانه اقتضت أنْ يُتم الحُجّة على البَشَر أجمعين ، عربيهم وعجميهم ، وذلك من طريق آخر غير الإعجاز البلاغي ، فحضه سبحانه بقرائن وفيرة موجودة في نفس هذا الكتاب ، وفيمن جاء به . ولو تدارس محايد هذا الكتاب ، مجتنباً كل رأي مسبق ، لوقف على أنّه من الممتنع أن يقوم بتأليف هذا الكتاب إنسان عادي ، ليس له صلة بعالم الغيب ، وهذا ما نبتغيه في هذا المقام ، ذاكرين كلّ شاهد تحت عنوان خاص .

\* \* \*

## شواهد إعجاز القرآن (١)

# أميَّةُ حامِل الرسالة

لم يختلف إثنان من الأمّة الإسلامية في أنّ النبيّ كان أُمّيّا لا يحسن القراءة والكتابة قبل بزوغ فجر دعوته ، وصحائف حياته أوضح دليل على ذلك ، فلم يدخل مدرسة ، ولم يحضر على أحد للدراسة وتعلّم الكتابة ، بل كان ربيب البادية ، بعيدا عن حضائر الفنون ، نائياً أيّ نأي عن محاضر الحكماء ، ومجالس العلماء . بل ليس شيء في تاريخ النبي أوضح من أُمّيّته .

ولم يكن هو فقط مختصاً بهذا الوصف ، بل كان علية القوم والسواد الأعظم في أمّ القُرى وحولها ، محرومين من هذا الكهال ، ولأجل ذلك يصفهم القرآن بالأميين ، في قوله سبحانه :

﴿ هُـوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسـولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيــاتِـهِ ، وَيُـزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكْمَةَ ، وإنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضلال مُبينِ ﴾(١) .

كما يصف حال النبي بالنسبة إلى القراءة ، والكتابة بقوله : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ولا تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ إِذًا لارْتابَ المُبْطِلونَ ﴾(٢) .

وبالرغم من مغالطة قساوسة الغرب والمستغربة ، وتشبثاتهم بمراسيل عن

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت : الآية ٤٨ .

مجاهيل ، وانتحالات الملاحدة في هذا الأمر ، فإنّ أميّة النبي وقومه تموج بالشواهـ د الواضحة من الكتاب والتاريخ والحديث() .

لقد جاء قومه بهذا القرآن وبلاده آنذاك جرداء بلا مِراء ، كبعض القُرى الوحشية ، ببطنان بوادي أفريقيا ، وخُلُو من وسائل العلم والعمران ، وأهلوها البسطاء صفر الأكف من وسائل الرقى والحضارة .

وكان الحجازيون من العرب تىرتكز دائىرة معارفهم ، في أسواق عُكاظ ومواسم الحجيج والنوادي ، على الأمور التالية :

- ١ ـ أنساب القبائل والخيل .
- ٢ ـ القصائد والأشعار في التهاني والمراثي ، والحماسة والإغارة .
  - ٣ علم القِيافة (٢).
  - ٤ ـ علم العِيافة (٣) .
  - ٥ علم الفراسة (٤) .
    - ٦ علم الزجر(٥) .
  - ٧ \_ علم الرّيافة(١) .
  - ٨ ـ تأويل الأطياف .
  - ٩ ـ أنواء النجوم وأسهاء الكواكب ، والظواهر الجوية .
- ١٠ ـ الطب ، وكان لا يتجاوز الكي والميسم وعقاقير الحشائش .

<sup>(</sup>١) ومن أراد الوقوف على دلائله الساطعة ونقد تسويلات المستشرقين ، فليرجع إلى « مفاهيم القرآن » ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ـ ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) علم القيافة : هو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر .

<sup>(</sup>٣) علم العيافة : هو علم زجر الطير لِيُتَفأَل من كيفية طيرانها وجهته أو يتشأم . وهي ماخوذة من عـاف الطير عيفاً بمعنى استـدارت وحامت حـول الشيء . والنسـور العـوائف : التي تعيف عـلى القتـلى وتتردد .

<sup>(</sup>٤) علم الفراسة : هو علم الإستدلال بهيئة الإنسان وشكله ولونه وأقواله ، على أخلاقه .

<sup>(</sup>٥) علم الزجر: هو علم الإستدلال بأصوات الحيوانات وحركاتها وسائر أحوالها ، على الحوادث .

 <sup>(</sup>٦) علم الريافة : هو علم استنباط وجود الماء في الأرض بشمّ التراب ، أو برائحة بعض النباتات فيها ،
 أو بحركة حيوان مخصوص .

- ١٦ ـ الموسيقي ، وكانت لا تتجاوز حدّى الإبل .
  - ١٢ ـ سحر النفّاثات .
  - 17 \_ الكهانة والعرافة(١) .
- ١٤ ـ الصنائع البدائية ، ولا تتجاوز صنع السهام والأقواس والرماح والجنان .

فهذا مبلغهم من العلم والكمال . وأين هو ممّا جاء في القرآن الكريم في مجال العقائد والمعارف والتشريع العادل ، ونظام المدنية والأخلاق الفاضلة ، والأخبار الغيبية ، إلى غير ذلك ممّا سيمرّ عليك من فنون المعارف .

فمن لاحظ هذا المعهد البسيط ، ينذعن بأنّ من الممتنع أنّ يخرج من هذا الحقل القاحل ، شخصية فذَّة كشخصية النبي ، وكتاب مثل كتابه ، إلاّ أن يكون له صلة بقدرة عظيمة مهيمنة على الكون .

وهذا أحد الشواهد الـدالّة عـلى أنّ الكتاب ليس من صنع النبي ، بل هـو كتاب سياوي ، وإذا ضمّت إليه الشواهد الأخر الآتية تتجلى هـذه الحقيقة بـأوضح تجلّياتها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكهانة : إدَّعاء علم الغيب ، كالإخبار بما سيقع في الأرض ، والأصل فيها التلقِّي من الجن .

شــواهد إعجاز القرآن (٢)

# عدم الإختلاف في الأسلوب

إنّ القرآن الكريم نزل نجوماً في مدّة تقرب من ثلاث وعشرين سنة (١) ، في فترات مختلفة وأحوال متفاوتة من ليل ونهار ، وحضر وسفر ، وحرب وسِلْم ، وضرّاء وسرّاء ، وشدّة ورخاء ، ومن المعلوم أنّ هذه الأحوال تؤتّر في الفكر والتعقّل وفي قرائح قادة الكلام ، وأصحاب البلاغة ، فربما يقدر البليغ على إلقاء خطابة بليغة في حالة ، ولا يقدر عليها في أخرى . أو الشاعر المفلق يجود بقريض معجب في ظروف روحيّة خاصة ، يعجز عنه في أخرى . وذلك أمر ملموس لمن مارس إلقاء الخُطب ونظم القريض .

ولكن القرآن جاء على خلاف هذه القاعدة ، فلم يختلف حاله في بلاغته الخارقة المعجزة . كما أنّ الأسلوب في جميع السور النازلة في هذه المدة المديدة ، واحد. «فسورة العلق» التي هي أوّل سورة نزلت على النبي ، نظير سورة ( النصر » التي نزلت عليه في أُخريات أيامه ، في الأسلوب والبيان ، من دون أن يكون هناك اختلاف بينها .

<sup>(</sup>١) قدتضافرت الآيات على أنّ القرآن نـزل نجومـاً ، وكان هـذا أحد الإشكـالات التي وجهها الكفّـار والمشركون إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقد كانوا يطلبون منه أن يـأتي بكتاب مجمـوع مُدوّن مـرة واحدة ، ، وهذا ما يحكيه سبحانه مجيباً عنه في قوله : ﴿ وَقَالَ الذّينَ كَفَروا لولا نُزِّلَ عَلَيْهِ القُرآنُ مُلْقًا وَاحدة ، ، كذلك لِنتُبَّتَ به فُؤَاذك وَرتَلْناهُ تَرْتيلاً ﴾ ( الفرقان : الآية ٣٢ ) .

إنّ السور المكية التي تتراوح بين ثلاث وثهانين ، وخمس وثهانين سورة ، نزلت كلّها في ظروف قاسية كانت الرهبة فيها حليف صاحب الرسالة ، وكان الإستضعاف مسيطراً على المؤمنين به ، ومع ذلك فهي لا تتفاوت في بداعة الأسلوب ، وروعة النظم ، وكهال الفصاحة والبلاغة ، مع السور المدنية التي نزلت في ظروف هادئة كان الأمن والهدوء مستتبين فيها . فلم يكن لتلك الأحوال القاسية ، ولا لهذه الظروف الهادئة ، تأثير في فصاحة القرآن وبلاغته ، وروعة نظمه ، وبداعة أسلوبه ، فجاء الكلّ على نمط معجز لا يُدْرَك شاوه ، ولا يُشَقّ عاد، .

فهذا يذلّ على أنّ هذا الكتاب ، ليس وليدقريحة النبي ونتاج ذهنه وتفكّره ، وإلّا لكثر فيه الإختلاف وتفاوت في نظمه وبلاغته ، فكان بعضه بالغاّ حدّ الإعجاز ، وبعضه قاصراً عنه .

\* \* \*

شواهد إعجاز القرآن (٣)

## عدم الإختلاف في المضمون

قد عرفت في القرينة السابقة أنّ المعجزة الخالدة نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، طيلة أعوام مختلفة من حيث الشدّة والرخاء ، والرغبة والرهبة ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، إنّ الإنسان جُبل على التكامل ، فهو يرى نفسه في كل يوم أعقل من سابقه ، وأنّ ما أتى به من عمل ، أو اخترعه من صنعه ، أو دَبّره من رأي ، أو أَبْدَعَهُ من نَظر ، يراه ناقصاً مفتقراً إلى الإصلاح والتجديد . وهناك كلمة قيمة للكاتب الكبير عهاد الدين أبو عبد الله محمد بن حامد الأصبهاني (يت ٥٩٧) ، يقول فيها : ﴿ إنّي رأيت أنّه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه ، إلا قال في غده لو غُير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان يستحسن ، ولو قُدّم هذا لكان أفضل ، ولو تُرك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العِبر ، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر » .

وهذا في الكاتب الصادق ، وأمّا الكاتب الذي يبني أمره على الكذب والإفتراء في أنظاره وآرائه وأحكامه وإخباراته ، فلا يمكن أن يتخلص عن التناقض والإختلاف ، ولا سيما إذا تعرّض لكثير من الأمور المهمة في مجال العقائد والتشريعات والنّظم الإجتماعية والأخلاقية التي تتطلب لنفسها تبني أدق القواعد وأحكم الأسس ، ولا سيما إذا طالت على ذلك المفترى أيام ، ومرّت عليه عقود ،

فإنّه سيرتبك ويقع في التناقض والتهافت من حيث لا يريد ، وقد قيل قديماً : « لا ذاكرة لكذوب » .

وإنّا نرى العالِم النابغ في علم معين ، يؤلّف الكتاب ويستعين عليه بالباحثين ، ثم يطيل التأمّل فيه وينقّحه ويطبعه ، فلا تمرّ سنوات قليلة إلاّ ويظهر له الخطأ والإختلاف ، فلا يعيد طبعه إلاّ بعد أن يغيّر منه ويصحح ما شاء .

وإنّ هذا القرآن قد تعرّض لمختلف الشؤون ، وتوسّع فيها أحسن التوسّع ، فبحث في الإلهيات والنبوات وسياسة المُدن ونظم المجتمع ، وقواعد الأخلاق ، وقوانين السلم والحرب ، كما وصف الموجودات السماوية والأرضية ، من شمس وقمر وكواكب ورياح ، وبحار ونبات ، وحيوان وإنسان ، ووصف أهوال القيامة ومشاهدها . ومع ذلك لا تجد فيه تناقضاً واختلافاً ، أو شيئاً متباعداً عند العقل والعقلاء .

والعجب أنَّه ربما يستعـرض حادثـة واحدة ، فيـطرحها مـرتين أو مـرّات ، كقصة الكليم ، والمسيح ، ومع ذلك لا تجد فيها اختلافاً في الجوهر .

والحاصل أنّ الكتاب الذي يستعرض جميع الشؤون المرتبطة بالإنسانية ، كمعرفة المبدأ والمعاد والفضائل الأخلاقية والقوانين الإجتماعية والفردية ، والمواعظ والأمثال ، وينزل في مدّة تعدل ثلاثا وعشرين سنة ، على اختلاف الأحوال والظروف ومع ذلك لا تجد في معارفه العالية ، وحكمه السامية ، وقوانينه الإجتماعية والفردية ، تناقضاً ولا اختلافاً ، بل ينعطف آخره على أوله ، وترجع تفاصيله وفروعه إلى أصوله وعروقه .

إنّ مثل هذا الكتاب ، يقضي الشعور الحي في حقّه أنّ المتكلم به ليس ممّن يحكم فيه مرور الأيام ويتأثّر بالظروف والأحوال ، بل هو الله الواحد القهار .

ولعلَّ قوله سبحانه : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ اللهُ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلافِاً كَثِيراً ﴾(١) ، ناظر إلى كلتا القرينتين ، ويبين أنَّ مقتضى الطبع

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الأية ٨٢.

الإنساني الناقص إذا خلا من التسديد ، العجزُ عن الإتيان بكتاب على سبك واحد ، ومضمون يؤكّد بعضه بعضاً ، فكيف إذا كان يعتمد في ادّعائه على الكذب والإفتراء ، فإنّ هذا سيكون وجها آخر لوقوعه في التهافت والتناقض . والعرب أحسوا بالإستقامة في أسلوب القرآن ، ومرور الزمن قد أثبت عدم التناقض والتهافت في ما يدعو إليه .

وأمّا (كثيراً) في قوله سبحانه : ﴿ اختلافاً كثيراً ﴾ ، فهو وصف توضيحي لا احترازي ، والمعنى : لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً ، وكان ذلك الإختلاف كثيراً على حدّ الإختلاف الكثير الذي يوجد في كل ما هو من عند غير الله . ولا تهدف الآية إلى أنّ المرتفع عن القرآن هو الإختلاف الكثير دون اليسر(۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لاحظ الميزان في تفسير القرآن ، ج ٥ ، ص ٧ .

## شواهد إعجاز القرآن (٤)

## هَيْمَنَةُ القرآن على الكتب السماوية

بُعث النبي الأكرم وتحدّى بالقرآن المجيد ، ولما أعْجَزَ فُصحاء العرب وبُلغاءهم في المعارضة ، وجهّوا إليه سهام التهم . فكان ممّا ألصقوه بكرامة كتابه أنّه ليس سوى أساطير الأوّلين تُملى عليه بكرة وأصيلا(١) .

وربما يتهمون النبي بأنّه ياخذه من بَشَر ، كما يحكيه سبحانه بقوله : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾(٢) .

قال في الكشاف: «أراد بالبشر غلاماً كان لحُويْطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن إسلامه ، اسمه عائش أو يعيش ، وكان صاحب كتب . وقيل هو «جبر» غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي ، وقيل عبدان «جبر» و«يسار» ، كانما يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل ، وقيل هو سلمان الفارسي »(٣) .

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله سبحانه : ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ اكْتَتَبَهَا ، فَهِيَ تُمْل عَلَيْهِ بُكْرَةً وأَصيلا ﴾ ( الفرقان : الآية ٥ ) وفسر في الكشاف قوله بـ ﴿ اكتبها ﴾ بمعنى اكتبها لنفسه ، فكأنّ التاء للدلالة على أنّ كتابته كانت لنفسه .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الكشاف ، ج ٣ ، ص ٢١٨ .

وعلى كل تقدير ، كان العدويتهم النبي بأنّه أخذ ما جاء به ، من الكتب السياوية الماضية .

فعلى ذلك ، من الجدير أن نقارن بين القرآن ، وسائر الكتب الساوية المتقدمة عليه ، حتى يتضح مدى الإختلاف بينها . وهذه المقارنة من أحدث المناهج التطبيقية التي تفيد علماً بأنّ النبي الأكرم لم يعتمد فيها جاء به على هذه الكتب . ولنركز على ما جاء به العهدان في مجال الأنبياء ، فنذكر ما جاء به القرآن أولاً ، ثم نتبعه بما جاء فيهها .

وقبل الخوض في المقصود نذكر بأمرين :

الأول ـ إنّ الذكر الحكيم يعترف بعظمة التوراة وحجيتها ، وأنّها كتاب سهاوي مثل القرآن ، وأنّه يجب على كل مسلم أن لا يُفَرِّق بين نبي وآخر ، ولا يفرق بين كتبهم ، يقول سبحانه : ﴿ آمَنَ الرَّسولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ ، والمؤمنونَ كُلُّ آمَنَ بالله وملائِكتِهِ وكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وقالوا سَمِعْنا وأَطَعْنا غُفرانَكَ رَبّنا وإلَيْكَ المَصِيرُ ﴾ (١) .

إنَّ القرآن يصف التوراة في آياته ، بقوله :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرِاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ﴾ (٢) .

﴿ وَعِنْدَهُمُ التَوْراةُ فيها حُكْمُ الله ﴾ (٣) .

كما يصف الإنجيل بقول : ﴿ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ ، فيهِ هُدَى وَنُورٌ ﴾ (٢) .

ويصفها معا ، بقوله : ﴿ وَلَـوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التوراة والإنجيلَ ، وما أُنْـزِلَ اللهم من ربِّهم ، لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : الآية ٦٦ .

وعلى ضوء ذلك ، فهذه الكتب السهاوية كلّها نور وهداية ، غير أنّه في مواضع أخرى يندد بعلماء اليهود والنصارى متهما إيّاهم بأنّهم حرّفوا كتبهم ودسُّوا فيها ما ليس من الله ، وكتموا آيات الله تبارك وتعالى .

يقول سبحانه : ﴿ مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفونَ الكَلِمَ عَنْ مواضِعِهِ ﴾ (١) .

ويقول : ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِما عَقَلُوهُ ﴾ (٢) .

ويقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْـدَمَا بَيِّنَـاهُ لَلنَّاسِ فِي الكِتَابِ ، أُولَئِكَ يَلْعَنَّهُمُ اللهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾(٣) .

وفي ضوء هذه الآيات يقف الباحث على أنّ سهم الإعتراض في هذا المجال ليس متوجها إلى الكتب الصحيحة الساوية ، بل إلى المحرَّف منها ، الذي هو نتيجة تكالب الأحبار والرهبان على الدنيا ، وتغيير حكم الله طلباً لمرضاة الحُكَام ، وأصحاب الأموال .

وبما أنّ الموجود في زمن النبي ، والدارج عند نزول القرآن ، هو الكتب المحرَّفة لا الأصلية ، فالبحث المقارن يثبت ، أنّ النبي لم يعتمد على شيء من هذه الكتب ، فيما يسرد من القصص والأحكام ، أو ما يبين من المعارف والعقائد ، وإلاّ يجب أن تظهر فيه سهات الأخذ والتقليد . ولا يصحّ لأحد أن يحتمل أنّ النبي اطلع على الصحيح من هذه الكتب ، وذلك لأنّ الأمة العربية كانت أميّة ، غير واقفة على هذه الكتب ، ولا متدارسة لها ، وكانت إنما توجد هذه الكتب عند الأحبار والرهبان ، وأولئك لم يكن في أيديهم إلا ما تطرّق إليه التحريف والدسّ طيلة قرون .

الثناني : قد اخترنا في مجنال المقارنة ، موضوع الأنبياء ، وذلك لأنَّ هذا

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٥٩ .

المجال من أبرز ما يفترق فيه القرآن عن العهدين . والأنبياء هم رجال الوحي والهداية ، ورجال الإصلاح والتربية ، قاموا بخدمة النوع الإنساني ، ولاقوا من المصائب والمتاعب الكثير في سبيل دعوتهم ، فيصفهم سبحانه في القرآن بقوله : ﴿ وَإِنَّهُم عندنا لَيْنَ المُصْطَفَيْنَ الأُخيارِ ﴾(١) .

وبقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ اصْطَفَى آدَمَ ونُوحاً وآلَ إِبراهيمَ وآلَ عِمْرانَ على العالمينَ ﴾ (٢) .

إذا عرفت ذلك فلنبدأ بالمقارنة ، ونكتفي بـالأنبياء العـظام : آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، ولوط ، ويعقوب ، وداود ، وسليهان ، والمسيح ، عليهم السلام .

وبعد المقارنة يتجلى أنّ القرآن لم يتأثر في تقييمهم وتوصيفهم بفضائل الأخلاق ، بالعهدين الذّين يصفان رجال الوحى برذائل الأوصاف وسيئات الأعمال ، كما سترى . نعوذ بالله من سوء الظن برجالات الوحي والهداية .

\* \* \*

## ١ ـ آدم في القرآن والتوراة

يقول سبحانه في خلق الإنسان : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْهَاءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِ بأسهاءِ هُولاء إِنْ كُنتُم صادِقينَ \* قالوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العليمُ الحَكيمُ \* قالَ يا آدَمُ أَنْبِثُهُمْ بأَسْمائِهِمْ ، فَلَمَّ أَنْبُأَهُمْ بأَسْمائِهِمْ قَالَ أَمُّ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُواتِ والأَرْضِ وأَعْلَمُ ما تُبدونَ بأَسمائِهِمْ قَال أَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُواتِ والأَرْضِ وأَعْلَمُ ما تُبدونَ وما كُنتُمْ تَكْتُمونَ \* وإِذْ قُلْنا لِلمَلائِكَةِ اسْجُدوا لاَدَمَ فَسَجَدوا إلاَ إِلْلِيسَ أَبَلُ وَآسَتُكْبَرَ وكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ \* وَقُلْنا يا آدَمُ آسُكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلا مِنْها وَهَا مَعْنَكُمْ لِمُعْضِ عَدُونًا مِنَ الظَّلِينَ \* فَأَزَهُمُ الشَّيْطانُ وَعَدَا مَنْ الظَّلِينَ \* فَأَزَهُمُ الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما عَلَا كانا فِيهِ ، وَقُلْنا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ ، وَلَكُمْ فِي عَنْها فَأَخْرَجَهُما عَلَا كانا فِيهِ ، وَقُلْنا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ ، وَلَكُمْ فِي

<sup>(</sup>١) سورة ص : الأية ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الأية ٣٣٠

الأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حينٍ \* فَتَلقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُـوَ التَّوابُ الرَّحيمُ ﴾(١) .

هذه هي قصة أول الخليقة ، وتلك مكانته عند الله سبحانه ، وذلك سجود الملائكة إجلالًا لمقامه ، وتكريماً له ، وهذا عِلْمُ آدم بالأسهاء وحقائق الأشياء ، وأنّ الشيطان وسوس إليه ، فأزَلَه ، فأكل من الشجرة الممنوعة ، فكانت النتيجة هبوطه إلى الأرض .

أمَّا التوراة ، فتذكر في الأصحاحين الشاني والثالث من سِفر التكوين قصة آدم وحواء فتقول في الأصحاح الثاني :

« وأَخَذَ الرَّبُ الإلْه ، آدَمَ ، وَوَضَعَهُ في جنّة عدن ليعملها ويحفظها \* وأوصى الرَّب الإله آدَمَ قائلاً : من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً \* وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكُل منها ، لأنَّك يوم تأكل منها تموت موتاً » . ثم بعد أن تسروي خلقة حَوَّاء من ضلع آدم ، تقول :

« وكانا كلاهما عريانين ـ آدمُ وامرأتُه ـ وهما لا يخجلان ،(٢) .

ثم جاء في الأصحاح الثالث: « وكانت الحية أحْيَلَ جميع حيوانات البريّة التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقاً قال الله لا تأكلا من كُلِّ شجر الجنة \* فقالت المرأة للحيّة: من ثمر الجنة نأكل \* وأمّا ثمر الشجرة التي في وسط الجنة ، فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسّاه لشلا تموتا \* فقالت الحيّة للمرأة: لن تموتا \* بل الله عالم أنّه يوم تأكلان منه تنفتح أعْيُنكُما ، وتكونان كالله عادِفَين الحنير والشرَّ \* فرأت المرأة أنّ الشجرة جيدة للأكل ، وأنّها بَهجة للعيون ، وأنّ الشجرة شهيّة للنظر ، فأخذت من ثمرها ، وأكلت ، وأعطت رَجُلَها أيضاً معها فأكل \* فانفتحت أعينها وعلما أنّها عريانان ، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر » .

« وسمعا صوت الرَّب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ربح النهـار ، فاختبـاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيات ٣١ ـ ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) لأنَّهما لم يكونا يدركان بعدُ الخير والشر .

آدم وامرأته من وجه الرَّبِّ الإله في وسط شجر الجنة \* فنادى الرَّبُ الإله آدم وقال له : أين أنت ؟ \* فقال سمعت صوتك في الجنة ، فخشيت ، لأني عريان فاختبأت \* فقال من أعلمك أنّك عريان ؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها ؟ \* فقال آدم : المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت » .

إلى أن تقول: ( وقال الرَّبُ الإله: هو ذا الإنسان قَدْ صار كواحد منّا عارفاً الخير والشر، والآن لعلّه يمدّ يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد \* فأخرجه الرّب الإله من جنة ليعمل الأرض التي أخذ منها \* وأقام شرقي جنّة عدن، آلكَرُوبيم، ولهيب سيف متقلّب، لحراسة طريق شجرة الحياة (١).

إنّ في هذه الأسطورة ، قضايا غـريبة تمسّ الله جـلّ جلالـه وتحطّ من كرامـة نبيّه ، وكلّ واحدة منها إساءة في حدّ ذاتها ، وخِزْيٌ وعارٌ .

أولاً ـ تنسب الكذب إلى الله سبحانه كها في قوله : « وأمّا شجرة معرفة الخير والشرّ ، فلا تأكل منها ، لأنّـك يوم تـأكل منهـا تموت مـوتاً » . والحـال أنّها شجرة المعرفة .

ثانياً ـ تنسب إلى الله تعالى أنّه خشي من معارضة آدم إيـاه ، وأن يكون مثله في معرفة الخير والشر ، والخلود ، ولكن آدم نال المقـام الأول ( المعرفـة ) ، وخشي سبحانه من نيله المقام الثاني ( الخلود ) فأخرجه .

ثالثاً ـ تصفه سبحانه بالجسمية ، إذ تقول : « وسمعا صوت الـربّ الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار » .

رابعاً ـ تنسب الجهل إلى الله سبحانه ، وأنّه غير عالم بما يحـدث قريباً منه ، إذ تقول : « فاختباً آدم وامرأته من وجه الربّ الإله في وسط شجـر الجنة ، فنادى الربّ الإله آدم ، وقال له : أين أنت ؟ الخ » .

<sup>(</sup>١) لاحظ العهد القديم ، سِفْر التكوين ، الأصحاحين الشاني والشالث ، ص ٥ ـ ٧ ، طبعه دار الكتاب المقدس .

خامساً \_ الحيّة ( الشيطان ) أعطف من الله على آدم ، كها تقول : « بــل الله عالم أنّه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكها وتكونان كالله عارفَيْن الخير والشر » .

سادساً ـ أنّه سبحانه عاقب الشيطان ( الحيّة ) من غير ذنب ، وأقصى ما ارتكبه هو أنّه علّم آدم وثَقَفَه ، ونصحه ، وأخرجه من ظلمة الجهل إلى نـور المعرفة .

سابعاً ـ إِنَّمَا أُخرِج آدم من الجنة لكونه أصبح إنساناً عالماً بالخير والشر ، فصار عِلْمُهُ وَبِالاً عليه .

إلى غير ذلك من المخزيات الواردة في هذه القصة .

\* \* \*

### ٢ ـ نوح في القرآن والتوراة

إنّ الـذكـر الحكيم يعـظُم شيخ الأنبيـاء نــوحـــا ويصفــه بــانّــه « محسن » ، و « مؤمن » ، و « صالح » ، و « شكور » ، ومطّلع على المعارف الغيبية .

يقول سبحانه : ﴿ سَلامٌ على نُوحٍ فِي العَالِمِينَ \* إِنَّا كَذَلَكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِن عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾(١) .

ويقول سبحانه : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عبداً شَكُوراً ﴾(٢) .

ويقول سبحانه : ﴿ ضَرَبَ الله مَثَلًا للَّذِين كَفَرُ وَا ٱمْرَأَتَ نُوحٍ ۗ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنُ ﴾ (٣) .

ومن أسمى المعارف التي أُثرت عن شيخ الأنبياء أنّه كان يعتقد برابطة وثيقة بين عمل المجتمع ، الحسن أو القبيح ، والظواهر الطبيعية . وأنّ عمل الإنسان ،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الآيات ٧٩ - ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم : الآية ١٠ .

يؤشّر في انفتاح أبواب الخير من نـزول المطر ، وكـثرة الأموال والأولاد ، وجـريـان الأنهار ، وخصب الأرض .

وفي هذا المجال يحكي عنه سبحانه قوله : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِروا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كان غَفّاراً \* يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُم مِدْراراً \* ويُمْدِدْكُمْ بأَمْـوال ٍ وَبَنينَ ، وَيَجْعَل لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهاراً ﴾(١) .

وإنَّ القرآن يصفه بالصمود والثبات أمام أعداء دعوته ، صموداً قليل النظير ، ويقول حاكياً عنه : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَهَاراً \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعاءِي إِلَّا فِراراً \* وإِنِّ كُلِّها دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهمْ واسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وأَصرَّوا واسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً \* ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهاراً \* إِنَّ واسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وأَصرَّوا واسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً \* ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً \* إِنَّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وأَسْرَدْتُ لَهُمْ إسراراً ﴾ (٢)

وإِنَّك لترى صحيفةً نَضِرَةً من صحائف ثباته في دعوته فيها يحكيه سبحانه من صنع سفينته ، بقوله : ﴿ وَيَصْنَعُ الفُلْكَ وَكُلَّها مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً مِنْ قَـوْمِهِ سَخِـروا مِنْهُ ، قال : إِنْ تَسْخروا مِنّا ، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَها تَسْخَرونَ ﴾ (٣) .

وَظَلَّ شيخُ الأنبياء يعيش مع قومه الألداء ألف سنة إلا خمسين عاماً ، حتى جاء أمر الله ، فضار التنور وغرق من غرق ، ونجا من نجا ، يقول سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنا نـوحاً إِلَى قَـوْمِهِ فَلَبِثَ فيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خُسينَ عـاماً فَأَخَذَهُمُ الطوفانُ وَهُمْ ظالِمونَ \* فَأَنْجَيْناهُ وأصحابَ السَّفينَةِ وَجَعَلْناها آيَةً للعالمينَ ﴾ (٤) .

هذه صحائف حياته المشرقة الوضّاءة ، وفي مقابل ذلك نقف عـلى التصويـر القاتم الذي تُصَوِّرُهُ التوراةُ لهذا الرجل العظيم ، تقول :

« وابتدأ نوح يكون فلاحاً وغرس كرماً \* وشرب من الخمر فسكر وتعرى

<sup>(</sup>١) سورة نوح : الأية ١٠ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة نوح : الأيات ٥ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت : الأيتان ١٤ و ١٥ .

داخل خبائه \* فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً \* فأخذ سام ويافث الرِّداء ووضعاه على أكتافها ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيها ووجهاهما إلى الوراء ، فلم يُبصرا عورة أبيها \* فلم استيقظ نوحٌ من خمره علم ما فعل به ابنه الصغر \* فقال ملعون كنعان ، عبد العبيد يكون الإخوته »(١) .

ولا نعلِّق على هذا النصّ شيئاً، ونحمّل القضاء فيه إلى الباحثين الكرام.

\* \* \*

## ٣ ـ إبراهيم في القرآن والتوراة

إنّ قصة إبراهيم في الذكر الحكيم تعرب عن مكانته السامية عند الله سبحانه ، مكانة لا يصل إليها إلا الأمثل من الأنبياء ، حيث إنّه سبحانه ذكر له ما يقرب من خمسة عشر وصفا ، كل منها يدلّ على عظمته وسمو مكانته عند الله فهو: «إمام»، «صالح»، «حنيف»، «مسلم»، «موقن، «أوّاه»، «حليم»، «منيب»، «قانت»، «شاكر»، «مؤمن»، «أمّة » بنفسه، «خَيْر»، «مصطفى»، و«صاحب قلب سليم». (٢٠).

وهذه السيات بكثرتها وفخامتها ، لم ترد في حق نبي آخر .

وأمّا بطولته وثباته في مقابل الوثنيين ، فحدّث عنها ولا حرج ، ويكفي في ذلك أنّه دخل معبدهم ، ﴿ فَراغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَسَأَكُلُونَ \* مَا لَكُمْ لا تَتْطِقُونَ \* فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا باليَمينِ \* فَأَقْبَلُوا إِلَيه يَزِفُونَ . . . ﴾ (\*\*) .

<sup>(</sup>١) العهد القديم ، سفر التكوين ، الأصحاح التاسع ، الجملات ٢٠ ـ ٢٥ ، ص ٥ ، ط دار الكتاب المقدّس .

<sup>(</sup>٢) لاحظ السور التالية :

ـ البقرة : ١٢٤ و١٣٠ ـ آل عمران : ٦٧ . ـ الأنفال : ٦٥ .

ـ التوبة : ١١٤ . . . هود : ٧٥ . ـ ـ النحل : ١٢٠ و١٢١ .

<sup>...</sup> الصافات : ٤٨ و ١١٠ . ـ ص : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ سورة الصافات : الأيات ٩١ إلى ٩٩ .

وأي مقام أكرم وأعظم من إراءته ملكوت السموات والأرض ، كما يقول تعالى : ﴿ وَكَذَلْكَ نُرِي إِسراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُواتِ والأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِينَ ﴾ (١) .

وأي تفانٍ في جنب الله ، وطلب مرضاته سبحانه ، أقوى من تفانيه بإستعداده لتضحية ولده وذبحه إمتثالًا لأمره سبحانه (٢) .

هذا هو إبراهيم ، بطل التوحيد ، في الذكر الحكيم ، فهلم نقرأ صحيفة حياته التي صوّرتها التوراة المحرّفة ، بما يندى له الجبين من قراءته وسماعه ، تقول :

« وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرّب هناك ، لأن الجوع في الأرض كان شديد من الله وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنّه قال لساراي إمرأته : إني قد علمت أنّك إمرأة حسنة المنظر \* فيكون إذا رآك المصريون أنّهم يقولون هذه إمرأته ، فيقتلونني ويستبقونك \* قولي إنّك أختي ، ليكون لي خير بسببك ، وتحيا نفسي من أجلك \* فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أنّ المصريين رأوا المرأة أنّها حسنة جدا \* ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون ، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون \* فضنع إلى إبراهيم خيراً بسببها ، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال \* فضرب الربّ فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي إمرأة أبرام \* فدعا فرعون أبرام وقال : ما هذا الذي صنعت بي ، لماذا لم تخبرني أنها إمرأتك ؟ \* لماذا قلت هي أختي حتى أخذتُها إليّ لتكون زوجتي . والأن هوذا إمرأتك ، خذها واذهب \* فأوصى عليه فرعون رجالًا فشيّعوه وامرأته وكل ما كان له هذا) .

فمغزى هذه الأسطورة أنَّ إبراهيم صار سبباً لأخـذ فرعـون سارة ، زوجـة

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) لاحظ سورة الصافات : الأيات ١٠٢ إلى ١٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) العهد القديم ، سِفْر التكوين ، الأصحاح الثاني عشر ، الجملات ١٠ - ٢٠ ، ص ١٩ ، ط دار
 الكتاب المقدس .

إبراهيم، زوجةً له . وحاشا إبراهيم ، وهو من أكرم أنبياء الله ، أن يرتكب ما لا يرتكبه أدنى الناس . وهو وإنْ فَعَلَ ذلك طلباً لنجاة نفسه ، لكن أصحاب الغيرة والشهامة من الرجال يضحّون بأنفسهم دون أعراضهم .

ثم من أين علم إبراهيم أنّه لـوعرفها المصريون إمرأته يقتلونه ، مع أنّ المستقبل لم يصدِّق ذلك ، وأظهر فرعون رجلًا موضوعياً ، لا يتجاوز أعراض الناس .

#### \* \* \*

#### ٤ \_ لوط في القرآن والتوراة

إِنّ لوطاً ، أحد الأنبياء المعاصرين لإبراهيم المقتفين لشريعته ، وكان رجلاً صموداً في مجال النهي عن المنكر ، يقول سبحانه ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَقُونَ \* إِنّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ \* فَاتَقُوا الله وأطيعونِ \* وما أَسْأَلُكُم عَليه من أُجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا على ربِّ العالمين \* أَتَأْتُونَ الذُّكُرانَ مِنَ العالمِينَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عادونَ \* قالوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لَوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المَالِينَ \* وَاهْلِي عِمَا يَعْمَلُونَ \* فَنَجَيْناهُ المُخْرَجِينَ \* قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالِينِ \* رَبِّ نَجِينِ وأَهْلِي عِمَا يَعْمَلُونَ \* فَنَجَيْناهُ وأَهْلَكُمْ عَلَى الفابِرينَ ﴾ (١) .

والقرآن يذكر لوطآ في عِداد الأنبياء العظام ويقول : ﴿ وإِسْمَاعِيـلَ واليَسَعَ ويُونُسَ ولوطاً ، وكُلًا فَضَّلنا على العالمينَ ﴾(٢) .

وفي آية أخرى يقول: ﴿ ولوطاً آتيناه حُكْماً وعَلماً وَنَجَينَاهُ مِنَ القَريةِ النَّي كانَتْ تَعْمَلُ الخبائِثَ ، إِنَّهُمْ كانوا قَوْمَ سُوْءٍ فاسِقِينَ ﴾ (٣) .

فَهَلَّمٌ نرى ما تذكره التوراة في حقّه تقول:

﴿ وصعد لوط من صُوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه ، لأنَّه خاف أن يسكن

الشعراء: الآيات ١٦١ - ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآية ٧٤ .

في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه \* وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض \* هَلُمّ نسقي أبانا خرآ ونضطجع معه، فنحيي من أبينا نسلاً \* فسقتا أباهما خرآ في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها \* وحدث في الغد أنَّ البكر قالب للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خرآ في الليلة أيضاً فادخلي إضطجعي معه، فنحيي من أبينا نسلاً \* فسقتا أباهما خرآ في تلك الليلة أيضاً، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها \* فحبلت إبنتا لوط من أبيها \* فولدت البكر إبنا ودعت إسمه مُوآب، وهو أبو الموآبيين إلى اليوم \* والصغيرة أيضاً ولدت إبناً ودعت إسمه بَنْ عَمّي، وهو أبو بني عَمّون إلى اليوم \* والصغيرة أيضاً ولدت إبناً ودعت إسمه بَنْ عَمّي،

عجباً والله ، أي منطق هـذا ! وما قيمة نبيّ لا يفرّق بـين الخمر والمـاء ، ويسكر إلى حدّ يفعل ما ذكرته مـع بنتيه . ولـو صحت هذه القصـة ، فالمـوآبيين ، وبني عمّـون ، ينتهي نسبهم إلى الفسق والفجـور ، أعــاذنـا الله من الــوقيعـة في الأنبياء .

وكفى في هذا النصّ دلالة على أنّ القرآن لم يُتّخذ من التوراة ، لأنّه لم يذكـر في حقّ بنات نوح سوءًا، وإنّما ندّد بزوجته ، كما عرفت .

\* \* \*

## ٥ ـ يعقوب في القرآن والتوراة

إنَّ يعقوبِ أحد الأنبياء العظام ، يصفه سبحانه بأنَّه كان محسنا ، وصالحاً ، ومصطفى ، وخيِّراً ، وبصيراً ، وقد جعل النبوة في نسله .

يقول سبحانه : ﴿ وَوَهَبْنا له إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحِما هَدَيْنا مِنْ

<sup>(</sup>١) العهد القديم ، سِفْر التكوين ، الأصحاح التاسع عشر ، الجملات ٣٠ ـ ٣٨ ، ص ٢٩ ، ط.دار الكتاب المقدس .

قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيوسُفَ ومُوسى وهارونَ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾(١) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَوَهَبْنَا لَـه إِسْحُقَ وَيَعْقُـوبَ نَـافِلَةً وَكُـلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ (٢) .

ويقـول سبحانـه : ﴿ وَوَهَبْنا لَـه إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِـهِ النَّبُـوَّةَ والكِتَابَ . . . ﴾ (٣) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِسِرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْسَدِي وَالْأَبْصَارِ \* إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكرى السَّدَارِ \* وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْمُصْطَفَيْنَ اللَّمْعَادِ ﴾ (٤) .

ولم يزل يعقوب يكافح الـوثنية ، وقـد أوصى بالتـوحيد أولاده في آخـريات حياته ، كما يقول سبحانه :

﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ، قَالُوا نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْسُرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ إِلْهَا وَاحْدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٥) .

فَهَلُمَّ معنا نقف على نصّ التوراة في حقّ هذا النبي العظيم ، فهي تُعرَّفه بأنّه كاذب مخادع ، كما تصف أباه بأنّه شارب للخمر .

إنّ إسحاق أراد أن يعطي إبنه «عيسو» بركة النبوة ، فخادعه يعقوب وأوهمه أنّه «عيسو» ، وقد كان أمر يعقوب «عيسو» أن يصنع طعاماً كما يجب ، ويأتي به ليأكل حتى يباركه قبل أن يموت . وقد علم بذلك يعقوب ، تقول التوراة :

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : الأيات ٥٥ ـ ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الأية ١٣٣ .

« فَدَخل إلى أبيه وقال : يا أبي . فقال : ها أنذا ، من أنت يا ابني \* فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك ، قد فعلت كما كلّمتني ، قم اجلس وكُلْ من صيدي لكي تباركني نفسك \* فقال إسحق لابنه : ما هذا الذي أسرعت لتجديا إبني ؟! فقال إنّ الربّ إلهك قد يَسر لي \* فقال إسحق ليعقوب : تقدّم لأجُسّك يا ابني ، أأنت هو إبني عيسو أم لا ؟ \* فتقدّم يعقوب إلى إسحاق أبيه ، فجسّه ، وقال : الصوت صوت يعقوب ، ولكن اليدين يدا عيسو \* ولم يعرفه ، لأنّ يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه ، فباركه \* وقال هل أنت هو ابني عيسو ، فقال : أنا هو \* فقال : قدّم لي لأكل من صيد إبني حتى تباركك نفسي ، فقدّم له ، فأكل وأحضر له خمراً فشرب !! . . . » إلى أن تقول :

« وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه ، أنّ عيسو أخاه أى من صيده ، فصنع هو أُطْعِمةً ، ودخل بها إلى أبيه ، وقال لأبيه : ليقم أبي ويأكل من صيد إبنه حتى تباركني نفسك \* فقال له إسحق : أبوه : من أنت ؟ فقال : أنا إبنك بكرك عيسو \* فارتعد إسحاق إرتعاداً عظيماً » . . . « فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك »(١) .

### ٦ ـ داود وسليمان في القرآن والعهدين

يحدّث القرآن عن داود ويصفه بالشجاعة ، وأنّه أحد من أعطي الكتاب ، وجُعـل خليفة في الأرض ليحكم بـين النـاس بـالحق ، وأنّه أُوتي العلم والحكمة وفَصْلَ الخطاب . وقد بلغت عظمته الروحية إلى حدّ أنّه كان عندما يسبّح ، تسبّع الجبال والطير معه .

كما أنّه يصف إبنه سليهان بالعلم والسيطرة عملى الفضاء ، وإليك بعض الآيات الواردة في هذا المجال .

<sup>(</sup>١) العهد القديم ، سِفْـر التكوين ، الأصحاح السابع والعشرون ، لاحظ : الجمــلات ١٨ ـ ٣٨ ، ص ٤٢ ـ ٣٤ ، ط دار الكتاب المقدس .

يقول سبحانه : ﴿ وآتاهُ اللهُ اللَّكَ والحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ (١) .

ويقول سبحانه : ﴿ وآتَيْنَا داؤُدَ زَّبُوراً ﴾(٢) .

ويقول سبحانه : ﴿ إِصْبِرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآذْكُرْ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّـهُ أُوَّابٌ \* إِنَّا سَخَّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ \* وَالطَّيْرَ تَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أُوَّابٌ \* وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطَابِ ﴾ (٣) .

ويقول سبحانه : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (٤) .

هذا بعض ما ذكره القرآن في داود ، كما يذكر ولده البار بقوله : ﴿ وَلَقَدْ الْمَادُ وَ سُلَيْمانَ عِلْما وقالا الحَمْدُ لله اللّذي فَضَّلَنا على كثيرٍ مِنْ عِبادِهِ المُؤْمِنينَ \* وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وقالَ يا أَيُّها النَّاسُ عُلَّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وأُوتِينا مِنْ كُلُّ شَيءٍ إِنَّ هذا فَهُوَ الفَضْلُ المَيِينُ ﴾ (٥) .

وإليك ما ينسبه العهد القديم إليها ، مَّا يندى له الجبين :

« وأمّا داودُ فأقسام في أورشَليم \* وكان في وقت المساء أنّ داود قام عن سريره ، وتمثّى على سطح بيت الملك ، فرأى من على السطح إمرأة تستحم ، وكانت المرأة جيلة المنظر جداً \* فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد : أليست هذه بَتْشَبَع بِنْتَ أليعام ، إمرأة أوريّا الحِثيّ (٦) \* فأرسل داود رسلاً وأخذها ، فدخلت إليه ، فأضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ، ثم رجعت إلى بيتها \* وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت : إنّ حبلى » .

ثم يستمر في سرد هذه الخرافة ، وأنَّ داود استدعى زوجها وسأله عن مســـار

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الأية ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص : الأيات ١٧ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل: الآيتان ١٥ ـ ١٦. وقد اكتفينا بهذا المقدار من الآيات.

<sup>(</sup>٦) وهو من قادة جيوشه .

الحرب ووضع الجيوش ، وأمره أن يرجع إلى بيته ، لكن الزوج لم يرجع بـل نام على باب بيت الملك ، ولما علم داود بالأمر اعتذر الزوج بأنّه كيف يذهب إلى بيته ليأكل ويشرب ويضطجع مع امرأته والجيوش نازلة في الصحراء ويهوذا ساكنون في الخيام ، وفي اليوم التالي أرسل داود رسالة إلى قائد جيشه يأمره فيها أنْ يجعـل هذا الزوج في مقدم الجيوش ليقتل ، ففعل ذلك ، فقتل .

« فلما سمعت أمرأة أوريّا أنّه قد مات أوريا رجلُها ، ندبت بعلها \* ولما مضت المناحة أرسل داود وضمّها إلى بيته وصارت إمرأة له وولـدت له إبناً ، وأمّا الأمر الذي فعله داود فَقَبُحَ في عيني الرّبّ »(١) .

هذا ما يذكره في حقّ الـوالد ، وأمّـا الولـد فيعرف العهد القـديم والإنجيل أيضاً بأنّه ابن داود من أوريًا هذه(٢) .

والعجب أنَّ الولد اقتفى أثر الوالد في المعاشقة ومغازلة النساء ، فانظر إلى ما جاء في « الملوك الأول » :

« وأحب سليمان نساء غريبة كشيرة مع بنت فرعون ، موآبيات ، وعَمَّونيات ، وأدوميات ، وصيدونيات ، وحثيات \* من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم ، فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة \* وكان له سبع مئة من النساء السيدات ، وثلاث مئة من السراري ، فأمالت النساء قلبه \* وكان في زمان شيخوخة سليمان أنّ نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ، ولم يكن قلبه كاملاً مع الربّ إلحيه كقلب داود أبيه \* فذهب سليمان وراء عشتروت إلاهة الصيدونيين ، وملكوم رجس العمونيين \* وعمل سليمان الشرّ في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه \* حينئذٍ بني سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على الجبل الذي

<sup>(</sup>١) لاحظ: العهد القديم ، صموئيل الثاني ، الأصحاح الحادي عشر ، ص ٤٩٧ ـ ٤٩٩ ، ط دار الكتاب المقدس .

 <sup>(</sup>٢) العهد القديم ، صموثيل الثاني ، الأصحاح الثاني عشر ، الجملة ٢٤ ، ص ٥٠١ . وإنجيل متى ،
 الأصحاح الأول ، الجملة السادسة ، ص ٢ ، ط دار الكتاب المقدس .

تجاه أورشليم ولمولك رجس بني عمّون \* وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي يـوقدن ويـذبحن لآلهتهن \* فغضب الربّ عـلى سليمان . . . » . وهكذا يتابع نقل غضب الرب عليه ثم تهديده إيّاه بتمزيق مملكته (١) .

هَبْ أَنَّ النبي لا يلزم أَنْ يكون معصوماً ـ مع أنّ الأدلّـة العقلية قـائمة عـلى لزوم عصمته ـ فهل يجوز في حكم العقل أن يعبد الأصنام ويبني لها المرتفعات ، ثم يكون داعية للناس إلى التوحيد وعبادة الله ؟! .

## ٧ ـ المسيح في القرآن والإنجيل

إنّ المسيح المبشر بالنبي الأعظم ، من الأنبياء العظام ، وصف سبحانه بقوله :

﴿ إِنَّمَا المَسِيحُ عيسى بنُ مَـرْيَمَ رَسولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلقاهَا إِلَى مَـرْيَمَ وَدُوحٌ مِنْهُ ﴾ (٢) .

وبقوله : ﴿ وَآتَيْنَا عَسَى آبِنَ مَسَرْيَمَ البَيِّنَاتِ ، وأَيُسَدُنَاهُ بِسرُوحِ القُدُس ﴾ (٣) .

وقد بلغت عناية الله تعالى بـه أنْ أقدره عـلى التكلّم وهو في المهـد صبياً ، يقول سبحانه : ﴿ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ ﴾ (٤) .

ومًّا نلفت النظر إليه أنَّه سبحانه ينقل عنه قوله : ﴿ وَجَعَلَنِي مُبارَكا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا \* وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) العهد القديم ، الملوك الأول ، الأصحاح الحادي عشر ، الجملات ١ -١٣ ، ص ٥٥٣ - ٥٥٤ . ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم : الأيتان ٣١ و ٣٢ .

فاتل هذه الآية وتأمّل فيها أوصاه الله سبحانه من البرّ بوالدته ، ثم قارن ذلك بما ينقله عنه الإنجيل من ترك إكرامه لوالدته ، يقول الإنجيل :

« فَجاءت حينئذِ إخوته وأُمَّه وَوَقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه \* وكان الجَمْع جالساً حوله فقالوا له هوذا أُمَّكَ وإِخْوَتُك خارجاً يبطلبونك \* فأجابهم قائلًا : مَنْ أُمِّي وإخوي ؟ \* ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال : ها أُمي وإِخْوي ، لأنَّ من يَصْنَعْ مشيئة الله هو أُخي وأُحيي وأُمِي »(١) .

فأين المسيح الذي ينكر أُمَّه القديسة البارَّة ، ويحرمها رؤيته ، ويُعَرِّضُ بِقَداسَتِها ، ويُفَضَّل تلاميذه عليها ، مِنَ المسيح الذي عرفه القرآن بقوله : ﴿ وَبَراً بِوالِدَي ﴾ ، مع أنَّ هؤلاء التلاميذ هم الذين تركوه ، ووصفهم المسيح بقوله : « ما بالكم خائفين هكذا ، كيف إيمان لكم »(٢) .

## المسيح يحول الماء خمرأ ليشرب الناس

إنّ الخمر إحدي الخبائث التي حرّمها الله سبحانه في الشرائع السماوية ، من غير فرق بين شريعة وأخرى ، وها هو سِفْر اللاويين ، من العهد القديم يقول :

« وَكَلَّم الله هارون قائلاً ، خمراً ومسكراً لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الإجتماع ، لكيلا تموتوا ، فرضاً دهرياً في أجيالكم ، وللتمييز بين المقدَّس والمحلَّل ، وبين النجس والطاهر »(٣) .

ومع ذلك فالمسيح يصنع للمحتفلين بالعُسرس خمراً ليشربوا كما يقول الإنجيل :

« وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت أمّ يسوع هناك \* ودعي أيضاً يسوع وتلاميذه إلى العرس . ولما فرغت الخمر قالت أمُّ يسوع لـ ليس لهم

<sup>(</sup>١) إنجيل مُرقس ، الأصحاح الثالث ، الجملات ٣١ ـ ٣٥ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) إنجيل مرقس ، الأصحاح الرابع ، الجملة ٤٠ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٣) سِفْر اللاويين ، الأصحاح العاشر ، الجملات ٨ ـ ١١ ، ص ١٧١ ، ط دار الكتاب المقدس .

خر \* قال لها يسوع : ما لي ولك يا إمرأة ، لم تأت ساعتي بعد !! \* قالت أمّه للخدّام : مها قال لكم فافعلوه \* وكانت ستة أجرانٍ من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود ، يَسَع كل واحد مِطْرَيْنِ أو ثلاثة \* قال لهم يسوع : إملأوا الأجران ماءً ، فملأوها إلى فوق \* ثم قال لهم : إستقوا الآن ، وقدّموا إلى رئيس المتكأ ، فقدّموا \* فلها ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمراً - ولم يكن يعلم من أين الحدّام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا - دعا رئيس المتكأ العريس \* وقال له : كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولاً ومتى سكروا فحينئذ الدون . أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن \* هذه بداية الآيات التي فعلها يسوع في قانا الجليل ، وأظهر مجده ، فآمن به تلاميذه ه(١) .

\* \* \*

هذه نماذج ممّا في العهدين من الأضاليل والأباطيل التي لا تتفق مع البرهان ، ولا يصدّقه المنطق ، وهي تثبت أمرين :

الأول: أنّ هـذه الكتب السخيفة ليست من وحي السياء، وإنّما هي من منشآت الأحبار والـرهبان، خلطوا عمـلًا صالحـاً وآخر سيثـاً، فموّهـوا الكتب السياوية بخرافاتهم.

الشاني: أنّ النبي الأكرم لم يقتبس معارفه وقصصه وأحكامه من هذه الكتب، وإنّما هي مأخوذة من وحي السهاء على قلبه، ليكون من المنذرين (٢٠).

وبهذا تقف على مدى صدق قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ هذا القُرآنَ يَقُصُّ على بَنِي إِسرائيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) إنجيل يوحنها ، الأصحاح الثهاني ، الجملات ١ -١٢ ، ص ١٤٧ ـ ١٤٨ ، ط دار الكتهاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) أنظر للتبسط في هذا البحث: والهدى إلى دين المصطفى »، وو السرحلة المدرسية » كلاهما لشيخنا الحجهة البلاغي (م ١٣٥٢). وو إظهمار الحق » للعمالم الهندي. وو أنهس الأعلام في نصرة الإسلام » لمحمد صادق فخر الإسلام في خسة أجزاء ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل : الآية ٧٦ .

وقوله سبحانه : ﴿ وَأَنْـزَلْنَا إِلَيْـكَ الكِتابَ بِـالحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَـيْنَ يَدَيْـهِ مِنَ الكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ (١) .

ولنكتف بهذا المقدار ، ونترفع عن نقل العار ، وأشنع القبائح ، التي يرمي بها العهدان أنبياءَ الله تعالى ، ممّا تشمئز النفوس من سهاعه ، والأقلام عن الجريان به .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٤٨ .

شواهد إعجاز القرآن (٥)

## إعجازه من ناحية إتقان التشريع والتقنين

جاء الإسلام برسالة عالمية ، وبعقيدة وطقوس لا تنفرد بشعب أو مجتمع بعينه ، ولا تُختص بصَفْع أو أقطار معينة ، بل ظهر ديناً متكامل الجوانب في العقيدة والتشريع ، يسري على الأفراد على إختلافهم في اللون، والوطن ، واللسان ، ولا يفترض لنفوذه حاجزاً بين بني الإنسان ، ولا يعترف بأيّة فواصل أو تحديدات عرقية أو إقليمية .

ويظهر هذا من تاريخ دعوة الرسول وسيرته في نشر دينه ، وقبل كـل شيء ، نداءات القرآن وهتافاته الموجهة إلى الناس كلهم . وهذا ما يراد من كون الإسـلام ديناً عالمياً .

ولم تكن هذه سمته الوحيدة بل له سمة أخرى هي سمة الخاتمية فهو خاتم الشرائع ، كما أنّ نبيّه خاتم الأنبياء وعلى هذا كلمات الرسول وأوصيائه ، وقبلها النصوص القرآنية(١) .

كها أنّ له سمة ثالثة ، وهو كنونه دينناً متكامل الجوانب ، وشاملاً لجميع النواحي الحيوية في حياة البشر ، فلم يقتصر في تربية الإنسان وتنمية طاقاته على تشريع الأدعية والطقوس فحسب ، بل قَرَن إليها تشريعات وتقنينات رفع بها

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام مفصلًا في عالمية الرسالة الإسلامية وخاتميتها .

حاجة الإنسان إلى كل تشريع وتقنين ، سواء في مجال الأخلاق أو الإجتماع أو السياسة والإدارة ، أو الإقتصاد .

وإنّ نفس وجود تلك القوانين في جميع تلك الجوانب ، معجزة كبرى لا تقوم بها الطاقة البشرية ، واللجان الحقوقية ، خصوصاً مع اتّصافها بمرونة خاصة ، تجامع كل الحضارات والمجتمعات البدائية ، والصناعية المتطورة .

ثم إنّه تظهر عظمة ذلك التقنين إذا وقفنا على أنّ دعوة الإسلام بزغت بين أقوام متأخرين في المجالات الخلقية والثقافية ، ولم يكن لهم منها نصيب سوى الإغارة والنهب والقتل والتفاخر . ويشهد لذلك صفحات تاريخ الجزيرة العربية ، ولنكتف من ذلك بشاهد واحد يكشف لنا واقعية الحياة في ذلك العصر .

روى أهل السير والتاريخ أنّ رجلاً من « زبيد » قدم مكة ببضاعة ، فاشتراها منه العاص بن وائل ، فحبس عنه حقّه ، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف : عبد الدار ، ومخزوما ، وجمحا ، وسهما ، وعدي بن كعب ، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وانتهروه ، فلما رأى الزبيدي الشرّ ، أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس ـ وقريش في أنديتهم حول الكعبة ـ فنادى بأعلى صوته :

بسطن مكة نسائي السدار والنَّفَرِ يسا للرجال وبسين الحِجْر والحَجَرِ ولا حرام لشوب الفساجر الغَسدِر

يا آل فهر لمنظلوم بنضاعته ومُحْرم أشعث لم يَقْض عُمْرته إنَّ الحرامَ لمن تَمَّتُ كرامتُه

فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب ، وقال : ما لهذا مترك .

فـاجتمعت « هاشم » و « زهـرة » و« تميم بن مـرة » ، في دار « عبـد الله بن جدعان » فصنع لهم طعاماً ، وتحالفوا في ذي القعدة الحرام ، فتعاقـدوا وتعاهـدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدَّى إليه حقَّه ، أبداً .

فسمَّت قريش ذلك الحلف ، حلف الفَضول ، وقالوا : « لقد دخـل هؤلاء في فضل من الأمر » .

ثم مشوا إلى العاص بن وائل ، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي ، ودفعوها

فهذه الحادثة تكشف عن أنّ المجتمع في الجزيرة العربية أو في قسم الحجاز ، كان خلواً من أي محكمة وقضاء ، ولم يكن سائداً فيها إلاّ قوة الـزور وشريعة الغاب ، فلما اتّحد هؤلاء للدفاع عن المظلوم ، اشتهـر إسم ذلك الحلف ، وصار نجماً لامعاً بينهم ، وكأنّ شيئاً عجيباً قد حصل .

ففي مثل هذا المجتمع ظهر رجل ، وفي يده كتاب ، يـدعـو إلى الأخـوّة الدينية أوّلاً ، وصيانة حقوق الإنسان في ظل العدالة في جميع المجالات ثانياً ، وأق بتشريعـات بعث بها النـور والحياة في المجتمع . وهذا أوضح دليل عـلى أنّ هـذه الثمرة ليست ثمرة طبيعية للبيئة .

إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تبيين سهات التشريع الإسلامي ، وذكر نـزر يسير منها في بعض المجالات ، والمهم هو الوقوف على تلك السهات ، وهي :

١ ـ مرونة التشريعات الإسلامية ، وملاءمتها لجميع الحضارات الماضية والسائدة ، والآتية .

٢ ـ إنّ التشريعات القرآنية تعتمد قبل كل شيء على الفطرة الإنسانية التي لا
 تتغير في خضم التحوّلات والتبدّلات . فلا تجد تشريعاً قرآنياً يضاد الفطرة .

٣ ـ التشريع القرآني ينظر إلى الإنسان ، بما هو موجود مركب من جسم وروح ومادة ومعنى ، ولكل حاجته ورغبته ، فأباح اللذائذ الجسمانية في إطارٍ لا يحسّ كرامة الإنسان ، كما دعا إلى المثل الأخلاقية العليا ، فصار بـذلـك ديناً وسطاً ، لا يجنع إلى جانب خاص فينسى الجانب الآخر .

٤ ـ الملاك في التشريع القرآني هو السعادة الإنسانية ومصالح المجتمع ومفاسده ، فأرسى قوانينه على ذلك الأساس من دون جنوح إلى إرضاء عموم الناس وإشباع ميولهم ، لأن إرضاءهم ربما يكون مخالفة لسعادتهم .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، لابن كثير (م ٧٧٤) ، ج ٢ ، ص ٢٤١ - ٢٤٢ .

٥ ـ إنّ التشريعات القرآنية ليست تقنينات جافة ، خالية من الضهانات الإجرائية ، بل لم تغفل عنها ، فجعلت لتنفيذها ضهانات إجرائية داخلية وخارجية ، فإيمان الرجل بدينه وقرآنه وما يترتب عليه من مثوبات وعقوبات أخروية ، أقوى وازع داخلي وعاطفي في الإنسان يدفعه إلى التطبيق ، ويردعه عن المخالفة . إضافة إلى العقوبات البدنية والغرامات المالية التي حددها .

7 - إنّ التشريع القرآني ذو مادة حيوية ، خلاقة للتفاصيل ، بحيث يقدر معها علماء الأمة والإخصائيون منهم على استنباط ما يحتاج إليه المجتمع في كل عصر . فإذا انضمت إليها الأحاديث النبوية ، وما وصل إلى الأمة ، من أوصياء النبي ، نجد التشريع الإسلامي وافياً باستنباط آلاف الفروع التي يحتاج إليها المجتمع على امتداد القرون والأجيال .

هذا ما نتبناه في هذا البحث ، ولا تـظهر حقيقتـه إلاّ بشرح كل واحـدة من هذه السمات شرحاً إجمالياً ، يوقفنا على قوة التشريع القرآني وإتقانه .

\* \* \*

## السمة الأولى : مرونة التشريع القرآني

من الأسباب ، الدافعة إلى صلاح الإسلام للبقاء والخلود ، مرونة أحكامه التي تُمَكّنه من أن يماشي جميع الأزمنة ، والحضارات .

وقد تمثلت هذه المرونة بأمور نذكر منها اثنين :

### أ ـ النظر إلى المعانى لا المظاهر

إنَّ التشريعات القرآنية تنظر إلى المعاني والحقائق لا إلى المظاهر والقشور ، ولذلك لا تجد في الإسلام مظهراً خاصاً من مظاهر الحياة له من القداسة ما يمنع من تغييره ، ويوجب حفظه إلى الأبد بشكله الخاص ، ولأجل ذلك لا يقع التصادم بين تعاليمه والتقدم العلمي الهائل في مظاهره وأشكاله الخارجية ، وإليك بعض الأمثلة :

1 - إنّ الإسلام دعا إلى بثّ العلم والتربية ، ولكن الذي يهم الإسلام ، في جميع الأزمنة هو الحقيقة والجوهر من ذينك الأمرين ، وأمّا الكيفية والشكل ، فلا يهمّانه ، بل الهدف إشاعة العلم بأي وسيلة كانت ، وإرساخ التربية في نفوس الناس بأي سبب تحقق .

وإنَّ أجهزة نشر العلم ، وأسباب التربية ، قد ترقت من أبسط الأساليب إلى أعقدها ، فمن الكتابة بالقصب على أوراق الشجر وعظام الحيوانات وجلودها ، إلى نشر العلم عن طريق الأجهزة الإذاعية والدوائر الإلكترونية .

فلو كانت هناك قداسة لأسباب معينة ، كالكتابة بالحبر أو بالجص ، لما كتب للإسلام البقاء(١) .

٢ ـ إنّ القرآن يدعو الأمّة الإسلامية إلى التأهّب في مقابل الأعداء ، وإعداد ما استطاعوا من قوة ، يقول تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ ما آسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (٢) .
 فها هو المطلوب ، هو كسب القوة والإقتذار على كفاح المخالفين .

والمراد من القوة هو الآلات الحربية وأدوات النضال ، سبواء أكانت أسهماً ورماحاً وسيوفاً ، أو دبابات ومدافع وطائرات وصواريخ . فالكلُّ أشكال ، واللَّب واحد ، وهو دوام الإستعداد في مقابل الأعداء .

فلو كانت الفروسية والرمي بالسهام هي مظاهر الكفاح العسكري الذي يدعو إليه الإسلام ، فقد حلّ مكانها أدوات مهيبة مدمّرة قويّة ، والإقتصار على الأولى كان سينجر حتماً إلى إبادة المسلمين . غير أنّ الجهاد بالسهم والرمح ، أو الجهاد بالصواريخ والدبابات ، أشكال وألبسة للحكم الإسلامي بالجهاد ، فاللّباس يتغير ويحتفظ باللّب .

٣ ـ القرآن يدعو المسلمين إلى العزّة والعظمة والإستقلال ، ورفض التبعية

<sup>(</sup>١) لاحظ ما ورد حول بتّ العلم والكتابة والتربية في الكتاب العزيز . وأظل أن الباحث الكريم في غنى عنى عن الإشارة إلى الآيات الواردة في هذا المجالى .

۲) سورة الأنفال : الآبة ۲۰ .

للأعداء . يقول سبحانه : ﴿ وَلله العِزَّةُ وَلِـرَسُولِـهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلٰكِنَّ الْمُنافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

ولكن تيل هذا الهدف السامي لم يكن يتطلب في السابق ما يتطلبه اليوم من وجود الأخصائيين من المسلمين في المسائل السياسية والإقتصادية والإجتماعية . فالقرآن يوجب على المسلمين دراسة هذه العلوم دراسة وافية ، حتى تتحقق لهم العزّة . فليست هذه العلوم مطلوبة بالذات ، بل المطلوب هو حفظ العزّة والعظمة والإستقلال . والتدرع بهذه العلوم ، ليس إلاّ سبب وأداة لنيل المطلوب .

٤ - الإسلام يدعو المرأة إلى العفة والستر والحجاب خارج بيتها وفي محيط عملها . ولكنه لم يقيده بشكل خاص من اللباس ، بل يكفي في ذلك كل لباس يكون مؤمّناً لهذا الغرض . فلو كان التشريع الإسلامي في هذا المجال على أساس إلزام المرأة باتخاذ شكل خاص من الحجاب لربما تصادم مع حاجات الزمان المتطورة ، أو استلزم تهديم التقاليد العرفية المحترمة عند الأمم . فلأجل ذلك ترك الكيفية والشكل إلى المجتمع نفسه وطلب منه اللّب وهو الستر ، وعدم الإغراء .

قال سبحانه : ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُـرِهِنَّ على جُيوبهنَّ ﴾(٢) .

وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ وَبِناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنينَ يُدْنيينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْن أَنْ يُغْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ ﴾(٣) .

٥ ـ في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية الأصل الثابت هو رعاية مصالح الإسلام والمسلمين ، وأمّا كيفية تلك الرعاية فتختلف باختلاف الظروف الـزمانية والمكانية . فتارة تقتضي المصلحة ، السلام والمهادنة ، ومصالحة العدو . وأخرى تقتضى ضدّ ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : الآية ٥٩ .

يقول سبحانه : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للكافِرينَ على الْمُؤْمِنينَ سَبيلًا ﴾ (١) .

ويقول سبحانه : ﴿ لا يَنْهَاكُمُ الله عن النَّذِينَ لَمْ يُصَاتِلُوكُمْ فِي السَّدِينِ ، وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ، أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ الله يُحِبُّ المُقْسِطينَ \* إِنَّسَاكُمُ الله عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وظاهَرُوا على إخراجِكُمْ ، أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلِّمُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ (٢) .

فالإسلام لا يفرض الحرب دائماً مع الكفار ، كما لا يفرض السلم والصلح كذلك ، وإنّما الحرب والسلم يتبعان مصالح الإسلام والمسلمين .

7 - العلاقات الدولية التجارية ، وإنشاء مؤسسات صناعية مشتركة بين المسلمين وغيرهم ، يتبع ذلك الأصل الشابت ، وهو تَبني صلاح الإسلام والمسلمين . ولأجل ذلك ربما يكون عقد إتفاقية تجارية حراما في ظرف وحلالاً في ظرف آخر . فلو كان التحريم هو الحكم الثابت لما أمكن تطبيقه في الظروف التي توجب عقد الإتفاقية ، وهكذا العكس . وهذا ما نرومه في هذا المقام من أنّ المعنى ثابت والتعابير غتلفة ، وكل الإتفاقيات تُسْتَمَدُ من الأصول الثابتة في الإسلام ، كقوله سبحانه : ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ على المُؤْمِنينَ سَبيلاً ﴾ (٢) . وقوله سبحانه : ﴿ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمُوالِكُمْ لا تَظْلِمونَ ولا تُظْلَمُونَ ﴾ (٤) .

وقس على ذلك سائر التشريعات ؛ فللإسلام خاصية الإهتمام باللُّب والجوهر ، وهذا أحد العناصر التي تجعله يساير ويماشي عامة الحضارات الإنسانية إلى قيام يوم الدين .

ب ـ الأحكام التي لها دور التحديد

من الأسباب الموجبة لانطباق التشريع القرآني على جميع الحضارات ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الأية ١٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة : الآيتان ٨و٩ .

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ٢٧٩ .

تشريعه لقوانين خاصة ، لها دور التحديد والـرقابـة بالنسبـة إلى عامـة تشريعاتـه . فهذه القوانين الحاكمة ، تعطي لهذا الدين مرونة يماشي بها كل الأجيال والقرون .

يقول سبحانه : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ (١) .

ويقول سبحانه : ﴿ يُريدُ الله بِكُمُ اليُسْرَ ، ولا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ (٢) .

ويقول سبحانه : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغِ ولا عادٍ ، فلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (٣)

ويقول سبحانه : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِ رْتُمْ اللَّهِ ﴾ (\*)

ويقول سبحانه : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالإِيمانِ ﴾ (°)

وما ورد حول النهي عن الضرر من الآيات ، كلها تحدّد التشريعات القرآنية بحدود الحرج والعسر والضرر . فإذا صارت الأحكام مبدءً لـواحدٍ منها ، تكون مرتفعة غير لازمة الإمتثال . فلولا هذه التحديدات الحاكمة ، لما كانت الشريعة الإسلامية عاشية لجميع الحضارات البشرية .

\* \* \*

### السمة الثانية : تشريعاته معتمدة على الفطرة

إنّ الحياة البشريّـة في تغيُّر دائم ، وتبدُّل مطّرد ، ورسـوم وتقاليـد تزول ، وأصول وحاجات جديدة تطرأ ، تحتاج إلى تلبيتها ورفعها ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر إنَّ الهدف من التقنين هو رفع حاجات المجتمع في المجالين الفردي والاجتماعي .

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الاية ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : الآية ١١٩ .

<sup>(°)</sup> سورة النحل : الآية ١٠٦ .

وبملاحظة هـذين الجانبين ، يتضح أنّ أيّ تقنين لن تكتب له الحياة ، ولن يكتسي ثوب البقاء إلا إذا كان متكثآ ومعتمداً في تقنينه على مبدءٍ ومَـرْتكُز ثـابت لا يتبدل ولا يتغير ، وليس هو إلاّ الفطرة الإنسانية التي لا تتبـدل مع الأجيـال ، وعبر القرون ، وفي خضم التحوّلات الطارئة على الحضارات الإنسانية .

وقد تنبّه التقنين القرآني إلى هذا الأساس فبنى مُثُلّه العليـا وتشريعاتـه ، على وفق ما تقتضيه الفطرة الإنسانية ويتهاشي معها .

يقول سبحانه: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدِّينِ حنيفاً فِـطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّـاسَ عَلَيْها ، لا تَبُــديــلَ لِخَلْقِ الله ، ذٰلِـكَ السَّدِينُ القَيِّمُ ولكِنَّ أَكْــنَرَ النَّــاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾(١) .

فجعل الملاك في ثبات تشريعه وبقائه ، خلقة الإنسان وطبعه ، الثابتين في جميع ألوان الحياة ومتغيراتها ، فعلى الرغم من أنّ الحضارة الصناعية غيّرت لون الحياة ، ورفعت الحواجز بين الإنسان وأمانيه ، وقدّمت إليه حياة ناعمة كانت ممتنعة في عصر الحجر والسيف والسهم والحضارات البدائية \_ فمع ذلك كلّه \_ لم تصل يد التغيّر إلى طبع الإنسان وفطرته ، بل هي ثابتة كها كانت مُذ داس الإنسان هذه الكرة ، ولأجل ذلك ترى أموراً مشتركة بين الإنسان الذي عاش في الحضارات البدائية ، والذي يعاصر الحضارات الصناعية ، وهكذا بين الإنسان القطبي والإستوائي . وفي ضوء ذلك جاء القرآن بقوانين ثابتة في عالم ، التحوّلُ والتبدّلُ حليفه وأليفه . وإليك نماذج من هذه القوانين :

١ - إنّ التفاوت بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوس . فهما موجودان مختلفان إختلافاً عضوياً وروحياً ، على رغم كل الدعايات السخيفة الكاذبة التي تريد إزالة كل تفاوت بينهما . ولأجل ذلك اختلفت أحكام كلّ منهما في التشريع الإسلامي إختلافاً يقتضيه طبعُ كلّ منهما . فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتها ، ومسايراً لطبعهما ، ظلّ ثابتاً لا يتغير بمرور الزمان ، لثبات الموضوع ، المُقتضي لثات محموله .

<sup>(</sup>١) سورة الروم : الآية ٣٠ .

ومن جملة تلك الأحكام قوله سبحانه : ﴿ الرِّجالُ قَوَامونَ على النِّساءِ بما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِمِمْ ﴾(١) . فهو تشريع مطابق للفطرة .

٢ - التشريع القرآني حريص جدآ على صيانة الأخلاق وحفظها من الضياع والإنحلال ، وعما لا يشك فيه أن شرب الخمر واللعب بالميسر ، والإباحة الجنسية ، ضربات تقصم ظهر القِيم والأخلاق . ولأجل ذلك حرّمها الإسلام وجعل الحدود على مقترفيها . فالأحكام المتعلقة بها ، من الأحكام الثابتة ، لأن ضررها ثابت لا يتغير بتغير الزمان ، فالخمر يزيل العقل ، والميسر ينبت العداوة في المجتمع ، والإباحة الجنسية تفسد النّسل .

يقول سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يريدُ الشَّيطانُ أَنْ يوقِعَ بَيْنَكُمُ العداوَةَ والبَغْضاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِر ويَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهونَ ﴾ (٢) .

إنّ الميل الجنسي من الميول الطبيعية التي لا تنفك عن الإنسان من زمان مراهقته إلى فترات متقدمة من عمره ، فلأجل ذلك دعا إلى النكاح وحذّر من الرهبانية .

قال سبحانه : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِخِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَالله وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ (٣) .

وقـــد ورد في السُّنـة : « من سنتي الـــتزويـج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني »(³) .

٣ - إنَّ الحِهاد - بمعنى السعي في طريق الحياة - من الأمور الطبيعية المشتركة

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل : ج ١٤ ، كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح ، الحديث ١٥ ، الطبعة الحديثة .

بين الإنسان والحيوان ، وحتى النبات . فجذور الشجرة المشتملة على الشعيرات المدقيقة ، تَشُقُّ طريقها في أعهاق التراب لتنمو الشجرة وتبقى حية . وهكذا الكريات الحمراء في الدم ، تلاحق باستمرار الجراثيم والميكروبات الطارئة على البدن وتقتلها لتصون البدن عن الأمراض .

فالإنسان المثالي الذي يتبنى أيديولوجية إلهية ، لا مناص له في نشر دعوته وبث أفكاره عن السعي وراء هذفه . وهذا ما يعبر عنه القرآن بالجهاد في سبيل الله ، وقد جاءت الكلمة ( الجهاد ) ثمانية وعشرين مرة مع مشتقاتها في الكتاب العزيز ، وهذا يعرب عن أنّ مسألة الجهاد ليس مجرّد مسألة قتل وقتال وسفك دماء وتدمير بيوت ، وإنّما هو سعي في نشر الأيديولوجية الإلهية بأنواع الوسائل الممكنة ، فإذا واجمه المداعي ، في طريق نشر دعوته ، مقاومة من العدو ومنعاً من الطواغيت ، فلا مناص له عندئذٍ من رفع المانع بالجهاد والقتال .

يقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ، واعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾(١) .

٤ - إِنَّ الميل إلى النظافة والطهارة من الأمور الفطرية ، وكل إنسان يَشْمَثِرُ من القذارة والوساخة . والتشريع القرآني دعا إلى مقتضى الفطرة في هذا المجال فقال سبحانه : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطُهُر وا . . . ما يُريدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج ، وَلَكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرُكُمْ ﴾ (٢) .

\* \* \*

السمة الثالثة : التقنين الوسط بين المادية والروحية

إنَّ الناس قبل ظهور الإسلام كانوا على قسمين :

قسم لا يهمهم إلاً الحظوظ المادية ، كاليهود والمشركين .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٦ .

وقسم تحكم عليه تقاليده بالروحانية الخالصة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الجسمانية ، كالنصارى والصابئين وطوائف من وثنيي الهند أصحاب الرياضات .

فجاء التقنين القرآني وجمع بين الحقين : حقّ الروح وحقّ الجسد ، ولعلّه إلى ذلك يشير قوله سبحانه : ﴿ وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتكونُوا شُهداءَ على النّاسِ وَيَكُونَ الرّسولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً ﴾ (١) . فعدّل الغرائز والميول تعديلًا يضمن سعادة الإنسان .

فدعا إلى الإلتـذاذ بملاذ الحيـاة وقال : ﴿ قُـلْ مَنْ حَرَّمَ زينَـةَ الله التي أَخْرَجَ لِعبادِهِ والطَّيباتِ مِنَ الرِّرْقِ ﴾ (٢) .

وفي الوقت نفسه ، دعا إلى النكاح وحسن معاشرة النساء وقال : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْآيامَىٰ مِنْكُمْ والصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وإمائِكُمْ ﴾ (٣) وقال : ﴿ وعاشِر وهُنَّ بالمَعْروفِ ﴾ (٤) .

ودعــا إلى الضرب في الأرض سعياً لـطلِب الـرزق ، فقــال : ﴿ هُــوَ الـَّـذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فامْشُوا في مَناكِبِها وكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُور ﴾ (°) .

ومع ذلك كلّه فلم يفسح له المجال للإلتذاذ المطلق بل حدده في مجال إعمال الغريزة الجنسية وجمع الـثروة وغير ذلك من ملاذ الحياة ، بحدود وقيود . فمنع الفجور والزّنا ، وأكْل المال بالباطل ، وأخْذ الربا ، وغصب الأموال ، والسرقة فالقرآن دعا إلى طلب الدنيا في نفس الوقت الـذي دعا فيه إلى طلب الآخرة ، فقال : ﴿ وَابْتَغِ فِيها آتاكَ الله الدّارَ الآخِرة ، ولا تُنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة المُلْك : الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص : الآية ٧٧ .

### السمة الرابعة : رعاية الموضوعية في التقنين

التقنين القرآني يتبنى الموضوعية في تشريعه ولا يتبنى تـرضية المجتمع وأهواء بني البشر ، وبما أنّ الإنسان موجود مركّب من جسم وروح ، فالتقنين القرآني يتبنى سلامة الجسم والروح معا ، فها كان مُضِرًا بواحد منها ، يُحَرِّمُهُ ، وإنْ كانت تلبية رغبات المجتمع على خلافه .

فَحَرِّم الإسلام أكل الخنزير وشرب الخمر ، والدم ، وكل خبيث ، لأنّ كل ذلك ينافي صحة الإنسان في بدنه وعقله . كما حَرَّم الكذب ، والتهمة ، والنهمية ، والغِيبة ، وغير ذلك من رذائل الأخلاق ، لأنّ في ذلك ضرر بالإنسان بجسمه وروحه ، وفرده ومجتمعه . يقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنْبُوا بَحْسُمُ الظّنِّ إِنَّمُ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ (١) .

### السمة الخامسة : ضمان الإجراء

إنَّ العصر الحديث يواجه في سبيل تطبيق قوانينه الوضعية ، مشكلة كبرى ، ناتجة عن فقدان قوانينه للضهانات الكفيلة بتطبيقها بنحو كامل ، وليس لديه غير عقوبات جزائية ، من المعلوم أنها لا تكفي في تطبيقها ، ما لم يكن هناك وازع داخلي يمنع من التخلف عنها ولأجل ذلك يواجه المجتمع البشري مشكلة انعدام الأمن الإجتهاعي بألوانه وصوره .

وأمّا قوانين الإسلام التي نادى بها القرآن ، ففيها الدوافع والحـوافز المفقـودة في غيرها من القوانين ، وذلك لأسباب :

الأول \_ المجتمع الإسلامي يرى القانون مظهراً لإرادة الله سبحانه ، وأنّ مخالفته ، مخالفة لدعوة قدرة كبرى لا يمكن الفرار منها ، وأنّ العقوبة لفي المرصاد

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الآية ١٢ .

للمُجرم ، لا مَفَرَّ له منها ، وستناله يد العدالة الإلهية ، وإنْ كان غائباً عن أبصار الناس ، مختلياً بجرمه في أعماق مغارات الأرض .

إنّ الكون كلَّه في نظر المؤمن المسلم عيون تراقب أفعاله ، وأسماع تسمع كلامه ، وتسجل كل ما يفعل ويقترف :

يقول سبحانه : ﴿ هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(١)

ويقول سبحانه : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (٢) .

وإنّما تتجلى تلك الحقيقة إذا كان المجتمع معتقداً بأنّ العقاب الأخروي ، وجودٌ أُخروي لعمل المرء الدنيوي ، وأنَّ لكل عمل ـ خيراً كان أو شراً ـ وجودين متناسبين لظروفها ، فاكتناز الذهب والفضة ، وعدم إنفاقهما في سبيل الله ، يَتَمَثَّلُ في الأخرة ، ناراً تَكوي جباه الكانزين وظهورَهم وجنوبهم ، ويقال لهم : هذا الذي يَكُوي أعضاءكم هو نفس الذهب والفضة التي كنزتموها (٣) .

الشاني \_ إنّ التشريع القرآني ليس دين الرهبة فقط ، بل هو دين الرُّغبة أيضاً ، حيث وعد المطيعين ، ثواباً عظبماً قال سبحانه : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾(٤) .

وقـال سبحانـه : ﴿ وَمَنْ يُطِع ِ اللهِ وَرَسُـولَهُ يُـدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهـا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيها . . . ﴾ (٥) .

الشالث ـ قَرَن هـذا الوازع الـداخلي سوازع خـارجي ، فـأوعـد المتمـردين عقوبات دنيوية من حدود وتعزيرات ، فأكمل بذلك حوافز التطبيق .

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الأيتان ٣٤ و ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : الآية ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : الآية ١٣ .

بل إِنّه ضَمَّ إلى تلك الحوافز أمرا رابعاً وهو أنّه فَرَضَ الأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجتمع الإسلامي ، فرأى سكوت المسلم والمجتمع أمام المخطيء والمجسرم خطأً وجُرماً ، قال سبحانه : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَـدْعـونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيُأْمرون بالمَعْروفِ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنْكَر ﴾ (١) .

وبـذلـك أصبح التشريـع القـرآني متكـامــل الجـوانب في مجــالي التسنـين والتطبيق .

\* \* \*

#### السمة السادسة: سعة القوانين

إنّ التشريع الإسلامي ، في مختلف الأبواب ، مشتمل على أصول وقواعد عامة تفي باستنباط الآلاف من الفروع التي يحتاج إليها المجتمع البشري ، على امتداد القرون والأجيال ، وهذه الـثروة العلمية التي اختصت بها الأمّة الإسلامية من بين سائر الأمم ، أُغنت الشريعة الإسلامية عن التمسّك بكل تشريع سواها .

قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام ـ في هذا المجال ـ : « إنّ الله تعـالى لم يَدَعْ شيئاً تحتاج إليه الْأُمّة إِلّا أنزلـه في كتابـه وبَيّنه لـرسولـه ، وجعل لكـل شيء حَدّاً ، وجعل عليه دليلًا يَدُلُ عليه »(٢) .

والدليل الواضح على ذلك ، أنّ المسلمين عندما بسطوا ظلال دولتهم على أكثر من نصف المعمورة ، وأمم الأرض المختلفة العادات والتقاليد والوقائع والأحداث ، رفعوا ـ رغم ذلك ـ صرح الحضارة الإسلامية ، وأداروا المجتمع الإسلامي طيلة قرون ، في ظل الكتاب والسنّة ، من غير أن يستعينوا بتشريعات أجنبية . وهذا العلامة الحيلي أحد عظهاء فقهاء الإمامية في القرن الثامن ، ألّف كتاباً باسم « تحرير الأحكام الشرعية » ، أودع فيه من الأحكام والقوانين ما يربو

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الكافي ، ج ١ ، ص ٥٩ .

على أربعين ألف مسألة ، استنبطها من الكتاب والسنة(١) .

وهـذا صاحب الجـواهر جـاء في مشـروعه الـوحيد « جـواهـر الكـلام » ، بأضعاف ما جاء به العلاّمة الحلي .

وقد استعارت منّا الأمم الغريبة كثيراً من قوانيننا ، وليس ذلك إلّا لكون التقنين الإسلامي ذا قواعد متموجة تستطيع أن تجيب على كل ما يطرأ .

\* \* \*

وهنا نكتة نلفت نظر الباحث إليها ، وهي أنّ العدالة هي الركيزة الأولى للقوانين الإسلامية في مجالي التشريع والتطبيق ، فها سنّ الإسلام قانونا إلاّ على أساس العدالة ، وما أمر بتطبيقه وإجرائه إلاّ بشكل عادل .

يقول سبحانه في القضاء ـ الـذي يرجع إلى مجال تـطبيق القانــون : ﴿ وَإِذَا حَكَمتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُموا بِالعَدْلِ ﴾(٢) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِبِ ﴾ (٣) .

ويقول سبحانه : ﴿ فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوِي أَنْ تَعْدِلُوا ﴾(٤) .

كما أنّه أمَرَ بالعدالة في التبادل الإقتصادي وقال : ﴿ أَوْفُوا الْكَيْسُلُ والميزانَ الْقِسْطِ ﴾ (٥) .

كما أمر بها في إدارة أموال اليتامى ، فقال : ﴿ وَأَنْ تَقُـومُوا لليَتَامَىٰ بِالقِسْطِ ﴾ (٦) .

وبالجملة يجب أن يكون التشريع والتطبيق على هذا الأساس. قال

<sup>(</sup>١) الذريعة ، ج ٤ ، ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساه : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١٣٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : الآية ١٥٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية ١٢٧ .

سبحانه : ﴿ إِنَّ اللهَ يَـأْمُرُ بِـالعَـدْلِ والإِحْسَـانِ وإيتَـاءِ ذِي القُرِّبِي ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ والبَغْي ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ ﴾ (١) .

وقد استعان القرآن في تطبيق تشريعه ، ببسط روح الأخوة في المجتمع الإنساني ، فأعلن الوحدة والترابط بين المُسْلِمَيْن ، حتى كأنهما غصنان من دوحة مثمرة . وليست الأخوة الإسلامية أخُوة شعارية كالتي يحملها أبناء الماركسية ، باسم الرفيق والزميل ، فإنها شعارات فارغة عن كل حقيقة تربطهم إليها ، فلأجل ذلك ترى أجسامهم متقاربة ولكن قلوبهم متشتتة ، بل هي أُخُوة عميقة راسخة على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر ، وعلى أساس أنها يرجعان إلى أصل واحد في الخِلقة والولادة ، وأنّ الميزات القومية والقبَلِيَّة والطَبقِيَّة كلها سدود اجتماعية لا قيمة لها عند الله ، إلّا أن تكون سبباً للتعارف ورفعاً للتناكر ؛ قال سبحانه : ﴿ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقبَائِلَ لِتَعارَفُوا ﴾ (٢) .

وعند ذلك لا يفقد المجتمع الإسلامي حافز التطبيق والإجراء ، بل يجـد من داخله ما يبعثه إلى الأمانة ، دون الخيانة ، والأخُـوّة دون العداوة ، وغـير ذلك ممّـا يدعو إلى وحدة المجتمع وترابطه وتراصّه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : الأية ١٣ .

شواهد إعجاز القرآن (٦)

### الإخبار عن الغيب

الغيب في اللغة العربية يقابل الحضور ، ويضاد الشهود . قال سبحانه : ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ (١) .

وفي الحديث النبوي : « لِيُبلّغ الشاهدُ الغائبَ »(٢) .

وفي كلام على عليه السلام: «وَنَصحتُ لكم فلم تقبلوا ، أَشُهودٌ كغُيّاب ، وعَبيدٌ كأرباب »(٣) .

: وأصول المُغَيَّبات في القرآن ترجع إلى ثلاثة :

الأول: الإخبار عن الله سبحانه ، وأسمائه وصفاته ، والإخبار عن الملائكة والجن وعالم البرزخ والمعاد وما فيه من نعيم أو جحيم ، والقرآن يمـوج بهذه المعـاني الغيبية ، التي لا يتعرّف عليها الحسّ ، ولا تقع في أفقه في هذا الظرف .

الثناني: الإخبار عن بعض النواميس السائدة على الكون ، وقد كانت مغيّبة ، عند نزول الوحي ، عن إدراك الحواس المجرّدة عن الأدوات المخترعة في

سورة الرعد: الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ، ج ٤ ، ص ٣١ و٣٣ . ومواضع كثيرة أخرى .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة ٩٧ .

هذا الزمان ، وهذا ما نبحث عنه في المقام التالي ، وهـو إعجاز القرآن من جهة المعارف الكونية المستكشفة حديثاً .

الشالث: الإخبار عن أمم قد خلت من قبل وطويت صفحات حياتها ، فأصبحوا ممّا لا يرى حتى آثار مساكنهم ومواطنهم ، من دون مراجعة إلى كتب السير والتاريخ ، أو سؤال الكهنة والمؤرخين ، وهي القصص الواردة في القرآن الكريم ، التى تشكّل قسماً وافراً من الآيات القرآنية .

وهناك قسم آخر من هذا ، وهو الإخبار عن شؤون البشر في مستقبل أدواره وأطواره ، والإخبار بملاحم وفتن وأحداث ستقع في مستقبل الزمن ، وهذا ما نتبناه في هذا المقام .

إنّ الإخبار عن المغيبات وعن شؤون البشر في مستقبل أدواره وأطواره ، وما يلم به من ملاحم وفتن ، إن دَلَّ على شيء فإنّما يدلّ على كون القرآن كتاباً سهاوياً أوحاه سبحانه إلى أحد سفرائه الذين ارتضاهم من البشر ، لأنّه أخبر عن حوادث كان التّكَهُّن والفراسة يقتضيان خلافها ، وصَدَق هو في جميع ما أخبر به ، ولم يخالف الواقع في شيء منها . ونحن نأتي هنا بقسم من تلك الإخبارات ، ولا يمكن ملها على ما يحدث بالمصادفة ، أو على كونها على غرار إخبار الكهنة والعرّافين والمنجمين . فإنّ كذب هؤلاء أكثر من صدقهم . على أنّ دَأُبّهم هو التعبير عن أحداث المستقبل برموز وكنايات وإشارات ، حتى لا يظهر كذبهم عند التخلف ويقبّل كلامهم التأويل ، وهذا بخلاف إخبار القرآن ، فبإنّه ينطق عن الأحداث بحاس ومنطق قاطع ، وإليك الأمثلة :

### ١ ـ التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن

قال سبحانه : ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ والجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَيْثُلِ هَـذَا الْقُرآنِ لا يَأْتُونَ بَمْثُلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (١) .

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٨٨. ولاحظ البقرة: الآيتان ٢٣ ـ ٢٤، يونس: الآية ٣٨، هود:
 الآية ١٣.

ترى في هذه الآية ونظائرها التنبؤ الواثق ، بعجز الجن والإنس عن معارضة القرآن عجزآ أبديا ، ولكن المستقبل - كما يقال - غَيْبٌ ، لا يملكه النبيُّ ولا الوصيُّ ولا شخص آخر غيرهما . غير أنَّ النبي صار صادقاً في تنبؤه هذا ، ولا يزال صادقاً إلى الحال . فعلى أيّ مصدر اعتمد هو في هذا التحدّي غير الإيجاء إليه ، الذي صَدرَ عنه أيضاً في جميع تشريعاته ؟ .

## ٢ ـ التنبؤ بانتصار الروم على الفرس

قال سبحانه : ﴿ الْمَ \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَ الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْع سِنِينَ ، لله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِلٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ \* بِنَصْر الله ، يَنْصُرُ مَنْ يشاءُ وَهُوَ العزيزُ الرَّحيم \* وَعْدَ الله ، لا يُغْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ ، وَلكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

ينقل التاريخ أنّ دولة الروم \_ وكانت دولة مسيحية \_ إنهزمت أمام دولة الفرس وهي وَتُنيّة ، بعد حروب طاحنة بينها سنة ٦١٤ م ، فاغتمّ المسلمون لكونها هزيمة لدولة إلهية أمام دولة وثنية ، وفرح المشركون ، وقالوا للمسلمين بشهاتة : إنّ الروم يشهدون أنّهم أهل كتاب وقد غلّبهم المجوس ، وأنتُم تزعمون أنّكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم ، فسنغلبكم كما غلبت الفرس الروم .

فعند ذاك نزلت هذه الآيات الكريمات تنبيء بأنّ هزيمة الروم هذه سيعقبها إنتصار لهم في بضع سنين ، وهي مدّة تتراوح بين ثلاث سنوات وتسع . تنبّأ بذلك ، وكانت المقدمات والأسباب على خلافه ، لأنّ الحروب الطاحنة أنهكت المدولة الرومانية حتى غزيت في عقر دارها ، كما يدلّ عليه قوله : ﴿ في أدف الأرض ﴾ . ولأنّ دولة الفرس كانت دولة قوية ، منيعة ، وزادها الإنتصار الأخير قوة ومنعة . ولكن الله تعالى أنجز وعده ، وحقّق تنبؤ القرآن ، في بضع سنين ، فانتصر الروم سنة ١٢٤ م ، الموافقة للسنة الثانية للهجرة .

<sup>(</sup>١) سورة الروم : الأيات ١- ٦ .

وفي الآية تنبؤ آخر ، وهو البشارة بـأنّ المسلمين سيفـرحون في الـوقت الذي ينتصر الروم فيه ، وقد صدق الله وعده حيث وقع في ذلك الظرف ظفر المسلمين في غزوة بدر الكبرى ، فتحققت النبوءتان في وقت واحد .

## ٣ ـ التنبؤ بصيانة النبي عن أذى الناس

قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ، بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَسِما بَلَّغْتَ رِسَالَتَمهُ ، والله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ، إِنَّ الله لا يَهْدِي الـقَــوْمَ الكافِرِينَ ﴾ (١) .

روى الفريقان (٢) أنّ الآية نزلت يوم الغدير حينها أُمر النبي بنصب علي عليه عليه السلام إماماً للناس ، وكان على حَذَر منهم في تنصيب إبن عمه وصهره للخلافة ، فأخبر الله سبحانه بأنّه سيعصمه من أذى الناس وشرّهم ، ولا يتمكنون من اختياله ، وتحقّق نبأ القرآن ، وصدّق الخُبُرُ الخَبَر .

### ٤ ـ التنبؤ بالقضاء على العدو قبل لقائه

قال سبحانه : ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْـدى الطَّائِفَتَـيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ، وتَودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ، وَيُسرِيدُ الله أَنْ يُحقَّ الحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِسرَ الكَافِرِينَ \* لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٣) .

نزلت الأيتان قبل لقاء المسلمين العدو في ساحة المعركة ، فأخبر سبحانه عن هزيمة المشركين واستئصال شأفتهم ، ومحق قوتهم ، كما يدلَّ عليه قوله : ﴿ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكافِرِينَ . . ﴾ .

وليس تنبؤ القرآن بالقضاء على مشركي قريش في معركة بدر منحصراً بهـذه الآية ، بل تنبًّأ به في آية أخرى ، وهي قـوله سبحـانه : ﴿ أَمْ يَقـولُونَ نَحْنُ جَمِيعُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ الغدير ، ج ١ ، ص ١٩٤ ـ ٢١٧ . ووقاية المرام ، ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : الآيتان ٧و٨ .

# مُنْتَصِرُ \* سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ (١) .

فأخبر عن انهزام الكفار وفرارهم عن ساحة الحرب ، وقد تحقق التنبؤ يـوم بـدر ، وكانت المقـدمـات والأسباب الـطبيعيـة عـلى خـلاف النتيجـة ، حيث إنّ المشركين كانـوا تامّي العِـدّة ووافري العَـدَد ، ولم يكن عدد المسلمين يتجاوز ثلث عدد المسركين ، لكنه سبحانه حقّق كلمته وصَدَّق نَباً نبيّه .

## ه ـ التنبؤ بكثرة ذُرّية النبي (صلى الله عليه وآله )

قال سبحانه : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْناكَ الكَوْثَرِ \* فَصَـلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ \* إِنَّ شَـانِئكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ (٢) .

الكوثر هو الخير الكثير ، والمراد هنا ، بقرينة قوله : ﴿ إِنَّ شَانِسُكَ هُوَ الْأَبْتَر ﴾ ، كثرة ذُرِّيتِه ، ويؤيّده أنّ السورة إنّما نزلت ردّاً على من عابه بعدم الأولاد ، فالمعنى أنّه يعطيه نسلًا يَبْقون على مرّ الزمان .

قال الرازي: « فانظر كم قُتل من أهل البيت ، ثم العالَم ممتلىء منهم ، ولم يبق من بني أُمَيَّة أُحديعباً به ، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء ، كالباقر ، والصادق ، والكاظم ، والرضا ، والنفس الزكية ، وأمثالهم »(") .

هذه نماذج من تنبؤات الذكر الحكيم ، أتينا بها ليقف الباحث على معشار ما ورد فيه من التنبؤات الغيبية (٤) .

هـذا وقـد عـرفت أنّ بعض العلماء ، خصَّـوا إعجـاز القـرآن بـإخبـاره عن الغيب ، غير أنّه غير ظاهر بخصوصه ، لأنّ القرآن يتحدّى حتى بسورة واحـدة من سوره الكثيرة ، ومن المعلوم أنّه ليست كلَّ سورة مشتملة على الأخبار الغيبية .

<sup>(</sup>١) سورة القمر : الآيتان ٤٤ و٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر .

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ط مصر .

<sup>(</sup>٤) ومن أراد استقصاء تنبـؤات الـقرآن فليرجع إلى مـا دوّنه الأستـاذ دام ظلّه ، في موسـوعته « مفـاهيـم القرآن » ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ـ ٥٣٤ .

# شواهد إعجاز القرآن (٧)

## إخباره عن الظواهر والقوانين الكونية

لا يصح لعارف أنْ يتجاهل أنّ القرآن كتاب الهداية والتزكية وليس كتاب العلوم الطبيعية ، يقول سبحانه : ﴿ النَّمْ \* ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً للمُتَّقِينَ ﴾(١) .

فالقرآن نزل لهداية الناس وسوقهم إلى الحياة السعيدة ، ولم ينزل لتبيين القضايا الطبيعية ، والقواعد الرياضية وما يتعلق بعلم التشريح ، ولا لتبيين خواص الأدوية والعقاقر .

ومع ذلك كلّه ، ربما يتوقف غرض الهداية ـ خصوصاً في الدراسات التوحيدية ـ على إظهار عظمة العالم ودقّة نظمه ، والقوانين السائدة عليه ، فعند ذلك يصحّ لهذا الكتاب الهادي ، إلفات النظر إلى تلك المظاهر والقوانين الكونية .

ومن هذا المنطلق، نرى أنّ القرآن أشار إلى رموز سائدة في الكون ، وسنن جارية فيه ، تتطابق مع القضايا العلمية الشابتة حديثاً عبالحس واليقين . وقد كانت تلك السنن مجهولة على الأخصائيين في هذه العلوم ، وأصحاب الحضارات في بلاد الفرس والروم ، وإنّما اهتدى إليها العلماء بعد قرون متطاولة من نزول القرآن وذكره لها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيتان ١ و٢ .

روي عن ابن عباس أنَّه قال : « القرآنُ يُفَسِّرُهُ الزَّمان »(١) .

وهذه الكلمة سواء أصحّت نسبتها إلى تلميذ الإمام عليّ ( عليه السلام ) أوْ لا ، كلمةً قيمة ، فإنّ مرور الزمان وتكامل الحضارات ، يزيـد من قدرة الإنسـان على استجلاء حقائق القرآن ومعارفه في شتى المجالات .

وما هذا إلا لأنّ القرآن ، كلام الموجود اللامتناهي ، فيجب أن يكون في كلامه أثر من ذاته ، فيكون ذا آفاق وأبعاد لا متناهية ، ويجد الإنسان في كل جيل وعصر ، الشيء الجديد فيه ، الذي غفل عنه الأقدمون ولم يصلوا إليه . وعلى ذلك فلا غرو في أن نجتني نحن من هذه الدوحة المثمرة ، شهاراً لم يجتنها الأوّلون ، فها أعذب قول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ، في جواب من سأله عن سبب غضاضة القرآن وطراوته في كل عصر ، وأنّ النشر والدراسة لا يزيده إلا طراوة : « إنّ الله تعالى ، لم يجعله لزمانٍ دون زمانٍ ولا لناس ٍ دون ناس ، فهو في كل زمان جديد ، وعند كل قوم غضّ إلى يوم القيامة »(٢) .

نعم ، لسنا من المكثرين في تطبيق الآيات القرآنية على فروض متزلزلة ، فإنّه دخول في المزالق الوعرة ، فسوف تتبدل تلك الفروض بفروض أحرى ، كها لسنا من المتحجرين الجامدين الذين يسدّون باب التعمّق والإمعان في الآية . وإنّما نسلك في هذا طريقاً وسطا ، وهو أنّه إذا تمّت دلالة الآية على نظرية علمية ، على ضوء القواعد الأدبية من دون تجشّم التأويل والتقدير ، وثبتت القضية العلمية ثبوتا واضحاً حتى عُدّت من القواعد الموضوعية ، ودخلت في نطاق القوانين العلمية ، كحركة الأرض ودورانها حول الشمس ، والزوجية في النباتات ، وغير ذلك من الأصول العلمية التي أصبحت في عِداد البديهيات ، ففي هذه الظروف يصح لنا استنطاق الآية والقضاء بأنّها تشير إلى ذلك القانون العلمي الثابت .

ولأجل ذلك نأتي في المقام بنهاذج في هذا المجال .

<sup>(</sup>٢) البرهان في تفسير القرآن ، للعلّامة البحراني ، ج ١ ، ص ٢٨ .

#### ١ ـ القرآن والجاذبية العامة

اكتشف العالم الإنكليزي نيوتن (ت ١٦٤٢ ـ م ١٧٢٧) ناموس الجاذبية العامة ، وأثبت به وجود جاذبية بين الكواكب والسيارات ، وحتى في باطن الذرة . وقد كان لاكتشاف هذا القانون في القرن السابع عشر أهمية عظمى ، حتى سمّي ذلك القرن باسم كاشفه .

وحاصل ما كشفه أنّ الأجرام السهاوية كلّها متجاذبة فيها بينها ولا يشذّ جرم منها عن هذا الأثر العام ، وأنّه كلها قربت الأجسام من بعضها ، زادت الجاذبية بينها ، وكلها تباعدت قلّت الجاذبية بينها . وعلى ضوء ذلك ، فلو كان القانون السائد هو قانون الجاذبية فحسب ، للزم صيرورة الكون كله كتلة واحدة ، ولكن هناك قوّة أخرى مقابلة تحفظ النظام الكوني ، هي قوة طاردة ناتجة عن الفرار من المركز . فالكواكب التي تدور حول الشمس ، تتنازعها قوّتان ، قوة جاذبة إلى الشمس ، وقوة طاردة عنها ، ناتجة من دورانها حولها . وفي ظل تعادل هاتين القوتين ، يأخذ النظام الكوني حالة الإستقرار ، وتقع الأجرام الكبيرة في الفراغ من دون ماسك لها .

هـذه خلاصـة النظريـة ، بلفظهـا البسيط الواضـح . وهي نـظريـة علميـة محقّقة ، هذا .

وبالرجوع إلى آيات الذكر الحكيم والتأمّل فيها ، يظهر أنّ القرآن الكريم ، قد أشار إلى هذا القانون الكوني ، حيث يرى أنّ السموات مرفوعة في الفضاء بـلا عمـد مرئية ، يقول تعـالى : ﴿ الله اللّذِي رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَـرَوْمَها ، ثُمَّ اسْتَوى على العَرْش وَسَخَّرَ الشَّمْسَ والقَمَرَ ، كُلُّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسمَّى ، يُـدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنونَ ﴾(١) .

إنّ الضمير في قوله : ﴿ تَسرَوْنَهَا ﴾ ، يسرجم إلى ﴿ عمد ﴾ لا إلى ﴿ السَّموات ﴾ ، لقرب الأول وبُعْد الثاني ، والمعنى « الله اللذي رفع السموات

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : الآية ٢ .

بعمد غير مرئية الخ » . بمعنى : إنّ للسموات عمداً ، ولكن لا ترونها . فيا هذه الأعمدة التي يثبتها القرآن للسموات ، ولا نراها ؟ . فإذا كانت الجاذبية العامة ، والقوة المركزية الطاردة ، عمد تمسك السموات ، فتكون الآية ناظرة إلى تلكيا القوتين المتعاندتين ، وإنّما جاء القرآن بتعبير عام حتى يفهمه الإنسان في القرون المغاندتين ، ولو أتى بما اكتشفه العلم الحديث ، لَرُمِيَ القرآن قبل الإكتشاف ، بالخطأ والزلل .

أضف إلى ذلك ما رواه الصدوق ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالمد ، عن أبيه الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : « أخبرني عن قول الله تعالى : ﴿ الحسن السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَونُها ﴾ » . فقال : « سبحان الله ، أليس يقول : ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ﴾ ؟ » فقلت :

« بلي » . فقال : « ثُمَّ عَمَد ، ولكن لا تُرى »(١) .

وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: « هذه النجوم التي في السياء مدائن ، مثل المدائن التي في الأرض ، مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور » . وفي بعض النسخ: « عمودين من نور » (٢) .

وعلى كل تقدير فقد اختار القرآن في إفهام هذا الناموس تعبيراً صادقاً في جميع الأدوار ، مفهماً أنَّ هذه المُعلَّقات في الفضاء ، تحملها أعمدة غير مرثية ، ممسكة لها .

\* \* \*

٢ ـ القرآن وكروية الأرض

إنَّ في القرآن الكريم آيات صريحة ناطقة بكروية الأرض ، يعرفها من أمعن

<sup>(</sup>١) البرهان ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) سفينة البحار ، مادة نجم ، ج ۲ ، ص ٥٧٤ . وراجع مجمع البحرين ، مادة ( كوكب ) ، ولعل المراد من عمودين ، القوتان الساريتان في الكون ، الجاذبة والطاردة .

فيها . يقول سبحانه : ﴿ وَأُوْرَثْنَا القَوْمَ اللَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ ، مَشَارِقَ اللَّرْض وَمَغارِبَها التي بارَكْنا فيها ﴾(١)

ويقول سبحانه: ﴿ رَبُّ السَّموات والأَرْضِ وما بَيْنَهُما وَرَبُّ المَشارق ﴾ (٢) .

ويقول : ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمُشَارِقِ وَالْمُغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ (٣) .

ومن المعلوم أنّ الأرض على فرض انبساطها لا تخلو من مشرق واحد ومغرب كذلك ، وإنّما تتعدد مشارقها ومغاربها إذا كانت كروية ، فتكون النقاط الشرقية ، غربية لسكنة النقاط الشرقية ، والنقاط الغربية ، شرقيةً لسكنة النقاط الغربية .

روى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر. وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس، وأصلي الفجر إذا استبان الفجر. فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا، وهي طالعة على قوم آخرين بعد. قال: فقلت: إنما علينا أنْ نُصلي إذا وجبت الشمس عنّا، وإذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلّا ذلك، وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت الشمس، عنهم »(3).

والنظاهر من الرواية أنّ الإمام ، ومصاحبَه ، كانا يتفقان على كروية الأرض ، وأنّ الشمس تطلع على قوم قبل أن تطلع على قوم آخرين ، وأنّها تغرب عن قوم آخرين ، ولو كانت منبسطة لنطلعت على الجميع مرة واحدة ، وغربت عن الجميع كذلك غير أنّ الإمام عليه السلام يعتقد بأنّ على كل مكلّف رعاية مَشْرِقه ومغربه ، وطلوع الشمس عليه وغروبها عنه ، وليس

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ، ج ٣ ، كتاب الصلاة ، الباب ١٣ ، أبواب المواقيت ، الحذيث ٢٢ .

طلوعها على قوم وغروبها عنهم ميزاناً له ، ولأجل ذلك جاء في بعض الأحاديث :  $(1)^{(1)}$  .

نعم ، كان للفلاسفة الأقدمين نظريات شتى حول شكل الأرض وكرويتها ، وكان الإعتقاد بكرويتها منتشراً عند ظهور نظرية بطلميوس ، غير أنها لم تكن معروفة في الحجاز ، وإنّما كان تفكير الأميين من العرب حول الأرض ، تفكير إنسان بدوي يعيش في الصحراء القاحلة . فالإجهار بهذه الحقيقة في تلك البيئة البعيدة عن الحضارة ، لا يصحّ إلّا إذا اعتمد المخبر ، على منطق الوحى .

\* \* \*

### ٣ ـ القرآن والعالم الجديد

من الأسرار التي كشف عنها القرآن قبل أربعة عشر قرناً ، وجود العالم الذي اكتشفه البَحّار كريستوف كولمبوس .

قال سبحانه : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَينَ ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) الوسائل ، ج ٣ ، كتاب الصلاة ، الباب ٢٠ ، من أبواب المواقيت ، الحديث ٢ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف : الآية ٣٨ .

المسافة التي ما بين المشرق والمغرب. ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزء آخر من الكرة الأرضية ، ليصح هذا التعبير. فالآية تدلّ على وجود هذا الحزء الـذي لم يكتشف إلّا بعد مئات السنين من نزول القرآن ، كها أنّ إفراد المشرق والمغرب في قوله سبحانه : ﴿ ولله المَشْرِقُ والمَغْرِبُ فَأَيْنَهَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ الله ﴾ (١) ، لأجل الإشارة إلى المشرق والمغرب المحسوسين لمن يعيش على هذا الوجه من الأرض.

وبالجملة ، إنّ تفسير المشرقين بالمعنى الأول والثناني ، بعيد عن الأفهام العرفية ، وإنّما يختصّ التفسير بهما بالفلكيين الأخصائين في هذا الفن ، والقرآن ينقله عن المجرم المتمنى يوم القيامة .

\* \* \*

## ٤ ـ القرآن وحركة الأجرام الساوية

إِنَّ القرآن المجيد يخبر عن حركة الأجرام السياوية المحدودة ، يقول سبحانه : ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغي لها أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ ، ولا النَّمْلُ سابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٢) .

والفَلَكَ في اللغة العربية - كما صرّح به الراغب في مفرداته - مجرى الكواكب ، وتسميته بذلك لكونه كالفُلْك (٣) .

وعلى ذلك فالفَلَك ليس بجسم وإنَّما هو مدار النجوم .

وقد شبّه سبحانه حركة الشمس والقمر ، بحركة الأسماك في البحار حيث يقول : ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ والسَّبْح : المَرُّ السريع في الماء ، واستعيار لمرَّ النجوم في الفلك(٤) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس: الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب ، مادة فلك ، ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤) مفردات الراغب ، مادة سبح ، ص ٢٢١ .

ولعلّ قوله سبحانه : ﴿ والسَّابِحاتِ سَبْحاً ﴾ ، إشارة إلى سباحة النجوم في الفضاء .

يقول سبحانه : ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ والقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (٢) . والتحديد بقوله : ﴿ لِأَجَلِ مُسَمّى ﴾ سَبَبُهُ أَنَّ حركتيها محدودتان إلى أمد معين ، فإذا جاء أمر الله ، ينطوي النظام الكوني ويتبدل . وذلك عندما يخطو العالم خطوته نحو الكهولة ، وتستوي فيه الحرارة والبرودة . ففي ذلك النظرف تنتهي صفحة الحياة ، ويُطوى كتابها (٣) .

وما ذكرنا لا يخالف ما ثبت من أنّ الشمس مركز للكواكب ، فإنّ استقرارها إستقرار نسبي بالنسبة إلى سائر المجموعة الشمسية ، ولكن هذه المنظومة بعامّتها متحركة ، في حركة داخل مجَرّتها .

\* \* \*

### ه ـ القرآن وحركة الأرض

إنّ الهيئة اليونانية كانت تصرّ على سكون الأرض، ومركزيّتها بمعنىٰ أنّ الشمس وجميع الكواكب والنجوم تدور حولها . وأوّل من خالف هذه النظرية \_ في الغرب وكشف حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس،العالم الپولوني «كوپرنيك» (١٤٧٣ - ١٥٣٤م) . وقد أيّده العالم الإيطالي « جاليلو » (١٥٥٤-١٦٢٤م) بعد أن صنع لنفسه منظاراً فلكيّاً صغيراً ليشهد به حركة الأرض بالدقّة والحسّ. ولكنّه لقي بسبب تأييده هذا معارضة الكنيسة وملاحقتها حتى حكم عليه بالاعدام بعدما سجن طويلاً. ولأجل ذلك كان العلماء يكتمون اكتشافاتهم خوفاً من الكنيسة الرومية .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد : الآية ٢ .

 <sup>(</sup>٣) لاحظ برهان حـدوث المادة الـذي أشرنا إليه في الجزء الأول من هـذا الكتاب ، ص ٧٣ ، الـطبعة الأولى .

ولكن القرآن أشار إلى حركة الأرض بعبـارات لم تتضح إلّا بعـد قرون من الزمن ، وقد جاء ذلك في ضمن آيتين :

الأولى - قوله تعالى : ﴿ الّذي جَعَلَ لَكُمُّ الأَرْضَ مَهْداً ﴾ (١) فقد استعار للأرض لفظ المهد الذي يعمل للرضيع ويُهزّ بهدوء لينام فيه مستريحاً هادئاً . وكذلك الأرض ، مهد للبشر ، وملائمة لهم من جهة حركتها الوضعية والإنتقالية . فكما أنّ الغاية من حركة المهد رعاية الطفل وطمأنينته ، فكذلك الأرض ، فإنّ الغاية من حركتها اليومية والسنوية ، تربية الإنسان ، بل وجميع ما الأرض ، فإنّ الغياة من حركتها اليومية والسنوية ، تربية الإنسان ، بل وجميع ما عليها من الحيوان والنبات والجهاد . وإنّها أشار إلى الحركة ولم يصرّح بها ، لأنّها نزلت في زمان أجمعت عقول البشر فيه على سكونها ، حتى أنّه كان يُعَدُّ مِنَ الضروريات التي لا تقبل التشكيك .

الشانية - قولُه تعالى : ﴿ وَتَسرى الجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً ، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ الله الذي أَتْقَنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبيرٌ بما تَفْعلُونَ ﴾ (٢) .

إِنَّ بعض المفسَّرين يخصَّ الآية بيوم القيامة ، لأنَّها وردت في سيـــاق آياتهـــا ، فقد ورد قَبلَها : ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمْــواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ داخِرينَ ﴾ (٣) .

ويـلاحظ عليـه أنّ الآيـة المتقـدمـة عـلى هـذه الآيـة ، تبحث عن الحيـاة الدنيوية ، يقول سبحانه : ﴿ أَلُمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا الَّيلَ لِيَسْكُنـوا فِيهِ والنّهـارَ مُبْصِراً إِنّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يؤمِنونَ ﴾(٤) . فَتَوسُّطُ الآيةِ الراجعةِ إِلى يوم القيامة ، لا يمنع صلة الآية بالحياة الدنيوية ، إذا كان هناك صلة وتناسب بين الآيات ، هذا .

مع أَنَّ القرائن الموجودة في نفس الآية تؤيّد خلافه ، أمَّا أُولًا : فإنَّه سبحانه يقول : ﴿ تَحْسَبُها جَامِدَةً ﴾ ، مع أنَّ يوم القيامة ، يـومُ ظهور الحقائق وكشف

<sup>(</sup>١) سورة طه : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل : الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل : الآية ٨٦ .

البواطن ، وليس هناك ظَنَّ وحسبان ، بل كلُّ ما هنالك إذعان ويقين ، يقول سبحانه : ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَديدٌ ﴾ (١)

وثانياً: فإنّ الآية تبحث عن الجبال الموجودة ، مع أنّ يوم القيامة يـوم تبدلً النظام وتغيّره ، يقـول سبحـانـه: ﴿ يَسُوْمَ تُبَـدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمُواتُ ﴾ (٢)

ويقول سبحانه : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجِبالِ ، فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً \* فَيَذَرُها قَاعاً صَفْصَفاً ﴾ (٣) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ شُيِّرَتْ ﴾ (٤) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَتَكُونُ الجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ ﴾ (°) .

فالكل يدلّ على زوال النظام بما فيـه الجبال ، فكيف تكـون الآية نـاظرة إلى يوم القيامة ؟ .

وثالثاً: إنَّ قوله سبحانه في ذيل الآية: ﴿ صُنْعَ الله الَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيَءٍ ﴾ ، دليل على أنّه لا صلة للآية بالقيامة ، إذ الصنع يناسب حياتنا الدنيوية ، وأمّا يوم القيامة ، فهو يوم إبادة نظام الحياة ، فالجبال تتلاشى وتتمزق ، فلا يناسبه التركيز على إتقان الصنع .

ورابعاً : فإنَّ قوله في ذيل الآية : ﴿ إِنَّه خبيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ ، صريح في أنَّ الآية راجعةً إلى الحياة الدنيوية ، ولو كانت ناظرة إلى يوم القيامة ، لكان المناسب أن يقول : « خبير بما فعلتم » .

<sup>(</sup>١) سورة ق : الأية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه : الأيتان ١٠٥ و ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة : الأية ٥ .

فهذه القرائن تؤيّد كون الآية راجعة إلى حياتنا الدنيوية .

وأمّا دلالتها على حركة الأرض ، فلا شكّ أنّ حركة الجبال متّصلة بحركة الأرض وتابعة لها ، لرسوخها فيها ، وتَشَعُّب أصولها في بواطنها ، فحركتها تلازم حركة الأرض . ومعنى الآية : إنّ الأرض والجبال وما عليها وما فيها ، في حركة مستمرة كحركة السحاب . وأمّا تخصيص الجبال بالذكر ، فلأجل ما فيها من الموزن والثقل والإرتفاع ، وقدرة الله تسيرها كالسحاب . والقرآن ذكر الجبال لعظمتها وثقلها ، ليبرهن بها على أنّ قدرة الله نافذة في كل موجود ، ووسعت كل شيء .

وأمَّا تشبيه حركتها بحركة السُّحاب ، فلإفهام أمرين :

١ ـ كما أن حركة السَّحاب تكون بسكون وهدوء ، بدون صخب واضطراب ، فكذلك حركة الجبال تتحقق بسكون وطمأنينة .

٢ ـ سرعة الحركة ، حيث تتحرك كتحرك السحاب حين تهب الريح . فإن حركة السُّحب عند هبوب الرياح والعواصف حركة سريعة ، ولأجل ذلك يشبهون مرور الفُرَص عبر السحاب ، كما يقولون : « الفرصة تَمُرُّ مَرّ السحاب » .

\* \* \*

٦ ـ القرآن وزوجية الموجودات

إنّ القرآن يدعو المسلمين عامة إلى التدبّر في الآيات الكونية ، ويجعل ذلك علامة للإيمان ، ويقول :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَاناً ﴾(١) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هذا باطِلاً ، شُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : الآية ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الأية ١٩١ .

فالتدبَّر في الآيات الكونية ، وكشف السنن السائدة عليها ، آية الإيمـان ، ورمزُ العبودية .

وعلى ذلك ، فَهَلُمٌّ نتــدبـر في آي الــذّكـر الحكيم التي تصف النبــاتــات بالزوجية .

يقـول سبحانـه : ﴿ أَوَ لَمْ يَـرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنْبَنْنَا فِيهِا مِنْ كُـلِّ زَوْجٍ ِ كَرِيمٍ ﴾ (١) .

وفي آية أُخرى يُعمِّم وصف الزوجية إلى جميع الموجودات، ويقول: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شِيءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ ﴾ (٢) .

وقد شغلت الآيتان ، وما ورد في مضمونها ، بال المفسّرين . ففسّروا النوجية في النباتات بالأنواع والأصناف المتشابهة . قال الراغب : « قوله : ﴿ أَرُواجًا مِن نَبَاتِ شَتَّى ﴾ أي أنواعاً متشابهة » .

كما فسرّوا الزوجية في الموجودات بتركّبها من جوهر وعرض ، أو مادة وصورة ، قال الراغب : « قوله : مِنْ كُلِّ شَيَءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنٍ ﴾ تنبيه على أنّ الأشياء كلّها مركبة من جوهر وعرض ، ومادة وصورة ، وأنْ لا شيء يتعرى من تركيب يقتضي كونه مصنوعا ، وأنّه لا بدّ له من صانع ، تنبيها على أنّه تعالى هو الفرد ، فبين أنّ كلّ ما في العالم زوج ، حيث إنّ له ضدا ، أو مثلاً ما ، أو تركيباً ما ، بل لا ينفك بوجه من تركيب وإنّا ذكر هاهنا زوجين ، تنبيها على أنّ الشيء وإن لم يكن له ضِد ولا مِثْل ، فإنّه لا ينفك من تركيب جوهرٍ وعرض ، وذلك زوجان »(٣).

وما ذكره الراغب هو عصارة ما في التفسير ، فترى أنَّ تفسيرهم لا يخرج عن

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الآية ٧ . وبهذا المضمون طه : الآية ٥٣ ، ولقيان : الآية ١٠ ، والشعراء :
 الآية ٧ ، ويس : الآية ٣٦ ، وق : الآية ٧ ، والرحمن : الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب ، مادة زوج ، صفحة ٢١٦ .

كونِ ملاك الـزوجية ، هـو وجود الأصنـاف المتشـابهـة ، أو التـركب من جـوهـر وعرض ، أو مادة وصورة ، أو كون الشيء ذا ضد .

وكان في وسع هؤلاء المفسّرين ، مكان التفكر فيها ورثوا من العلوم الطبيعية من الأمم السالفة ، سلوك طريق التجربة والإختبار في المختبرات. ولو سلكوا هذا الطريق لربما كشفوا عن الزوجية الحقيقية في عالم النبات .

لقد توصل أحد علماء النبات ، وهو « لينه » ، إلى تلك الحقيقة ، فأعلن أنّ في كل فصل ونوع من أنواع النباتات ذكرا وأنثى ، وأنّ إنتاج الأثمار رهن هذه الزوجية ، وقد يستقلّ الزوجان عن بعضهما فيحصل اللقاح بينهما بواسطة الريح أو الحشرات كالنحل ، وقد يجتمعان في نبتة واحدة ، وزهرة واحدة ، كما هو مفصل في الكتب العلمية . وكان لإظهار هذه النظرية ردّ فعل من أصحاب الكنائس ، فأصدروا بياناً حكموا فيه بضلالة كتبه .

نعم ، كان سكنة المناطق الحارة ملمّين بوجود الزوجية في النخيل ، فأدركوا أنّه إذا لم يُلَقَّح ويُطَعَّم بمادة الذُّكورية ، لا يثمر ، ولكن الحالة العامة لم تتجاوز هذه المعرفة ، حتى اكتشف ذاك الناموس العام .

وأمّا في جانب الزوجية في عامة الموجودات ، فقد توصّل العلم إلى أنّ المادة وجود متكاثف من الذرّات ، وكل ذرّة تشتمل على نواة مكوّنة من جُسَيْهات تحمل شحنات كهربية موجبة تسمى البروتونات ، وجُسَيْهات محايدة لا تحمل شحنات كهربية باسم النيوترونات ، ويدور حولها جُسَيْهات تحمل شحنات كَهْرَبية سالبة تعرب بالإلكترونات وعددها يساوي عدد البروتونات لتتعادل الذرّة كهربياً . فذرّة الأوكسجين ، مثلاً ، في نواتها ثهانية بروتونات يدور حولها ثهانية الكترونات .

وقد عبر القرآن عن هذين الجزئين الحاملين للشحنتين المختلفتين ، بالزوجية ، حتى لا يقع موقع التكذيب والرد ، إلى أن يكشف الزمان مغزى الآية ومفادها .

وبذلك يتجلِّي إعجاز القرآن ، حيث كشف عن هاتين الزوجيتين ، قبل

قـرون من الزمن ، في عصر متخلّف ، منحط، تنعـدم فيه كـل وسائـل التجربـة والإختبار .

والعجب أنّ تلميـذ النبي الأعظم ، وربيبه ، ووصيَّه ، عـلي بن أبي طالب عليه السلام ، يفسّر الآية بقوله : « مُؤَلِّفٌ بين متعادياتها ، مفرقٌ بين متدانياتها ، دالّةٌ بتفريقها على مُفَرِّقِها ، وبتأليفها على مُؤَلِّفها ، وذلك قولـه : ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيَءٍ خَلَقْنا زَوْجَينْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ «(١) .

\* \* \*

## ٧ ـ القرآن والحياة في الأجرام السماوية

لا يزل التحقيق والبحث مستمراً للتيقن من وجود حياة حيوانية في غير الكرة الأرضية ، بعد أن كشف العلم عن وجود مظاهر للحياة النباتية على بعض الكرات ، هذا . مع أنّ القرآن الكريم قد أخبر عن وجود الدواب في السموات والأرض بقوله : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ والأَرْضِ وما بَثَّ فيها مِنْ دابَّةٍ ، وهُوَ على جَمْعِهمْ إذا يَشاءُ قَديرُ ﴾(٢) .

والدَّابَّة ، عبارة عن كل ما يدبّ ويتحرك ، وبحكم عود ضمير التثنية ( فيهما ) إلى السموات والأرض ، نستكشف أنّ الحياة ليست مقصورة على الكرة الأرضية ، وأنّها توجد أيضاً في السموات والأجرام العُلْوية .

وإلى ذلك يشير الإمام على بن أبي طالب عليه السلام بقوله: « هٰذِهِ النَّجُومُ التي في السياءِ مدائن ، مثل المدائن التي في الأرض "(") .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التوحيد ، للصدوق . البياب ٤٣ ، الحديث الثباني ، ص ٣٠٨ . وقد نقله في ص ٣٧ ، بياب التوحيد ونفي التشبيه ، والحديث الثاني عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار ، مادة نجم ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ .

### ٨ ـ القرآن ودور الجبال في إثبات القشرة الأرضية

القرآن الكريم يبحث عن أسرار الجبال ، والآثار المترتبة عليها في آياتٍ شتّى ، تكشف لنا دورها في ثبات القشرة الأرضية ، وتأثيرها في جريان الأنهار الكبيرة .

قَالَ سَبَحَانَه : ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمْيَدَ بِكُمْ وأَنهاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾(١) .

وقسال سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنا فِيها رَوَاسِيَ شَاخِسَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُراتاً ﴾(٢) .

وقال سبحانه : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً \* والجِبالَ أَوْتاداً ﴾ (٣) . ويستفاد من هذه الآيات أنّ للجبال دوراً عظيماً في الأمور التالية :

 ١ ـ الجبال هي الحافظة لقطعات القشرة الأرضية ، تقيها من التفرق والتبعثر ، كما أنّ الأوتاد والمسامير تمنع القطعات الخشبية عن الإنفصال .

٢ - الجبال تمنع المواد السائلة الملتهبة الواقعة تحت الأرض ، من الإنفجار والإندلاع ، حسب طاقات المواد ، ولولاها لكانت الأرض على غير هذه الصورة ، ولوجدتها إثر الضغط المستمر الناتج بسبب المواد الكامنة في جوفها ، في مَيَدان دائم واضطراب ، وإذا كنا نجد في بعض المواضع جبالاً تتدفق منها الحِمَم فها ذلك إلا لبلوغ الضغط مبلغاً عظيماً في الشدّة ، يفوق قدرة الجبال ، وتنوء عن تحمّله .

٣ ـ وجود علاقة بين الجبال وتوفير الماء ، حيث عطف قول » : ﴿ وأَسْقَيْناكُمْ
 ماءً فُراتاً ﴾ ، على قوله : ﴿ وَجَعَلْنا فِيها رَوَاسَى شَاخِاتٍ ﴾ .

وذلك لأنَّ ارتفاع الجبال يوجب الخفاض الحرارة فيها ، وقلَّة تأثير الشمس

<sup>(</sup>١) سورة النُّحْل : الآية ١٥ ولاحظ سورة لقمان : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ : الأيتان ٦و٧ .

عليها . فعندئذ تجتمع عليها الثلوج ثم تذوب في الفصول الحارّة ، وتجري المياه المذائبة على وجه الأرض بهدوء وسكون ، لتتشكل بعدها الأنهار والجداول ، ويرتوي منها الإنسان ، ويروي دوابَّه ومزارعه ، ولولا الجبال لانجذبت المياه إلى باطن الأرض ، ولما استفاد منها الإنسان إلاّ بالمكائن والأدوات الصناعية المعقّدة ، وربما لا تكون الأبار مفيدة ولا تسدُّ حاجة المزارع وعموم الناس من الماء .

هذا بعض ما يرجع إلى فوائد الجبال التي يذكرها القرآن الكريم ، ألمعنا اليها بصورة مبسطة . وأساتـذة الفيزيـاء ، والتضاريس الأرضيـة ، يفسر ون كون الجبال أوتادا للأرض بشكل علمي خاص ، لا يقف عليه إلاّ المتخصص في تلك العلوم ، والمطّلع على قواعدها ، ولأجل ذلك اكتفينا بما ذكرنا(١) .

\* \* \*

وفي الختام نؤكد ما سبق في صدر البحث من أنّ القرآن ليس كتاباً يعالىج قضايا العلوم الطبيعية والرياضية والهندسية ، وإنّما يتعرض لبعض القوانين السائدة على الكون لأجل الإهتداء بها إلى المعارف والأصول العقلية ، كالتعرف على الله وصفاته وأفعاله ، وعلى ذلك فيلا يصحّ لنا الإكثار من هذا النوع من الإعجاز ، وتطبيق الآيات على القوانين الكونية ، حتى وإن لم يكن ظاهراً فيها . فيا يُرى من الإسراف في بعض التفاسير في هذا المجال ، ليس بمَرْضيّ عند من يقف في تفسير القرآن الكريم على باب النصّ من نفس الكتاب ، على اختلاف وجوهه وأقسامه ، القرآن الكريم على باب النصّ من نفس الكتاب ، على اختلاف وجوهه وأقسامه ، أو الأثر المأثور من صاحب الشريعة وآله ، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تفسير الأستاذ ـ دام ظلّه ـ عـلى سـورة الـرعـد : « القـرآن وأسرار الحلقة » . وهو فارسي ، لم يترجم بعد .

# شواهد إعجاز القرآن (۸)

### الأخـــلاق

نزل القرآن الكريم على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله ، في عصر الظلمة والجهل ، حيث لم يكن من فضائل الأخلاق ومكارِمِها ، ذِكْرٌ ولا أثر إلا النذر اليسير . ففي ذاك الظرف جاء القرآن مستقصياً لللأخلاق الفاضلة ، ومبيّناً للأخلاق الرذيلة ، فدعا إلى التزيّن بالأولى ، والإنتهاء عن الثانية ، وأقام بذلك أشرف مدرسة أخلاقية زاهرة ، بِجُمَل كِلمِهِ وجوامِعِها ، ويكفي في ذلك قوله سحانه :

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبِيٰ ، وَيَنْهَىٰ عِنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَالْبَغْي ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهَ إِذَا عَاهَدَتُمْ ، وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ، إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١) .

وفي الآيات التالية اجتمعت أصول أخلاقية عشرة فيها حياة المجتمع ، قال سبحانه : ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَبِالوالِلَايْنِ إِحْسَاناً ، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، وَلا تَقْرَبُوا الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ منها وما بَطَنَ ، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحَقِّ ،

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الأيتان ٩٠ ـ ٩١ .

ذُلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وأَوْفُوا الْكَيْـلَ والمَيزانَ بِالقِسْطِ ، لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ، وإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِي ، وَبِعَهْدِ الله أَوْفُوا ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَلَّكُمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

هذه نماذج من الأصول الأخلاقية الواردة في القرآن الكريم ، وللتوسع مجال ليس هنا موضعه .

نعم ، نرى أنّ التوراة أُمرَتْ بني إسرائيل بالحكم بالعدل لأقربائهم ، ومَن السعي بالوشاية وشهادة الزور على وبَهَتُهُم عن الحقد على أبناء شعبهم ، وعن السعي بالوشاية وشهادة الزور على أقربائهم وأن يَغْدُرَ أحدُهم بصاحبه ، ولكنها شَوَّهت جمال هذه الأصول الأخلاقية ، بتخصيص تعاليمها ببني إسرائيل ، وبتخصيصها بالقريب والشعب والصاحب . وهذا بخلاف القرآن ، فإنّه يوجّه خطاباته الأخلاقية إلى الناس أجمعين ، من دون فرق بين قوم وقوم ، وعنصر وآخر .

وأمّا الأناجيل الرائجة ، فقد أفرطت في الدعوة إلى التصوّف البارد ، حتى نهت عن ردع الظالمين بالإنتصاف من الطالم ، وقطع مادة الفساد ، بـل قالت : «لاتقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدّك الأثمّن ، فحوّل له الآخر أيضاً \* ومن اراد أن يُخاصِمَك ويأخُذ ثَوْبَكَ ، فاترك له الرداء أيضاً !! »(٢).

إنَّ للأخلاق القرآنية صبغة خاصة وميزة فريدة ، فلا هي أخلاق يسونانية تجعل الغاية من التزين بالأخلاق هي النفع المادي العائد من الإنسان ، كالمدعوة إلى إكرام الجار ، حتى لا يسرق متاعآ عند غيابك ، أو يردع الطاغية المظالم عنها . ولا هو أخلاق روحانية بحتة ، لا ترى إلاّ تسرقية السروح وإسعادَها ، وتنسى أنّ البشر مخلوق ممسزوج من مسادة ومعنى ، وجسم وروح ، ولا تتحقق السعادة إلاّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الأيات ١٥١ \_ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ العهد الجديد ، إنجيل متى ، الأصحاح الخامس ، الجملتان ٣٩ و ٤٠ ، ص ٩ ، ط دار الكتاب المقدس .

بإعطاء كلِّ حقَّه . بل هي مُثُل أخلاقية وسطى ، تضمن سعادة الإنسان في كلا الجانبين .

\* \* \*

هذه ثمانية من الشواهد الدالة بوضوح على أنّ القرآن ليس تَقَوَّلًا على الوحي ، ولا نتاج فكر إنسان عادي منقطع عن التعليم الإلهي ، وأنّ هذا الكتاب بهذه المزايا والسيات ، يمتنع أن يقوم به إنسان مهما بلغ في العقل والذكاء ، أو فاق أقرانه وأماثله من بني البشر ، إلّا أن يكون متصلًا بالوحي السهاوي ، مستمداً تعاليمه من خالق البشر .

\* \* \*

# الإستدلال على نبوته بمعاجزه الأخر

إنّ أوّل ما كان الأنبياء يُطالَبون به \_ كوثيقة تثبت صحّة مدعاهم ، وصحة إنتسابهم إلى الله تعلى \_ هو الإتيان بالبيّنات والمعجزات . وهذا هو القرآن يحدّثنا أنّ صالحاً عليه السلام عندما حَـذّر قومِه من سخط الله ، وأخبرهم بـأنّه رسولُهُ إليهم ، طالبوه بالمعجزة قائلين : ﴿ مَا أَنْتَ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنا ، فَاثْتِ بِـآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ ﴾ (١)

وقد جرت سيرة الناس مع النبي الأكرم على ذلك ، حيث طالبوه بالإتيان بالمعاجز في بدء دعوته ، وكان الرسول العظيم يلبّي طلباتهم. وبالرغم من كثرة هذه المعاجز التي حفظها الحديث والتاريخ ، أبي بعض من ناوىء الإسلام ، إلا إنكارها ، والإصرار على أنّ نبي الإسلام لم يأت بمعجزة سوى القرآن

إنّ هذه الشبهة حول معاجز الرسول الأكرم ، نجمت من الكُتّاب المسيحيين ، تقليلًا من أهمية الدعوة المُحَمَّدية ، وحطّا من شأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .

فهذا هو « فندر » \_ القسيس الألماني \_ يقول في كتابه « ميزان الحق » : إنّ

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الآية ١٥٤ . وقد وردت آيات بهذا المضمون في سُوَرِ شتَّى .

محمداً لم يأت بأية معجزة قط »(١). وتبعه سائر القساوسة ، ولاكوه بين أشداقهم ، وما زالوا إلى يومنا هذا . وإليك فيها يأتي تفنيد هذه المزعمة بأدلة ثلاثة .

- ١ \_ المحاسبة العقلية .
- ٢ ـ الرجوع إلى نفس القرآن .
- ٣ ـ معـاجز الرسل في الحديث والتاريخ .

#### \* \* \*

### الدليل الأول - المحاسبة العقلية

إنَّ القرآن الكريم وصف الرسول الأعظم بأنَّه خاتم الأنبياء ، وأنَّ رسالته خاتمة الرسالات ، وكتابه خاتم الكتب(٢) .

وأخبر عن وقوع معاجز على أيدي الـرسل والأنبيـاء ، فنقل في شـأن موسى قوله : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنا موسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ ﴾ (٣)

كها تحدّث عن المسيح ودعوته ، وبيّناته فقال : ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِثْتُكُمْ بَآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ، فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهَ وَأُنْبِئُكُمْ ، وَأَخْبِي الْمَوْقِ بَإِذْنِ اللهَ وَأُنْبَئُكُمْ بَمَا تَكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) .

وفي ضوء هذا ، هل يصحّ للقرآن الكريم أن يخبر بهذه المعاجز لـلأنبياء ، ويصف محمداً بأنّـه خاتمهم وآخـرهم ، وأفضلهم ، ثم لا يكون لـه معجزة ؟ وإذا طلبوا منه إظهار الإعجاز ، يتهرب أو يسكت ، أو يقول ليس لي معجزة ؟ .

<sup>(</sup>١) ميزان الحق ، ص ٢٧٧ . وقد كتبه حول حياة الرسول .

<sup>(</sup>٢) لاحظ مفاهيم القرآن ، ج ٣ ، ص ١١٨ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الأية ٩٩ .

ولو فرضنا أنّ النبي الأعظم لم يكن إلّا نابغة من النوابغ الذين نهضوا الإصلاح أمّتهم ، متسترآ برداء النبوة ، كما صحّ لَـهُ أَنْ يُخْبر عن معاجز الأنبياء السالفين ، ثم يصف نفسه بالخاتمية ، ودينه بالأكملية ، وينكص عن الإتيان بمثل معاجزهم عند الطلب منه .

ف المحاسبة العقلية تحكم ببطلان مزعمة القساوسة ، بل تثبت أنّ النبي الأعظم قد أظهر معاجز عديدة لقومه عندما طلبوا منه ذلك ، كيف والقرآن يصفه عالاً لا يصف به أحداً من أنبيائه ، وهو يقتضي عقلًا أن يكون له أفضل ما أوتي سائر الأنبياء .

#### \* \* \*

## الدليل الثاني ـ القرآن يثبت للنبي معاجز غير القرآن

إنَّ القرآن يخبر بصراحة عن وقوع معاجز عـلى يَدَي الـرسول الأمـين ، وفيها يلي نذكر الأيات القرآنية الواردة في هذا المجال .

## ١ ـ انشقاق القمر

قال سبحانه : ﴿ اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وآنْشَقَّ القَمَرُ \* وإنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُدُوا سِحْرٌ مُسْتَقِرٌ \* وَكَذَّبُوا واتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ ، مُسْتَقِرٌ \* وَلَقَدْ جَاءَهُمُ مِنَ الْأَنْبَاءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ (١) .

أطبق أكثر المفسرين على أنّ المشركين اجتمعوا إلى رسول الله ، فقالـوا : إنْ كُنْتَ صـادِقا فَشُقَّ لَنـا القَمَرَ فَلْقَتَـيْنْ فقال لهم رسـول الله : إن فَعَلْتُ تُؤْمنونَ ؟ . قالوا : نَعَمْ . وكان ليلة بدر ، فسأل رسول الله رَبّه أن يعطيـه ما قـالوا ، فانشق القمر فَلْقَتَيْنْ ، ورسول الله ينادي : « يا فلان ، يا فلان ، إشهدوا »(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة القمر : الآية ١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>۲) مجمع البیان ، ج ٥ ، ص ۱۸٦ . تفسیر الرازي ، ج ٧ ، ص ۷٤٨ ، ط مصر في شهانیة أجزاء ، الکشاف ، ج  $\pi$  ، ص ۱۸۱ .

ومعنى قوله: ﴿ اقتربت الساعة ﴾ ، أنّ القيامة قد قربت ، وقرب موعد وقوعها ، والكفار يتصورونها بعيدة ، قال سبحانه : ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً \* وَنَراهُ وَرَبِهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

وقـوله : ﴿ وَٱنْشَقَّ القَمَـرُ ﴾ ، يدلّ عـلى وقوع انشقـاق القمر ، لأنّه فعل ماض . وحمله على المستقبل ، لانشقاق القمر يوم القيامة ، تأويل بلا جهة .

وأمّا وجه الربط بين الجملتين (اقتراب الساعة وانشقاق القمر)، فهو أنّا انشقاقه من علامة نبوّة نبينا، ونبوّته وزمانه من أشراط الساعة، وقد أخبر القرآن عن تحقق هذين الشرطين (ظهور نبي الإسلام، وانشقاق القمر) وقال: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ، أَن تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها ﴾ (٢)

وفي الآية قرينتان على أنّ المراد ، انشقاق القمر بـوصف الإعجـاز ، لا انشقاقه يوم القيامة .

الأولى: قوله: ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا عَنْها ﴾ ، فالمراد من الآية ، الآية المعجزة ، غير الآيات القرآنية ، وذلك لأنّه لو كان المراد هو الآيات القرآنية ، لكان المناسب أن يقول: وإنْ سمعوا آية ، أو نزلت عليهم آية . وعلى هذا تكون الآية المرئية هي انشقاق القمر الذي تقدم ذكره في الآية .

الشانية : أنّ قوله : ﴿ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ ، يُعَينُ ظرف هذا الحَدَث ، وأنّه هو هذا العالم المنتظم لا يوم القيامة . إذ لو كان راجعا إليها ، لما كان لأحد أن يتفوّه بغير الحق ، أو يصف فعل الحق بالسحر ، لأنّ ذلك النظرف ظرف الخَتْم على الأفواه ، واستنطاق الأيدى والأرجل ، قال سبحانه :

﴿ اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٣)

١) سورة المعارج: الأيتان ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس : الآية ٦٥ .

فهذا المقطع من الآية يدل على أن ظرف الإنشقاق كان في زمن الرسول ، ولأجل ذلك اتَّخذ منه المشركون موقفاً متعنتاً مجادلاً ، وقال قائلهم : « سَحَرَكُمْ إبن أبي كبشة »(١) . وقد كان المشركون يدعون الرسول الأعظم به ، وأبو كبشة من أجداد النبي من ناحية أمه .

# ٧ ـ إسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وآله

إِنَّ إِسراء النبي ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أحد المعاجز العظيمة التي أنعم الله سبحانه بها على نبيه ، وأخبر عنها القرآن حيث قال : ﴿ سُبْحانَ الّذي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرام إلى المَسْجِدِ الأقصا اللَّذي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا ، إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴾ (٢) .

وقد تحقق عبور تلك المسافة الطويلة في زمن قصير ، في ظـرف لم يكن يتوفّـر فيه شيء مّا يتوفر الآن من وسائل النقل السريعة ، وهذا هو الوجه في إعجازها .

إنّ القرآن الكريم يثبت هذا الإعجاز ، في سورة أُخرى أيضاً ، ويدعمها بقوة لا تُبقي في النفس شكاً بها ، ويخبر أنّ رحلة النبي تجاوزت المسجد الأقصى (الوارد في الآية السابقة) إلى سدرة المنتهى (٣) .

### ٣ ـ مباهلة النبي لأهل الكتاب

تعرّض القرآن لَقضية المباهلة ، في قبوله تعالى : ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فَيهِ مِنْ بَعْدِما جِاءَكَ مِنَ الْعِلْم ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَـدْعُ أَبناءنـا وأَبناءَكُم ونِسـاءَنا ونِسـاءَكُمْ وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَنا واللهِ عَلَى الكاذِبِينَ ﴾ (٤) .

إنَّ قصة المباهلة مذكورة في التفاسير(٥) ، ومعجزة النبي ـ وهي حلول

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور ، ج ٦ ، ص ١٣٣ ، وقد جمع كلمات الصحابة حول شقّ القمر .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ سورة النجم : الأيات ٥ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الأية ٦١ .

<sup>(</sup>٥) تقدمت إليها الإشارة في مباحث النبوة العامة .

العذاب على نصارى نجران \_ وإن لم تتحقق بسبب انصرافهم عن المباهلة ، إلاّ أنّ ذهاب الرسول إلى المباهلة واستعداده لذلك من جانب ، وانسحاب نصارى نجران من خوض معركة التباهل من جانب آخر ، يكشفان عن أنّ حلول العذاب \_ بدعاء الرسول \_ كان حتمياً لو تباهلوا ، فقد أدركوا الخطر وأحسّوا بعواقب الموقف ، فتنازلوا وتصالحوا .

# ٤ ـ طلب المعاجز من النبي (ص) الواحدة تلو الأخرى

إنّ القرآن الكريم يصرّح بأنّ النبي كان كلما أق قومه بآية ، طالبوه بآية أخرى ، وكانوا يصرّون على أن تكون مثل معاجز السابقين ، وهذا يدلّ على أنّ الرسول أظهر معاجز غير القرآن حتى جاء الطلب منهم بعد الطلب .

قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَى نُؤْقَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ الله ﴾ (١) وليس المراد من ﴿ آيـة ﴾ نفس القرآن ، ولا الآيـة القرآنيـة ، لوجهين :

١ ـ أنَّها جاءت بصورة النكرة ، وهذا يكشف عن نوع خاص من الآيات .

٢ ـ لو كان المقصود هو القرآن أو الآية القرآنية ، كان المناسب إلقاء الكلام بنحو آخر بأن يقول بدل المجيء ، « النزول » ، فيقول : « إذا نَزَلت عليهم آية » . وعلى هذا فلفظ « آية » ، فيها ، نظيرها في قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّاين حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنونَ \* وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَى يَرَوُا العَذابَ اللَّالِم ﴾ (٢) .

وفي قوله سبحانه حاكياً عن المسيح عليه السلام : ﴿ أَنَّي قد جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، أَنِّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ الله . . . ﴾ الآية (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الأيتان ٩٦ و ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الأية ٤٩ .

وأمّا علّة اختلاف الأنبياء في أصناف المعاجز ، فقد قدمنا ذكره في صدر هذا الفصل .

### ٥ ـ وصف معاجز النبي بالسحر

إِنَّ هناك آيات تصرِّح بـأنَّ المشركين كلها رأوا من الـرسول آيـة ، وصفوهـا بالسحر . قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا رأُوْا آيَةً يَسْتَسْخِرونَ \* وقالوا إِنَّ هذا إِلَّا سِحْـرٌ مُبِينٌ ﴾(١) .

إِنّ تنكير ﴿ آية ﴾ ، واستعمال ﴿ رأوا ﴾ ، دليلٌ عملى أنّ المقصود من الآية ، غير القرآن من المعاجز ، وإلّا لكان المناسب تعريف الآية ، ووصفها بالسماع أو النزول .

وهذه الآية نظير قولسه سبحانسه : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُللَ آيَةٍ لا يُؤْمِنسوا بِهِ ١٠٠٠ .

# ٦ ـ النبيُّ الأعظم وبيِّناته

يشير القرآن الكريم إلى أنّ النبيّ الأعظم بُعث مع البينات ، والمراد منها المعاجز ، كما تشهد به الآيات الأخر .

قَـال سبحانـه : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي الله قَـوْمـاً كَفَروا بَعْـدَ إِيمـانِهِمْ وَشَهِـدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وجاءَهُمُ البَيِّنَاتُ ، والله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣) .

و « البيِّنات » جمع « البيِّنة » ، وهي الدليل على الشيء ، وربما يحتمل أنَّ المراد هو القرآن ، أو البشائر الواردة في الكتب النازلة قبله حول النبي ، ولكن

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الأيتان ١٤ و ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٨٦ .

ملاحظة الآيات الأخر التي استعملت فيها هذه الكلمة ، تؤيّد أنّ المراد المعاجز والأعيال الخارقة للعادة.

قال سبحانه : ﴿ وَآتَيْنَا عِيسِي ابْنَ مَرْيَمَ البِّيِّناتِ ﴾ (١) .

وقال سبحانه : ﴿ ثُمُّ اتَّخذُوا العِجْلَ مِنْ بَعْدِما جاءَتْهُمُ البَيِّناتُ ﴾ (٢) .

وقال سبحانه : ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بِنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْنَهُمْ بِالبِّينَاتِ ﴾ (٣) .

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقْدَ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنا بِالبِّينَاتِ ﴾(٤) .

إلى غيرذلك ممّا ورد فيه لفظ البينات ، وأريد منه الأفعال الخــارقِة للعــادة . والظاهر أنّ المراد منه في الآية السابقة هو نظائر تلك المعاجز .

### ٧ ـ إخبار النبي عن الغيب ، كالمسيح

إِنَّ القرآن المجيد يَعُدُّ إِحبار المسيح عليه السلام ، عن المغيبات ، من معاجزه ، في قوله ـ حاكياً عنه ـ : ﴿ وَأَنْبُنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وما تَدَّخِرونَ في بيوتِكُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾(٥) .

فإذا كان الإخبار عن الغيب ، آية معجزة للمسيح ، فقد أخبر النبي عن المغيّبات بكتابه الذي جاء به ، كما تقدم في الشواهد على إعجاز الكتاب .

\* \* \*

# الدليل الثالث ـ معاجز النبيِّ في الحديث والتاريخ

إِنَّ كُتُبَ الحديث والتاريخ ، زاخرةً بمعاجز النبي ، التي لا يمكن نقسل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الأية ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران : الآية ٤٩ .

معشارها في هذا الكتاب . وقد قام بعض المحدِّثين ، بتآليف مفردة في هذا المجال ، أَجْمُعُها فيه ما أَلَفه الشيخ الحرِّ العاملي (م ١١٠٤) ، وأسهاه بـ « إثبات الهُداة بالنصوص والمعجزات » ، وطبع في ثلاث مجلدات كبار . وقد جمع فيها معاجز النبي من كتب الشيعة والسنة ، جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء .

\* \* \*

## مقارنة بين معاجز النبي وغيره من الأنبياء

إنّ أحاديث المسلمين حول معاجز النبي ، تمتاز على روايات اليهود والنصارى حول معاجز أنبيائهم من ناحيتين :

الأولى: قلّة الفترة الزمنية بيننا وبين حوادث العهد النبوي ، وكثرتها بيننا وبين حوادث عهود النبيَّيْن موسى وعيسى عليهما السلام ، وغيرهما ، وهذا يـوجب الإطمئنان إلى روايات المسلمين أكثر من روايات غيرهم .

الثانية : تواتر الروايات الإسلامية حول معاجـز النبي الأكرم وعـدمه في الجانب الآخر ، فإنّما تنتهي إلى أفراد قلائل .

ومن أراد الوقوف على معاجز النبي فعليه المراجعة إلى الكتـاب الذي أشرنـا إليـه حتى تتضح مصـادر ما ذكـره ، ويتبين تـواترهـا إجمـالاً ، وإن لم يكن بعضهـا متواتراً لفظاً (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) التواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي وإجمالي ، والفرق بينها واضح لمن كان له إلمام بعلم الدراية ، وحاصله أنّ الحديث إذا كان بنصّه متواتراً فهو التواتر اللفظي . وإذا كان كل واحد من الأحاديث غير متواتر نصّاً لكن الجميع يشهد عن قدر مشترك بينها ، كالأخبار الواردة حول سَخاء خاتم ، وبطولة الإمام علي ، فإن كل واحد ، وإن كان لا يتجاوز أخبار الآحاد ، لكن الجميع يتفق في حكاية سياحة الأول ، وشجاعة الثاني ، فهذا الجامع ، متواتر معنى . وأمّا الثالث فهو ما إذا كثرت الأخبار في موضوع ، ونعلم بصدور عدّة منها ، وإن لم يكن كل واحد معلوم الصدور ، كما في المقام ، فإنّ كلّ واحد من الأخبار حول معاجزه وإن كان غير متواتر ، لكن نعلم بصدور البعض قطعاً ، فهو متواتر إجمالاً

#### خاتمة المطاف

لقد حصحص الحق ، وثبت لك وقوع المعاجز على يد النبي الأكرم ، سواء معجزته الخالدة أم غيرها من المعاجز الواردة في القرآن ، وكتب الحديث ، والتاريخ . وما ذكرناه كاف في إثبات نبوته ، على وجه لا يَدَعُ لقائلٍ مقالًا ، ولا لمرتاب شكّا وريبةً .

وقد عرفت في صدر الفصل أنّ للتعرف على صدق مدّعي النبوة طرقاً ثلاثة :

الأول: التحدّي بالمعاجز.

الثاني: تنصيص النبي السابق على نبوَّة النبي اللاحق.

الثالث : جَمُّ القرائن والشواهد القاضية بصدق المُدُّعي .

وقد فرغنا من سلوك الطريق الأول ، وفيها يلي نسلك الطريق الثاني .

\* \* \*

# الطريــق الثــاني لإثبات نبوة نبى الإسلام

# بشائر خاتم الرسل في العهدين

إنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم ، كان يحتج على اليهود والنصارى ، بأنّه قد بُشر به في العهدين ، وأنّ الكليم والمسيح بشرًا برسالته ، وأنّ أهل الكتاب، ولو رجعوا إلى كتبهم - حتى بعد التحريف - لوجدوا بشائره فيها ، وتعرّفوا عليه ، كتعرّفهم على أبنائهم . كان يحتج بهذه الكلمات ، ولم يكن هناك أيّ ردّ من الأحبار والرهبان في مقابله ، بل غاية جوابهم كان السكوت وإخفاء الكتب ، وعدم نشرها بين أتباعهم .

ولو كان النبي الأكرم غير صادق ـ والعياذ بـالله ـ في هذا الإدّعـاء ، لثارت ثـورتهم عليه ، ولمـلأوا الأجـواء والـطوامـير بنقـده وردّه ، غـير أنّ صراحـة النبي وصموده أمام علمائهم بشدّة ، يكشف عن انهزام العدو أمام ذلك الإدّعاء .

يقول القرآن الكـريم : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتابَ ، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِناءَهُمْ ، وإنَّ فَريقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

ويقول : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التَّــوْراةِ والإِنْجِيلِ ، يأْمُرُهُمْ بالمَعْروفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ المُّنْكَرِ ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٥٧ .

ويقول : ﴿ وَإِذْ قَالَ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بِنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّ رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لما بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْراةِ ، وَمُبَشَراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدي اسمُـهُ أَحْدَ ﴾ (١) .

ثم إنَّ علماء المسلمين في الأعصار السابقة نقبوا في العهدين ، وجمعوا البشارات الواردة فيهما . وَنْقلُ هذه البشائر ، يوجب الإسهاب في الكلام والخروج عن وضع الكتاب ، ونكتفي في ذلك بهذه البشارة التي تكشف عنها الآية الأخيرة ، فإنَّ فيها تنصيص على الإسم مكان التنصيص على الصفات ، وهذه الإشارة وردت في إنجيل يوحنا في الأصحاحات : الرابع عشر ، والخامس عشر ، والسادس عشر ، وإليك نصوصها من الإنجيل الحالي المترجم إلى اللغة العربية :

١ - ﴿ إِنْ كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معكم إلى الأبد ﴾ (٢).

٢ ـ ﴿ وَأَمَّا المُعَزِّي ، الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي ، فهـ و يعلّمكم كل شيء ، ويذكركم بكل ما قُلتُه لكم ٤ (٣) .

٣ - ﴿ وَمتى جاءَ الْمُعَرُّي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق ، فهدويشهد لي وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الإبتداء ﴾ (٤) .

٤ - ﴿ لَكَنِي أَقُـول لَكُم الْحِق ، إِنّه خير لَكُم أَن أَنْطَلَقَ لأَنَّه إِن لَم أَنْطَلَقَ لا يأتيكم المُعَزِّي ، ولكن إن ذهبتُ أُرسله إليكم \* ومتى جاء ذاك يُبَكِّتُ العالم على خَطِيَّةٍ وعلى بِر وعلى دينونة ﴾(٥) .

٥ ـ ﴿ وأمَّا متى جاء ذاك ، روح الحق ، فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنَّه

<sup>(</sup>١) سورة الصف : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) إنجيل يوحنا ، الأصحاح الرابع عشر : الجملتان ١٥ و١٦ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٣) إنجيل يوحنا ، الأصحاح الرابع عشر : الجملة ٢٦ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٤) إنجيل يوحنا ، الأصحاح الخامس عشر : الجملة ٢٦ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٥) إنجيل يوحنا ، الأصحاح السادس عشر : الجملتان ١٩٥٧ ، ط دار الكتاب المقدس .

لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يَسْمَع ، يتكلّم به ، ويخبركم بامور آتية ﴾(١) .

وجه الإستدلال يتوقف على بيان نكتة ، وهي أنّ المسيح عليه السلام ، كان يتكلم بالعبرية ، وكان يعظ تلاميذه بهذا اللسان ، لأنّه وُلِدّ وشَبّ بين ظهرانيهم ، وأُمُّه أيضاً كانت عبرانية ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر ، إنّ المُؤَرِّخين أَجْمعوا على أنّ الأناجيـل الثلاثـة غير متى ، كتبت من أوّل يـومها بـاللغة اليـونانيـة ، وأمّـا إنجيـل متى فكـان عـبريـاً من أوّل إنشائه .

وعلى هذا ، فالمسيحُ بَشَر بما بَشَر باللغة العبرية أولاً ، وإنما نقله إلى اليونانية ، كاتب الإنجيل الرابع « يوحنا » وكان عليه التحفّظ على لفظ المسيح في مورد المُبشَرِ به ، لأنّ القاعدة الصحيحة ، عدم تغيير الأعلام ، والإتيان بنصّها الأصلي ، لا ترجمة معناها . ولكن « يوحنا » لم يراع هذا الأصل ، وترجمه إلى اليونانية ، فضاع لفظه الأصلي الذي تكلّم به المسيح ، وفي غِبّ ذلك حصل الإختلاف في المراد منه .

وأمّا اللفظ اليوناني الذي وضعه الكاتب « يوحنا » مكان اللفظ العبري ، فهو مردد بين كونه « پاراقْلِيطوس » (٢) الذي هو بمعنى المُعَزِّي والمُسلِّي والمُعين والوكيل ، أو « پِرِيقْلِيطوس » (٣) الذي هو بمعنى المحمود ، الذي يرادف أحمد . ولأجل تقارب الكلمتين في الكتابة والتلفظ والسياع ، حصل التردد في المُبشَّر به . ومُفَسِّروا ومترجموا إنجيل يوحنا ، يصرّون على الأول ، ولأجل ذلك ترجموه إلى العربية بـ « المعزّي » ، وإلى اللغات الأخرى بما يعادله ويرادفه ، وادّعوا أنّ المراد منه هو روح القدس ، وأنّه نزل على الحواريين في اليوم الخمسين بعد فقدان المسيح ، كما ذُكر تفصيله في كتاب أعمال الرسل (٤) . وزعموا أنّهم بـذلك خلعوا

<sup>(</sup>١) إنجيل يوحنا ، الأصحاح السادس عشر : الجملة ١٣ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) في اليونانية هكذا: IIAPAKAHTOE . وبالأفرنجية هكذا: Paracletos

<sup>(</sup>٣) في اليونانية هكذا: IIEPIKAHOTE . وبالأفرنجية هكذا:

<sup>(</sup>٤) أعمال الرسل ، الأصحاح الثناني : الجملات ١ ـ ٤ ، يقول : ﴿ وَلِمَا حَضْرِ يَـوْمُ الْحُمْسِينُ كَـانْ ، =

المسلمين عن السلاح الذي كانوا يحتجون به عليهم .

ومع ذلك ، فهناك قرائن تلقي الضوء على أنّ الْمَبشَّر بـه هـو الـرسـول الأعظم ، لا روح القدس ، وإليك تلك القرائن :

١ ـ إنّ المسيح بدء خطابه إلى تلاميذه بقوله : ﴿ إِن كنتم تحبونني ، فاحفظوا وصاياي ، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم « معزياً » آخر ، ليمكث معكم إلى الأبد ﴾ .

وهذا الخطاب يناسب أن يكون المُبشَّر به نبياً ، لأنّ المسيح يحتمل ـ في هذا الكلام ـ أن يتخلّف عدّة منهم عن اقتفاء أثره ودينه ، ولذلك أثار عواطفهم في هذا المجال لئلا يتخلّفوا . ولو كان المراد منه روح القدس لما احتاج إلى تلك المقدمة ، لأنّ تأثيره في القلوب تأثير تكويني لا يمكن لأحد التخلّف عنه ، ولا يبقى في القلوب معه شكٌ ، وهذا بخلاف تأثير النبي فإنّه يؤثر ببيانه وكلامه في القلوب والأرواح ، وهو يختلف حسب اختلاف طبائع المخاطبين واستعدادهم .

ولأجل ذلك أصرّ عـلى إيمانهم بـه في بعض خطاباته وقـال : ﴿ وقلت لكم الآن قبل أن يكون ، حتى متى كان تؤمنون ﴾(١) .

٢ ـ إنّه وصف المُبشَر به بلفظ « آخر » ، وهذا لا يناسب كون المبشر به نظير
 روح القدس لعدم تعدده ، وانحصاره في واحد ، بخلاف الأنبياء فإنّهم يجيئون
 واحداً بعد الآخر ، في فترة بعد فترة .

٣ - إنّه ينعت ذلك المبشر به بقوله : ﴿ لِيَمْكُثَ معكم إلى الأبد ﴾ وهـذا
 يناسب نبوة النبي الخاتم التي لا تُنسخ .

الجميع معاً بنفس واحدة ، وصار بغتة من السياء صوت كها من هبوب ريح عاصفة ، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين ، وظهرت لهم السنة منقسمة كأنّها من نار ، واستقرّت على كل واحد منهم ، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بالسنة أخرى ، كها أعطاهم الروح أن ينطقوا ﴾ . وسيوافيك عند التحليل أنّه لم يتحقق في يوم الدار هذا كلَّ ما ذكره المسيح ومنه قوله :
 « يبكت العالم على خطية الخ . . » .

<sup>(</sup>١) إنجيل يوحنا ، الأصحاح الرابع عشر : الجملة ٢٩ ، ط دار الكتاب المقدس .

٤ - إنّه يقول : ﴿ وأمّا ﴿ المعزّي الروح القدس ﴾ الذي سيرسله الأب باسمي ، فهو يعلمكم كل شيء ، ويذكركم بكل ما قلته لكم ﴾ وهذه الجملة تناسب أن يكون المبشر به نبيّاً يأتي بعد فترة من رسالة النبي السابق بعد أن تصير الشريعة السابقة على وشك الإضمحلال والإندثار . فيأتي النبي اللاحق ، يذكر بالمنسى ، ويزيل الصدأ عن الدين .

وأمّا لوكان المراد هو روح القدس فقد نزل على الحواريين بعد خمسين يوماً من فَقْد المسيح ، حسب ما ينصّ عليه كتاب أعمال السوسل() . أفيظن أنّ الحواريين نسوا في هذه ألمدة اليسيرة معالم المسيح وتعاليمه حتى يكون النازل هو الموعود به ؟!.

٥ ـ ويصف المسيح المبشر به ، بقوله : ﴿ فه و يشهد لي ﴾ . وهذه العبارة تناسب أن يكون المبشر به هو النبي الخاتم حيث بُعِثَ مصدِّقاً للشرائع السابقة والكتب السالفة ، وقد أمره سبحانه أن يخاطب أهل الكتاب بقوله : ﴿ يا أَيُّها اللّٰذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بَما نَزَّلنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ ﴾ (٢) ، وغير ذلك . ومن المعلوم أنّ الرسول الأكرم شهد برسالة المسيح ، ونَزَّه أُمّه وابنها ، عن كل عيب وشين ، ورد كلّ ما ألصق بها من جهلة اليهود من التهم التافهة . وهذا بخلاف ما إذا فُسِّر بروح القدس ، إذ لم يكن للمسيح يومذاك أي حاجة لشهادته ، ودينه وشريعته بَعْدُ غضّانِ طريّان .

٦ - إنّه يقول : ﴿ لأنّه إن لم انطلق ، لا يأتيكم « المعزي » ، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ﴾ . وهذا يناسب أن يكون المُبشر به نبياً ، حيث علّق مجيئه بذهابه ، لأنّه جاء بشريعة عالمية ، ولا تصحّ سيادة شريعتين مختلفتين على أمةٍ واحدةٍ .

ولو كان الْمَبْشِّر به هو روح القـدس ، لما كـان لهذا التعليق معنى ، لأنَّ روح

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل ، الأصحاح الأول : الجملة ٥ . والأصحاح الثاني : الجمالات ١ - ٤ ، ط دار الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٤٧ .

القدس حسب تصريح إنجيلي متى ولوقا ، نزل على الحواريين عندما بعثهم المسيح للتبشير والتبليغ(١) .

٧ ـ ويقول : ﴿ ومتى جاء ذاك يُبكّت العالم على خَطِيَّةٍ ، وعلى بِرّ ، وعلى دينونة . . . ﴾ . وهذا يؤيّد أن يكون المُبشّر به نبيّاً ، إذ لوكان المراد هو روح القدس ، فهو نزل في يوم الدار على الحواريين حسب زعمهم ، فها وَبيّخ اليهود الذين لم يؤمنوا به أصلاً ، لعدم رؤيتهم إيّاه . ولم يوبخ الحواريين ، لأنهم كانوا مؤمنين به .

٨ ـ ويقول : ﴿ ومتى جاء ذاك ، روح الحق ، فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنّه لا يتكلم من نفسه ، بـل كل مـا يسمع يتكلم بـه ، ويخبركم بـأمـور آتية ﴾ .

وهذا يتناسب مع كون المُبشَّر به نبيًا خاتمًا ، صاحب شريعة متكاملة ، لا يتكلم إلّا بما يوحى إليه ، وهذه كلّها صفات الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

فجميع هذه القرائن تشهد بوضوح على أنّ المراد من « المعنزي » المُبشّر به ، هو النبي الأكرم لا روح القدس ، ولو أمعنت النظر في سائىر القرائن التي ذكرها المحققون من المسلمين في تفسير هذا اللفظ ، لعالت القرائن (٢) .

غير أنّ البشارات لا تنحصر بذلك بل هي موجودة في العهدين ، واستقصاء البحث وجُمْعها ، يستدعي تأليف كتاب منفرد حافل ، إلّا أنّا نلفت إلى نكتة وهي :

إِنَّ الكتابِ الذي جاء به المسيح كان كتَّاباً واحداً ، وهو عبـارة عن هَدْيِـهِ

<sup>(</sup>١) لاحظ إنجيل متى : الأصحاح العاشر ، الجملة الأولى فيا بعدها . وإنجيل لوقا : الأصحاح العاشر ، الجملة ١١ ، وفيها : ﴿ ولكن إعلموا هذا : إنّه قد اقترب منكم ملكوت الله ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى كتاب أنيس الأعلام في نُصرة الإسلام ، ج ٥ ، ص ١٣٩ - ١٧٧ .

وبشارته بمن يجيء بعده ، ليتم دين الله الذي شرعه على لسانه وألسنة الأنبياء من قبله ، فكان كل منهم يبين للناس منه ما يقتضيه استعدادهم ، وإنّما كثرت الأناجيل لأنّ كلّ من كتب سيرته سهاه إنجيلا ، لاشتهاله على ما بَشَر وهدى به الناس ، ومن تلك الأناجيل إنجيل «برنابا» . و«برنابا» حوريً من أنصار المسيح الذي يلقبهم رجال الكنيسة بالرسل ، صحبه «بولص» زمنا ، بل كان هو الذي عرّف التلاميذ ببولص ، بعدما اهتدى بولص ورجع إلى أورشليم ، ولم يكن من هذا الإنجيل أثر في المجتمع المسيحي حتى عثروا في أوروبا على نسخة منذ قرابة ثلاثة قرون ، وهذا هو الإنجيل الذي حرم قراءته «جلاسيوس الأول» في أواخر القرن الخامس للميلاد .

وهذا الإنجيل يباين الأناجيل الأربعة في عدّة أُمور :

١ ـ ينكر ألوهية المسيح وكونه ابن الله .

٢ ـ يعرّف الذبيح بأنّه اسهاعيل لا إسحاق .

٣ - أنّ المسيح المنتظر هـو « محمد » ، وقـد ذكر « محمـد » باللفظ الصريح المتكرر في فصول ضافية الذيول .

٤ - أنّ المسيح لم يصلب بل مُمل إلى السهاء ، وأنّ الذي صلب إنّما كان يهوذا
 الخائن . فجاء مطابقاً للقرآن .

ومن أراد الوقوف على بشائر هذا الإنجيل بوضوح ، فعليه بالرجوع إليه(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقد قام بترجمته من الإنكليزية الدكتور خليل سعادة ، وقدم له مقدمة نافعة ، وطبـع في مطبعـة المنار بتقديم السيد محمد رشيد رضا أيضاً ، عام ١٣٢٦ هـ ، ١٩٠٨ م .



# الطــريق الثـــالث لإثبات نبوة نبي الإسلام

# القرائن الدالّة على نُبوّة الرسول الأعظم

قد ذكرنا فيها تقدّم أنّ من الطرق التي يستكشف بها صدق دعوى المدّعي للنبوّة ، شهادة القرائن الداخلية والخارجية

وهذا الطريق متين يستخدم في المحاكم القضائية في هذا العصر ، لتبيين صدق المدّعي والمنكر أو كذبها ، والتوصّل إلى كنه الحوادث() . ولكنه لا يختصّ بالمحاكم ، بل يمكن تعميمه إلى مسائل مهمّة ، منها إثبات صدق دعوى المتنبّىء(٢) .

وأُصول هذه القرائن في المقام عبارة عن الأمور التالية :

- ١ ـ سيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة وبعدها .
- ٢ ـ الظروف التي فيها نشأ وتربّ وادّعي النبوّة .
  - ٣ ـ المفاهيم التي تبنَّاها ودعا إليها .
  - ٤ الأساليب التي اعتمدها في نشر دعوته .

 <sup>(</sup>١) والفرق بين هذا المقام وما ذكرنا من الشواهد ، هو أنّ الغاية من جمع الشاهد فيها مضى ، إثبات كون
 القرآن كتاباً سهاوياً ، ولكن الغاية من جمع القرائن في المقام إثبات كون حامله رسولاً إلهياً ، لا
 مصلحاً إجتماعياً .

<sup>(</sup>٢) وقد ذكرتا في النبوة العامة أنّ قيصر الروم هو أول من اعتمد هذا الأسلوب ، وتبعه من أن بعده .

- ه ـ شخصية أتباعه الذين آمنوا به ولزموه وصحبوه .
  - ٦ ـ ثباته في سبيل أهدافه ، وصموده في دعوته .
    - ٧ ـ أثر رسالته في تغيير البيئة التي ظهر فيها .

ومن هذه القرائن يمكن أن يستنتج صدق الدعوى على وجه ، وكذبها على وجه آخر ، ولا ندّعي اختصاص القرائن بها ، بـل يمكن للممعن في رسالته ، وحياته ، استخراج قرائن أخر ، يستدلّ بهـا على صـدق دعواه ، وإليـك بيانها ، واحدة بعد أخرى .

#### \* \* \*

## القرينة الأولى \_ سيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة وبعدها

نشأ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أرفع بيت من بيوت قريش ، وأعلاها كعباً ، وأشرفها شأناً . فسيرة جدّه عبد المطلب ، وعمّه أبي طالب ، في الكرم والسخاء وإغاثة الملهوفين ، وحماية الضعفاء ، معروفة في التاريخ والسِير .

وأمّا سيرة النبي الأكرم، فكفى في إشراقها أنّه كان يُدعى بـ « الأمين » ، وكان على ثقة واعتباد العرب في فضّ نزاعاتهم . فالتاريخ يروي أنّه لولا حنكة الرسول في حادثة وقعت بين العرب في مكّة ، وإجماعهم على قبول قضائه ، لسالت دماؤهم وهلكت نفوسهم . وذلك أنّهم لما بلغوا في بناء الكعبة ـ التي هدمها السيل ـ موضع الركن ، اختصموا في وضع الحجر الأسود مكانه ، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى ، حتى تحالفوا واستعدوا للقتال ، فقرَّبتُ بنو عبد الدار جُفنة عملوءة دما ، ثم تعاقدوا هم وبنو عُدَيْ على الموت ، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة . فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خساً ، ثُفَكِّر في غُلُص من هذه الورطة .

ثم إنّ أبا أُمية ابن المغيرة ، الذي كان أُسن قريش كلها ، إقترح عليهم اقتراحاً ، قال : « يا معشر قريش ، إجعلوا بينكم فيها تختلفون فيه ، أوّل من يدخل من باب هذا المسجد ، يقضي بينكم فيه » . ففعلوا . فكان أول داخل

عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما رأوه قالوا: «هذا «الأمين» ، رضينا ، هذا محمد» ، فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر ، قال صلى الله عليه وآله : «هَلمّ ثُوباً»، فأتي به . فأخذ الركن ، فوضعه فيه بيده . ثم قال : «لتأخذ كلّ قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوه جميعاً » . ففعلوا . حتى إذا بلغوا به موضعه ، وضعه هو بيده ، ثم بنوا عليه كما أرادوا .

وقد أنشد هبيرة بن وهب المخزومي هذه الحادثة بأبياتٍ ، منها :
رضينا وقبلنا : البعدلُ أوّلُ طالع
يجيء من البيطحاء من غير موعدِ
ففاجأنا هذا الأمين محمد
فقلنا : رضينا بالأمين محمد
بخير قريش كلّها أمس شيمة
وفي البوم مع ما يحدث الله في غدِ
فجاء بأمر لم ير الناس مثله
أعم وأرضى في العواقب وألبدِ
وتلك يد منه علينا عظيمة

<sup>(</sup>۱) السميرة النبسويسة لابن همشمام ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۹ . لاحظ الكمافي للكليمني ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨ .

الرَّاحِينَ ﴾ (١) » (٢) .

والعجب أنّ الذين أحاطوا ببيته ليلة الهجرة ، وهمُّوا باغتياله ، وإراقة دمه ، كانت أموالهم بين يديه ، وأمانةً عنده ، فلأجل ذلك لما همّ بـالخروج من البيت والهجرة إلى المدينة ، أمر عليّاً أن يقيم صارخاً ، يهتف بالأبطح ، غدوة وعشياً : « من كان له قِبَلَ محمدٍ أمانة أو وديعة ، فليأت ، فَلْنُؤَدِّ إليه أمانته » ! .

فأقام عليٌّ بمكة ثـلاث ليال وأيـامها حتى أدّى عن رسـول الله صلى الله عليـه وآله الودائع التي كانت عنده للناس (٣) .

ومن ظريف أخلاقه عفوه عن العدو الغادر ، الذي أراد قتله ، بمجرد التجائه إليه :

فقد نقل أصحاب المغازي أنه في إحدى الغزوات ، ذهب النبي الأكرم لحاجته ، فأصابه المطر ، فبلّ ثوبه ، فنزعه صلى الله عليه وآله ونشره ليجف ، فألقاه على شجرة ، ثم اضطجع تحتها . فرآه العدو وحيداً بعيداً عن أصحابه ، فاختار أحدهم سيفاً صارماً ، ثم أقبل حتى قام على رأس النبي بالسيف المشهور ، فقال : « يا محمد ، من يمنعك مني اليوم ؟ » .

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الله » .

عندئذٍ وقع السيف من يده فأخذه الرسول الأكرم وقام به على رأسه فقال : « من يمنعك مني اليوم ؟ » .

قال : « لا أحد » . ثم قال : « فأنا أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، والله لا أُكْثرُ عليك جمعاً أبداً » .

فأعطاه رسول الله سيفه ، ثم أدبر الرجل ، ثم أقبل بوجهه ، فقــال : « أما والله ، لأنت خير مني » .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ، ج ٢١ ، ص ١٣٢ ، وغيره من المصادر المتوفرة .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ٤٩٣ . البحار ، ج ١٩ ، ص ٦٢ .

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أنا أحقّ بذلك منك » $^{(1)}$  .

هذه نبذة يسيرة من سيرته الحميدة المعترف بها عند الصديق والعدو ، ولو أردنا الإسهاب لاحتجنا إلى تأليف رسالة حافلة ، في أدبه وخلقه وسيرته ، ولأجل ذلك إعتمد قيصر في استنطاقه أبا سفيان ، على تلك السيرة ، وجعلها جزءً من القرائن التي استفاد منها كونه صادقاً في دعوته (٢) .

\* \* \*

# القرينة الثانية ـ الظروف التي فيها نشأ وادعى النُبوّة

كان العرب الجاهليون يضمّون إلى صفاتهم الحسنة من سخاء في الطبع وإكرام للضيف ، وصيانة للأمانة وإلتزام بالعهود ، صفات ذميمة وأخلاق رذيلة ، وعادات قبيحة ، وعقائد خرافية .

فالصورة العامة التي يمكن رسمها عنه ، أنّه كان مجتمعاً غارقاً إلى آذانه في عبادة الحجارة والأوثان ، والفساد الـذريع في الأخلاق ، يظهر في شيوع القار والـزنا ، ووأد البنات ، وأكل الميتة ، وشرب الدم ، والغارات الثارية ، وتغيير الأشهر الحرم ، وغير ذلك من التقاليد والأعال السيئة التي نقلها المؤرخون ، ولا حاجة للتفصيل (٣) .

هذه هي عقائدهم وتقاليدهم ، وعاداتهم ، وألنبي الأكرم وليد هذه البيئة المتدهورة ، نشأ وترعرع فيها ، وقضى أربعين عاماً بينهم ، فإذا به قد بعث بأصول وآداب ومعارف ، تضاد ما كان سائداً في تلك البيئة . فلو كان هو في تعاليمه ، مستمداً من بيئته ، لكان قد تأثّر بها ولو في بعض هذه الصفات والتقاليد .

إنَّه ليس من الغريب أن تنبت الأرض الخصبة ، الأشجار النضرة والأزاهـــير

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ، ( م ٢٠٧ ) ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ط أكسفورد .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، حوادث السنة السادسة للهجرة

<sup>(</sup>٣) لاحظ للوقوف على تباريخ العبرب الجاهليين ، و بلوغ الأرب في معرفة أحوال العبرب ، للشيخ الألوسي (م ١٢٧٠) . وتاريخ العرب للكاتب د . على جواد ، في عشرة أجزاء . وغير ذلك .

والـرياحـين ، وإنّما العجب أن يَنْبُت كـل أولئك من أرض مجـدبـة قـاحلة ، يلقي عليها شبح الموت ظلاله السوداء ، وهكذا كانت شريعة محمد صـلى الله عليه وآلـه في البيئة التى ظهرت فيها .

\* \* \*

## القرينة الثالثة ـ المفاهيم التي تبنّاها ودعا إليها

جاء الرسول الأعظم بمفاهيم راقية في جميع شؤون الحياة البشرية وشجونها .

فدعا إلى التوحيد ، ونبذ الوثنية ، وتنزيه سبحانه عن كل نقص وعيب ، فعَرّف الإله الخالق سبحانه ، بقوله : ﴿ هُوَ اللهُ اللَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَالَمُ الغَيْبِ وَالشّهادَةِ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ الله الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ المَلِكُ القُدّوسُ السَّلامُ المُقْمِنُ الْمَهْيْمِنُ العَزِيزُ الجَبّارُ المُتَكَبِّرُ ، سُبْحانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللهُ الخَالِقُ المُسلمةِ المُقرِيرُ المَّاسمةِ الحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما في السَّمْواتِ والأَرْضِ ، وَهُوَ العزيزُ الحَكِيمُ ﴾ (١) .

وأين هذا من مفاهيم الشرك والوثنية التي كانت سائدة في ذلك الزمن .

وجاء بمفاهيم سامية حول الحياة الأخروية ، فَقَرَّرَ أَنَّ الموت ليس بمعنى ختم الحياة ، وإنّما هو نافذة للحياة الأبدية ، التي يحياها الإنسان بسعادة أو تعاسة ، بحسب أعماله الحسنة أو السيئة ، وأين هو من قولهم : ﴿ مَا هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنِيا فَوَتُ وَنَحْيا ، ومَا يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ (٢) .

وفي حقل الأخلاق والتعاون والتآلف الإجتهاعي ، زرع في محيط البغضاء والشحناء ، بذور المحبة والمواساة ، وجعل أبناء المجتمع الواحد أُخوة في الدين ، متعاضدين ، متعاونين ، كأنّهم جسد واحد ، فقال : ﴿ إِنّها المُؤْمِنونَ إِخْوَةً ﴾(٣) .

سورة الحشر : الأيات ٢٢ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : الآية ١٠ .

وأرسى أركان الإحسان والعدالة الإجتباعية ، وكافة أصول الشخصية الإنسانية الفاضلة ، وحذّر من الفواحش والبغي والعدوان ، فقال : ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحسانِ وإيتاء ذي القُربي وَيَنْهِي عَنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ والبَغْيِ مِنْ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ والبَغْي مِعْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكّرونَ ﴾ (١)

وأين هذا من أقبح المهارسات الأخلاقية الرائجة ، ومفاهيم الثأر والعصبية والإنتقام المحقونة في نفوسهم ، والتي خلّفت حروباً طاحنة ، بين القبائل العربية ، منها حرب الأوس والخَزْرَج التي دامت قرابة مائة وعشرين سنة .

يقول ابن خلدون: « العرب الجاهليون ، بطبيعة التوحش الذي فيهم ، أهل انتهاب وعيث ، ينتهبون ما قدروا عليه ، وكان ذلك عندهم ملذوذآ . فطبيعتهم إنتهاب ما في أيدي الناس ، وأنّ رزقهم في ظلال رماحهم ، وليس عندهم في أخذ أموال الناس حدِّ ينتهون إليه ، بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون ، إنتهبوه »(٢) .

وفي الحقل الإقتصادي ، جماء بأصول ومفاهيم بنى عليها بنياناً محكماً من التشريعات الإقتصادية ، في مختلف أبواب المعاملات .

فمن ذلك أنّه نادى بحرمة الرِّبا الذي كان الشغل الشاغل في الجزيرة العربية ، حتى أنّ ثقيف طائف لما أسلموا طلبوا من الرَّسول أنْ يكتب لهم كتاباً يُحلّ لهم فيه الربا والزّنا ، فلما جاء مبعوثهم بكتابهم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : « إقرأ » . فلما انتهى إلى الربا ، قال : ضع يدي عليها في الكتاب ، فوضع يده ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنوا اتّقوا الله ، وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرّبا ﴾ (٣) ثم عاها . فلما بلغ القاريء ، الزنا ، وضع يده عليها ، وقال : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَ اللهِ كَانَ فاحِشَةً وساءَ سَبيلًا ﴾ (٤) ثم عاها (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة إبن خلدون ، ص١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الأية ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء : الآية ٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) أسد الغابة ، ج ١ ، ص ٢١٦ في ترجمة تميم بن جراشة الثقفي . والسيرة النبوية لابن هشام .
 ج ١ ، ص ٥٤٠ ، وبينهما اختلاف .

ومن ذلك ، قوله تعالى : ﴿ لاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (٢) .

ولو أردنا أنْ نبين كافمة التعاليم القرآنية في حقول المعارف ، والسياسة ، والإجتماع ، والأخلاق ، والإقتصاد ، لطال بنا الكلام ، وفيها ذكرنا غني وكفايمة ، والكلُّ يشهد على عظمة المفاهيم التي جاء بها الإسلام ، وموافقتها لمقتضى حكم العقل الصريح ، المتحرر عن قيود الشهوة والخيال ، وهو من أجلى القرائن على نبوة من جاء بها .

#### \* \* \*

## القرينة الرابعة ـ الأساليب التي اعتمدها في نشر دعوته

لا شكّ أنّ النّبي الأعظم نجح في دعوته ، وبلغ أهدافه التي قدّرها الله له ، ولكنه لم يدرك تلك الغاية بالأساليب الملتوية ، ولم يستعن في تحقيقها بكل وسيلة سائغة كانت أو محرمة ، ولم يسلك سبيل الخداع والمكر والحيلة باعتهاد مبدأ : « الغاية تبرر الوسيلة » ، بل إنّ منطق النبي الأكرم ومسلكه ـ وكذا جميع الأنبياء ـ هو شقّ الطريق على نهج الصدق والعدل ، وهذه حالته التي لم تتفاوت في سرّاء أو ضرّاء ، أو شَدة أو رَخاء ، . وكان في كل ذلك ممتثلاً قولَه تعالى : ﴿ وَلا يَجْرِمَنّكُمْ شَنتُانُ قَوْم أَنْ صَدُّوكُمْ عن المسجدِ الحرام أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ (٣) ، وقولَه تعالى : ﴿ يَا لَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وهـذه التعاليم التي اقتـدى بها النبي الأكـرم في نشر دعوتـه ، تدلُّ عـلى أنَّه

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٨ .

(صلى الله عليه وآلمه) كان يعامل عدوَّه بالعدل والرأفة ، ولم يكن من الذين تحجب العداوة بصائرهم ، ويُعمى الإنتصار أعْيُنَهم عن رعاية الحق والعدل .

وبإمكاننا أن نلمس ذلك في توجيهاته إلى أمراء السرايا ، فإنه كان إذا أراد أن يبعث سرية ، دعاهم فأجلسهم بين يديه ، وقال : « سيروا باسم الله ، وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى مِلَّة رسول الله ، لا تَغُلُوا (١٠) ، ولا تُمَّلُوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا صبيا ، ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ، وأيما رجل مِنْ أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جاد ، حتى يسمع كلام الله ، فإن تَبِعَكُم ، فأخوكم بالدين ، وإن أبى فأبلغوه مَا مَنه ، واستعينوا بالله » .

وفي روايةٍ أنّ النبي كان إذا بعث أميراً له على سرية ، أمره بتقوى الله عز وجل في خاصّة نفسه ، ثم في أصحابه عامة ، ثم يقول : أُغزوا باسم الله ، وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تَغُلّوا ، ولا تُمثّلوا ، ولا تقتلوا وليداً ولا مُتَبتّلاً في شاهق ، ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعاً لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه . وإذا لقيتم عدواً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث ، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم الخ . . . ه (١)

ولقد كان النبي الأكرم يتحرز عن التذرع بوسائل غير واقعية ، حتى لو كانت الوسيلة مفيدة ونافعة لأهدافه الشخصية ، وشخصيته الإجتماعية ، بل كان يناهضها ، ويبطلها ، ليستقيم الناس على جادة الواقع والحق .

فنحن نرى أنّ السياسيين المتصدرين لكراسي الرئاسة ، يتجاوبون مع عقائد الناس وإن كانت مخالفة لعقيدتهم ، وذلك للتحفظ على مناصبهم وعروشهم .

<sup>(</sup>١) من الغَلُّ ، وهو الخيانة والغش والحقد .

 <sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، كتاب الجهاد ، الباب ۱۵ من أبواب جمهاد العدو ، الحديثين ٢و٣ . وقد جماءت نماذج من همذه التعاليم في تماريخ اليعقبوبي ، ج ٢ ، ص ٥٩ . وو الأموال ، لأبي عبيمد ،
 ص ٢١٢ .

فهذا « نهرو » بلغ من التجاوب مع قومه إلى حدّ أنّه كان يشترك معهم في مراسم عبادة البقر ، والتبرّك بفضلاتها ، لكونه مطلوباً عند الشعب ، ومخالفة الرأي العام مضرّة بشخصيته وأهدافه .

فالسياسيون لا يتورعون في تحقيق أهدافهم ، عن استغلال جهل شعوبهم . وأمّا الأنبياء فقد بعثوا لمكافحة الجهل ، سواء أكان جهل الناس مفيداً لأحوالهم الشخصية أم نافعاً ، ونذكر لذلك نموذجاً من سيرة النبي الأكرم :

عندما توفي ولده إبراهيم ، غشي الشمس كسوف ، فتلقاه الناس أمراً معجزاً ، وأنّ المصيبة تركت أثرها في الأرض والسهاء ، وانكسفت الشمس لموت ولده . فلو كان النبي رجلًا مادياً ، طالباً للمنصب والمقام ، لأصفق مع شعبه في هذه العقيدة ، وتركهم عليها ، ولكنه رجل إلهي واقعي ، فصعد المنبر ، وأماط الستر عن وجه الحقيقة ، فقال :

« أَيُّهَا الناس ، إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يجريان بأمره ، مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا انكسفا أو أحدهما ، صلُّوا » .

ثم نزل من المنبر ، فصلّى بالناس الكسوف ، فلم سلّم ، قال : « يا عمليُّ ، قَمّ فَجَهِّز إِبني »(١) .

ومن دلائل كون النبي رجلاً واقعياً ، يطلب الحقائق ، ولا يستعمل في أساليب دعوته الخُدْعة ، هو أنّ نفراً من قريش طلبوا من النبي أن يعبد آلهتهم ، حتى يعبدوا إلهه ، فقام النبي في وجه المعترضين بصراحة ، وقال : ﴿ قُلْ يا أَيُّها الكافِرونَ \* لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدونَ \* ولا أَنتُمْ عاسدونَ ما أَعْبُدُ \* ولا أَنا عابِدُ ما عَبَدتُمْ \* ولا أَنتُمْ عابدونَ ما أَعْبُدُ \* لَكُمْ دينُكُمْ وَلِيَ دينِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) المحاسن ، للبرقي ، ص٣١٣ . وبحار الأنوار ، ج ٢٢ ، ص ١٥٦ . والسيرة الحلبية ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون .

ولكن دعاة الإصلاح الماديين ، يتخذون ذلك الإقتراح مطيّة لأمالهم ، فيجيبونه ، حتى إذا تغلّبوا على أعدائهم ، خالفوهم ، وقضوا عليهم وعلى معتقداتهم .

\* \* \*

### القرينة الخامسة ـ شخصية المؤمنين به

الناموس المطّرد في الشخصيات ، هـو أنّ كل إنسان بارز ، يجـذب إليه من يوافق أفكاره وعقلياته ، فالشخصيات الصالحة تجتمع حولها ، رجال الطهارة والإيمان والنزاهة ، كما أنّ الشخصيات الطالحة ، تجذب إليها الأشرار والأراذل ولأجـل ذلك يقـال في المثل السائد: « قُـلْ لي مَنْ تعاشر ، أقـلْ لك من أنت » ، ويقول الشاعر :

عن المرء لا تسأل وسَلْ عن قرينه فكلَّ قرينِ بالمقارن يُـقْرَنُ وهذه وإن لم تكن قاعدة كلية ، إلاّ أنّها قاعدة غالبية .

وعلى ضوء ذلك الناموس الإجتهاعي ، يمكن التعرّف على النبي عن طريق حوارييه وأصحابه . فنجد فيهم أصحاب عقل وعبقرية ، يضنّ بهم الدهر إلاّ في فترات متباعدة ، كالإمام على بن أبي طالب ، وسلمان الفارسي ، وأبي ذرِّ المجاهد الكبير ، وخبّاب بن الأرت ، وغيرهم من الشخصيات . وهذا كتاب الرسول ، يأمره بمجالسة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وتجنّب معاشرة المُتْرفين المُغقّلين .

يقول سبحانه : ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّـذِينَ يَدْعُــونَ رَبُّهُمْ بِالغَــداةِ وَالعَشِيِّ يُريدونَ وَجْهَهُ ، ولا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ الحياةِ الدُّنيا ، ولا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَـهُ عَنْ ذِكْرِنا واتَّبَعَ هواهُ وكانَ أَمْرُهُ فُرُطآ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ٢٨.

ويكفي في ذلك أنّه تَـرَبَّى في أحضانـه ، رجال متفـانـون في طـريق الـدين وتحقيق أهدافه ، وكفى في إظهار ذلك أنّ النبيّ استشار أصحابـه في محاربـة قريش في معركة بدر ، وقال : أشيـروا عليّ أيُّها النّاس .

فقام المقداد بن عمرو ، وقال : يــا رسول الله ، إمض لمــا أراك الله ، فنحن معك . والله لا نقولُ لكَ كما قالت بنو إسرائيلَ لموسى : « إذهب أنت وربُّك فقاتلا إنّـا ها هنـا قاعــدون » ، ولكن اذهب أنت وربُّك فقــاتلا فــإنّـا معكــما مقــاتلون . فوالذي بعثك بالحق ، لو أمرتنا أن نخوض جَمْرَ الغضا(١) وشوك الهَراس(٢) خُخضناه معك(٢) .

وقال سعد بن معاذ: « فوالذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فَخُضْتَهُ ، لَخُضْناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد . وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ، وإنّا لَصُبُر في الحرب ، صُدُق في اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقرُّ به عينك ، فَسِرْ بنا على بركة الله ، وصِلْ مَنْ شِئت ، واقطع مَنْ شِئت ، وخُذْ من أموالنا ما شئت ، وما أخذت من أموالنا أحبّ إلينا عما تركت »(٤) .

هؤلاء صحابة النبي والسرجال السذين التفوا حوله، فكانت حياتهم وكلماتهم : التفاني دون الحق ، والعيش مع الرسول كيفها أراد . ولانسرى نُظَراءَهم حول السياسيين من رجال الإصلاح ، الذين يعيشون لأجل الأماني المادية .

نعم ، وجود هذه الأنجم الـزاهرة حـول الرسـول ، كافٍ في كـون دعوتـه إلهية ، ولا يستلزم أن يكون كلُّ مَنْ حوله رجلًا مثالياً . ويكفي في ذلـك ملاحـظة التاريخ ، والآيات الواردة حول أصحابه وحوارييه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النار المُتَقدة .

<sup>(</sup>٢) شجر كبير الشوك .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٦١٥ ، وتاريخ الطبري ، ج ٢ ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المغازي ، للواقدي ، ج ١ ، ص ٤٨ ، وغيره .

## القرينة السادسة ـ ثباته في طريق دعوته

إِنَّ ثبات المدَّعي في طريق دعوته ، آية إيمانه بها ، فإذا رؤي فيه أنّه يضحّي بماله ونفسه وأقربائه ووُلده في طريق دعوته ، ويقتحم بنفسه المعارك الخطيرة ، ولا يتجنن بتقديم غيره ، يستكشف من ذلك كونه مؤمناً بدعوته ، صادقاً في قوله . وهذا على بن أبي طالب يصف حال النبى في غزواته ، ويقول :

« كنّا إذا احمر البأس ، إتقينا برسول الله ، صلى الله عليه وآلـه وسلم ، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه »(١) .

وقد اتّفق أهل المغازي والسِير ، على أنّ النبي لم يتراجع في حرب من الحروب ، بـل كـان صَمـوداً في وجـه العـدو ، رغـم مـا كـان يــرد عليـه من الجراحات ، وشيوع اليأس في جيشه .

ويكفي في ذلك السبر في تاريخ حروبه لا سيما في أُحُدُّ وَعَـزُوهَ حُنَيْنَ . ففي أُحُد عمّت الهزيمة جيشه ، ولم يثبت معـه في المعركـة إلا أشخاص قـلائل ، فـأخذ يدعو أصحابه وهم ينسحبون من أرض المعركة ، وهو راسخ فيها كالجبل الأشمّ لا تحركه العواصف . يقول سبحانه ، في حكايته لهذه الواقعة :

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ، فَأَثَابَكُمْ غَمّاً بِغَمِّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ، وَالله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

وأوضح من هذا ، ثباتُه في مكة ، وقد كان وحيداً في دعوته ، لم يؤمن به حينها إلاّ عدّة قليلة يعيشون حالة الخوف والمطاردة ، والطواريء الشديدة تنزل على النبي ، الواحدة منها تلو الأخرى ، وقد سطّر من تلك الحالات الكثير ، منها : تعرَّض الأراذل له بالشتم، وإلقاء القذورات عليه ، أو إلقاء عهامته في عنقه وجرّه بها ، وغير ذلك ، وهو صابر محتسب (٣) . كها كان يتعرض للأذى المستمر من

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، قسم الحكم، فصل غريب كلامه ، الرقم ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الأية ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) لاحظ السيرة الحلبية ، ج ١ ، ص ٢٩٣ .

جانب عمّه أبي لهب وزوجته ، وكان رسول الله يجاورهما، فلم يألُوا جُهدا في إزعاجه وإيذائه ، فكم من مرّة ألقيا الرماد والتراب على رأسه وثيابه ، وكم من مرة نشرت أم جميل الشوك على طريقه ، أو جمعته خلف باب بيته لتؤذيه عند خروجه ، ولأجل هذا الإيذاء ، يخصُّ القرآن أبا لَهبِ باللّعن ، ويسميه وزوجته (١)

وكم تعرض أصحاب لألوان العذاب ، كبلال الحبشي ، وآل ياسر وغيرهم ، الذين هم رموز الصمود والمقاومة ، وأوسمة الفخر والاستقامة . وقد قام عبد الله بن مسعود يوماً في المسجد ، ورفع عقيرته بقراءة القرآن لإسماع قريش ، فقرأ : « بسم الله الرحمن الرحيم \* الرحمن \* علم القرآن » ، فلم تمهله قريش حتى قامت إليه تضربه حتى أدمي وجهه وجسمه ، وهو مع ذلك مسرود لإسماعهم كتاب الله العزيز وآياته المباركات(٢) .

\* \* \*

## القرينة السابعة ـ أثر رسالته في تغيير البيئة التي ظهر فيها

إنّ الإلمام العابر بأحوال العرب في شبه الجزيرة العربية ، يكفي في إثبات أنّ الثورة العارمة على التقاليد والعادات السائدة هناك آنذاك ، في مدّة لا تزيد على شلاث وعشرين سنة ، وصُنْع أُمّةٍ متحضرة منها ، في هذه البرهة الوجيزة من الزمن ، أمر يستحيل تحققه عن طريق العلل المادية ، والأساليب الإصلاحية ، وقد شمل التحوّل جميع جوانب الثقافة والفكر ، والإقتصاد ، والنّظم الإجتماعية ، والطقوس الدينية .

وهذا إنْ دَلَ على شيء فإنّما يدلّ على أنّ وراء هذه الثورة ، إمدادات غيبية ، نصرت الثاثر ، في جميع مواقف ، سواء أكانت في مجال التبليغ والتبشير ، أم في مجال الكفاح والجدال ، أم في قلب الأمة المتوحشة المستبدة ، المتغلغلة في العداء البغضاء ، أُمَّةً مُوحَدةً ، متعاطفة ومتآخية فيها بينها .

<sup>(</sup>١) سورة المسد .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، ج ١ ، ص ٣١٤ .

وهذا الإمام عليٌّ أمير المؤمنين عليه السلام ، يصف وضع العرب الجاهليـين في بعض خطبة ، ويقول :

« وأنتم معشر العـرب عـلى شَرِّ دينٍ ، وفي شَرِّ دار ، منيخـون بـين حجـارة خشن ، وحيّات صم ، تشربون الكدر ، وتأكلون الجشب ، وتسفكون دماءكم ، وتقطعون أرحامكم ، الأصنام فيكم منصوبة ، والأثام بكم معصوبة »(١) .

فهذه الأمة ، على هذه الحال وهذه الأوصاف ، تحولت إلى أمّة ، عالمة ، أرست قواعد الحضارة الإنسانية في مدّة قصيرة ، وأخذت تكسح العراقيل أمامها ، وتزعزع عروش الطواغيت في مشارق الأرض ومغاربها ، حتى أرست بنيان دولة عظيمة ، صارت همزة وصل بين الحضارة اليونانية القديمة والحضارة الصناعية الحديثة .

\* \* \*

هذه دراسة إجمالية للدعوة المحمدية ، وتبيين القرائن الموجودة فيها ، والكُلُّ يشهد على أنّ الداعي كان صادقاً في دعوته محقّاً في نبوته ، وهذا الطريق الثالث الذي سلكناه على وجه الإجمال ، قابل للبسط والإسهاب . ففي وسع المحققين في الحياة النبوية والملمّين بكتابه وسنته ، أن يشقوا هذا الطريق يشكل مسهب ، حتى يتجلى صدق دعوته تَجَلِّ الشمس في رائعة النّهار .

\* \* \*

وبهذا البحث نختم البحث عن أصل النبوة الخاصة ، وأمّا سيات دعوته من حيث كونها أقليمية أو عالمية ، وكونها مرحلية أو خاتمة للرسالات ، فالبحث عنه على عاتق علم التفسير . غير أنّ الإحالة ، لما كانت عن المحذور غير خالية ، نبحث فيها يلي عن تينك السَّمَتين بوجه الإجمال(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، الخطبة ٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) من أراد تفصيل البحث ، فبإمكانه الرجوع إلى ما دَوَّنه الأستاذ دام ظلّه في موسوعته التفسيرية ،
 د مفاهيم القرآن ، ، ج ٣ ، ص ٤١ ـ ٢٦ في العالمية ، وص ١١٩ ـ ٣١٦ في الحاتمية .





\* السمة الأولى : عالمية الرسالة

\* السمة الثانية : خاتمية الرسالة

ـ أسئلة حول الخاتمية



#### عالمية الرسالة

الإسلام عقيدة وعمل ، لا ينفرد بها شعب أو مجتمع خاص ، ولا يختصان ببلد معين ، بل هو دين يعم المجتمع الإنساني ككل ، على اختلافه في العنصر والوطن واللسان ، ولا يفترض لنفوذه حاجزا بين أبناء الإنسان ، ولا يعترف بأية فواصل وتحديدات جنسية أو إقليمية ، وهذا ما ينص عليه الذكر الحكيم ، والأحاديث النبوية ، ونلمسه من سيرة الرسول الأكرم في نشر دينه ، ومن تاريخ نشوء وتطور دعوته .

أمّا الكتاب العزيز ، فإليك بعض نصوصه :

١ \_ قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي رَسُولُ اللهَ إِلَيكُمْ جَمِيعاً ﴾(١) .

٢ \_ قال تعالى : ﴿ وما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَآفَّةُ للنَّاسِ بَشيراً ونَذيراً ﴾ (٢) .

٣ \_ قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ للنَّاسِ رَسُولًا ، وكفى بالله شَهيداً ﴾ (٣) .

٤ ـ قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَلْمَالَمِينَ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الأية ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : الآية ١٠٧ .

٥ ـ قال تعالى : ﴿ تبارَكَ الَّذِي نَـزُّلَ الفُرْقـانَ على عَبْـدِهِ ، لِيَكُونَ لِلْعـاَلَمِنَ لَلْعـالَمِينَ فَذَيراً ﴾ (١)

٦ ـ قال تعالى : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذا القُرآنُ ، لأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَـن بَلغَ ﴾ (٢) .
 أي كُلُّ من بَلغَه القرآنُ ، ووصلت إليه تشريعاته في أقطار الأرض .

إلى غير ذلك من الآيات التي تنصّ على شمول رسالته لعامة البشر .

ويمكن الإستدلال بوجه ثان ، وهو أنّ القرآن كثيراً ما يوجّه خطاباته إلى الناس غير مقيّدة بشيء ، ويقول : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اعبُدُوا رَبَّكُمُ النَّذِي خَلَقَكُمْ واللّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٣) فلو كان الإسلام ديناً إقليمياً ، أو كانت رسالته لعصر خاص ، فها معنى هذه النداءات العامة ؟ .

ويمكن الإستدلال بوجه ثالث ، وهو أنّه ربما يتّخذ القرآن الكريم عنوانا عاماً لكثير من الأحكام ، من غير تقييد بلون أو عنصر ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِبُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾(٤) ، فأوْجَبَ الحَبُّ على الناس إذا استطاعوا ، عرباً كانوا أمْ غيرهم ، ولو كانت رسالته عنصرية ، لكان عليه أن يقول : « ولله على الأمة العربية - مثلًا - حجّ بيته » .

وهناك وجه رابع لعموم دعوته ، وهـو أنّه يُعَـرِّفُ كتابَـه نوراً وهـدى للنّاس كلهم ، ويقول : ﴿ شَهْرُ رَمضانَ الَّذِي أَنْـزِلَ فِيهِ القُـرآنُ ، هُدى للنّاس ﴾(٥) ويقول : ﴿ وَلَقَـدْ ضَــرَ بْنا لِلنّـاسِ فِي هـذا القُــرآنِ مِنْ كُـلً مَشَـل ٍ ، لَعَلَّهُمْ يَتَذكّرونَ ﴾(٢) .

هذه الوجوه الأربعة، تهدف إلى أمر واحمد ، وإن كانت تختلف في طريقة

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : الآية ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢١ . ولاحظ سورة البقرة : الآية ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر : الآية ٢٧ .

البرهنة ، فقد اعتمد في الوجه الأول ، على تصريح القرآن بعموم رسالته ؛ وفي الوجه الثاني ، على نداءاته العامة ؛ وفي الوجه الثالث ، على أنّ الموضوع لأحكامه وتشريعاته ، أمرٌ عام ، وفي الوجه الرابع ، على أنّ القرآن يعرّف هدايته وإنذاره ، أمرًا عاماً للناس كلّهم .

وهناك وجه خامس يتصل إتصالاً وثيقاً بطبيعة الإسلام وقوانيسه وتشريعاته ، وهو أنّ القرآن في تشريعاته لا يعتمد إلاّ على مقتضى الفطرة التي فطر عليها بنو البشر كلَّهم ، فإذا كان الحكم موضوعاً على طِبْق الفطرة الإنسانية ، الموجودة في جميع الأفراد ، فلا وجه لاختصاصه بإقليم دون إقليم ، أو شعب دون شعب .

هذا هو الإسلام ، وتعاليمه القيمة ومعارفه وسننه ، فهل تجد فيها ما يشير إلى كونه ديناً إقليمياً ، أو شريعة لفئة محدودة ؟ فإنّ للدين الإقليمي عملائم وأمارات ، أهمها أنّه يعتمد في معارفه وتشريعاته على ظروف بيئته وخصوصيات منطقته ، بحيث لو فرض فقدانها ، لأصبحت السنن والطقوس التي يعتمد عليها الدين ، سراباً بحسبه الظمآن ماءً .

ونحن في غنىً عن سرد آيات الذكر الحكيم التي تتبنى معارف وتشريعات تقتضي بطبيعتها كونها دواءً للمجتمع الإنساني في جميع الأقطار والأزمان ، فقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالعَدُل والإحسانِ ﴾ الآية (١) ؛ وقوله : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأماناتِ إِلَى أَهْلِها ، وإذا حَكَمْتُمْ بَينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُموا بِالعَدُل ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ إِنَّا الخَمْرُ والنَّسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَل الشَّيطانِ فاجْتَنِوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحونَ ﴾ (٣) ، وغير ذلك من تشريعاته في حقول الإقتصاد والإجتماع والسياسة والأخلاق ، مما تقتضي بطبيعتها ، العمومية لجميع البشر والمجتمعات .

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٩٠ .

وأمّا السنة الشريفة ، فيكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وآله ، في الخطاب الله ي ألقاه في داره ، حينها وفد إليه أعهامه وأخواله ، ومن كانت له به صلة : « والله الذي لا إله إلّا هو ، إنّى رسولُ الله إليكم خاصة ، وإلى الناس عامةً » (١) .

وأمّا في سيرته في حقل الدعوة ، فيكفي في ذلك وثائقه السياسية ، ومكاتيبه التي وجّهها إلى أصحاب العروش وملوك العالم ، كَكِسرى مَلِك الفُرس ، وقَيْصر مَلِك الروم ، والمقوقس عظيم القِبْط ، والنجاشي ملك الحبشة ، وغيرهم(٢) .

هذا ، وإنّ الإسلام حارب العصبية ، والنعرات الطائفية ، في ظل وحدات شيان ، أعني : وحدة الأمة ، وحدة الجنس البشري ، وحدة الدين ، وحدة التشريع ، وحدة الأخوة الروحية ، وحدة الجنسية الدولية ، وحدة القضباء ، ووحدة اللغة العربية ، وهو القائل :

« أيّها الناس ، إنّ الله أذهب عنكم نَخْوَة الجاهليـة وتفاخُـرَها بـآبائهـا ، ألا إنّكم من آدم ، وآدم من طين ، ألا إنّ خير عباد الله عبدٌ اتّقاه » .

وهو القائل: « إنّ العربية ، ليست بأبٍ والد ، ولكنها لسان ناطق ، فمن قَصُر عملُه ، لم يَبْلُغ به حَسَبُه » .

وهو القائل : « إنّ الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مِثْـل أَسنان المِشْط ، لا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ على عَجَمِيٍّ ، ولا لأَحْمَرَ على أَسْوَدَ ، إِلّا بالتقوى » .

وهو القائل : « إنَّما الناس رجلان ، مؤمن تقي كريم على الله ، وفاجر شقي هينً على الله »(٣) .

أَفَيصِحُ بعد هذه الكَلِم الدُّرِّيَّة ، رَمْيُ رسالته ، بالطائفية ، والعنصرية ، والإقليمية ؟ .

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ، ج ٢ ، ص ٤١ ، وغيره .

<sup>(</sup>٢) لاحظ للاطلاع على هذه النصوص ، « مكاتيب الرسول ، ، ج ١ ، ص ٩١ - ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع للوقوف على مصادر هذه الكلمات: السيرة النبوية ، ج ٢ ، ص ٤١٢ . وبحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ .

# إزالة شبهات

شبهة ـ ربما يتمسّك بعض القساوسة لتحديد دعوته ، بما في الكتاب العزيـز من قوله تعالى : ﴿ لِتُنْذِرَ قَوماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ ﴾(١) .

غير أنَّ الجواب واضح ، أمَّا نقضاً ، فإنَّ في نفس هذه السورة التي ورد فيها قوله : ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً ﴾ ، ما يدلّ بصراحة على عموم دعوته ، وهمو قول تعالى : ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحَقَّ ٱلقَوْلُ عَلَى الكافِرينَ ﴾ (٢) .

وأما حلًا فإنّ طبيعة إبلاغ الدعوة ربما تقتضي توجيه الكلام إلى قسم خاص ، وإنّ كانت الدعوة عالمية ، والرسول في بدء دعوته ، كان بمارس هداية قومه أوّلًا ، ثم من يليهم في منطقة الحجاز ، ثم من يليهم ، ولأجل ذلك خصّ الخطاب بقومه :

والشاهد أنّه يقول في آية أخرى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْدِرُكُمْ بِالْمَوْحِي ، وَلاَ يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴾ (٣) . فيخص الإنذار بالوحي بالمخاطبين ، بينها يعمّ الإنذار به كلّ الناس في قوله : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُم أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ﴾ (٤) .

شبهة ثانية \_ وربما يتمسك بتخصيص الإنذار بأم القُرى وَمَنْ حَوْهَا في قوله سبحانه : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْ زَنْنَاهُ مُصَدِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ لِتُنْذِرَ أُمَّ القُرى وَمَنْ حَوْهَا ﴾ (٥) ، وأُمُّ القُرى إمّا عَلَمَ مِنْ أعلام مَكَّةَ ، أو كُلِي أُطْلِقَ عليها ، فَتَخُصُّ الآية دعوته بإطار أُمّ القُرى وَمَنْ حَوْهَا .

والجواب أما نقضاً: فإنَّ في نفس السورة التي وردت فيها تلك الآية ما يدلَّ

<sup>(</sup>١) سورة يس: الآية ٦. ونظيره ، القصص: الآية ٤٦ ، سورة السجدة : الآية ٣ ، سورة مريم : الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس : الأية ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس : الأية ٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٩٢ ، ونظيره سورة الشورى: الآية ٧.

على عموم رسالته ، لكل من بلغته ، فإنّه يقول : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُوآنُ لَانْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾(١) .

وأمّا حلاً ، فَعَيْنُ ما تَقَـدُم في سابقه ، من أنّ طبيعة الـدعوة ، ربمـا تقتضي. توجيه الكلام إلى طائفة خاصة ، وإن كانت الدعوة عالميةً .

شبهة ثالثة \_ وربما يستدل بقوله سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ، لِيُبَيِّنَ فَكُمْ ، فَيُضِلُ آللَّهُ مَنْ يشاءُ وَيَهُدي مَنْ يَشاءُ وَهُو آلعزيزُ الحَريزُ الحَكِيمُ ﴾ (٢) ، على تحديد رسالته ، بتوهم أنّ معنى الآية أنّ كل رسول يوافق لسانه من أرسل إليهم .

وأنت خبيرً بأنّه تفسير خاطيءً ، فمعنى الآية هو موافقةً لغةِ الـرسول لسانَ قومه ، لا اتحاد لغته مع لسان كل من أرسل إليهم ، فمن الممكن أن يكون المرسل إليهم أوسع من قوم الرسول ، فهذا إبراهيم دعا عرب الحجاز إلى الحج وهـو ليس منهم . وهذا الكليم دعا فرعون إلى الإيمان ، وهو عبري والمُرسَل إليه قِبْطِيً .

شبهة رابعة \_ وربما يستدل أيضا ، بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا والنَّصارى والصَّابِئِينَ ، مَنْ آمَنَ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ وَعمِلَ صالحاً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهُمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٣) ، على تحديد رسالته .

وحاصل الإستدلال هو أنّ المتبادر من الآية هو نجاة أصحاب الشرائع السابقة حتى بعد بعثة الرسول الأكرم ، إذا كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً . فهذه الآية تعطي الضوء الأخضر لنجاة اليهود والنصارى والصابئين إذا كانوا ملتزمين بهذه الشروط ، وإن لم يعتنقوا رسالة الرسول الأعظم ، أو لم يعملوا بأحكامه وتشريعاته . وهذا لا يجتمع مع القول بأنّ رسالته عالمية يجب على كلّ الناس اعتناقها .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٦٢ . ولاحظ المائدة : الآية ٦٩ .

والجواب: إنَّ الإستدلال نَجَمَ من الجمود على نفس الآية ، والغفلة عما ورد حولها من الآيات . ومثل هذه الآية لا يصح تفسيره إلاَّ على نمط التفسير الموضوعي ، واستنطاق الآية بأختها ، وعرض البعض على البعض حتى يُهتدى إلى معالمها . وسيوافيك أنَّ الآية \_ بقرينة الآيات التي تتلوها \_ بصدد تفنيد المزاعم الباطلة لليهود والنصارى ، وليست بصدد إمضاء الشرائع السالفة ، بعد ظهور النبي الأكرم ، وإليك البيان .

## ١ ـ تفنيد فكرة الشعب المختار

كان اليهود والنصارى يتبنون فكرة الشعب المختار ، فكل من الطائفتين تَدّعي أنّها أَسْمَى بني البشر . وقد نقل القرآن الكريم هذه الفكرة السخيفة عن كلتا الطائفتين بقوله : ﴿ وَقَالَتِ اليَهِودُ والنّصارى نَحْنُ أَبْناءُ آللّهِ وأُحِبَّاؤُهُ ، قُلْ فَلِم يُعَذّبُكُم بِذُنوبِكُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ . . . ﴾ (١)

فقوله : ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبِكُمْ مِذُنوبِكُمْ ﴾ ، تفنيدٌ لهـذا الزَّعم ، وَيـدُلُّ على أنَّهم وغيرهم عند الله سواسية ، فهو سبحانه يثيب المطيع ، ويعذب العاصي .

وقَـد بلغت أنانيـة اليهود واستعـلاؤهم الزائف حـداً ، تفـوهـوا بمـا يحكيـه سبحانه عنهم بقوله : ﴿ وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنا النّـارُ إِلّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾(٢) .

والقرآن يُفَنِّد هذا الزعم ، بشكل الإستفهام الإنكاري ، ويقول : ﴿ قُـلُ الْحَارِي ، ويقول : ﴿ قُـلُ الْحَادُةُ أُمْ تَقَــولُـونَ عَــلَى ٱللَّهِ مَـا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

فهكذا ، نستكشف من خلال هـذه المزاعم وردودهـا أنَّ اليهود كـانوا ـ ولا يزالون ـ يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُم صفوة البشرية ، ونخبة الشعـوب . وكانـوا يحاولـون بِمثل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الأية ٨٠ .

هذه المزاعم ، فَرْضَ كَيانهم عـلى العالَم ، كـأرفع نـوع ٍ بشريّ ٍ إِنتَخَبَـهُ الله من بين سائر البشر ، حتى كأنّهم أبناءُ الله المُدَلّلون .

#### ٢ ـ النجاة رهن العمل والإلتزام

كانت الطائفتان ( اليهود والنصارى ) ، تزعمان أنّ الإنتساب إسما إلى شريعة موسى أو المسيح ، وسيلة النجاة . كما كان اليهود بالخصوص يزعمون أنّ الإنتساب إلى « إسرائيل » ، ينقذ من عذاب الله سبحانه ؛ ولأجل ذلك قالوا : ﴿ لَنْ يَدْخُلَ آلِجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصارى ﴾ (١) .

ومعنى هذا القول ، أنّ بإمكان الإنتساب إلى «إسرائيل » ، أو كون الإنسان يهوديّاً أو نصرانياً بالإسم ، أن يجعل الإنسان سعيداً ، مالكاً لمفاتيح الجنة . ويردّ القرآن عليهم ، بأنّ الوسيلة الوحيدة لامتلاك الجنة ، ليس هو «الإنتساب » ، ولا التجنن «بالتسمية » ، بل هو الإيمان الصادق والعمل الصالح ، يقول تعالى : ﴿ تِلْكَ أَمانِيتُهُمْ ، قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صادقينَ \* الصالح ، يقول تعالى : ﴿ تِلْكَ أَمانِيتُهُمْ ، قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صادقينَ \* يَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو تُحْسِنٌ ، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ (٢) .

فقوله : ﴿ بَـلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ ، يعني الإيمان الخالص ، والتسليم الصادق لله .

وقوله : ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ ، يعني العمل بالشريعة التي يؤمن الفرد بها .

وكلتا الجملتين تدلّان على أنّ السبيـل الوحيـد إلى النجاة في يـوم القيامـة هو الإيمان والعمل ، لا إسم اليهودية أو النصرانيـة ، ولا الإنتساب إلى بيت النبـوّة ، فليست المسألة مسألة أسماء ، ولا مسألة انتساب ، وإنّما هي مسألة إيمان صـادق ، وعمل صالح .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ١١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١١١ و ١١٢ .

#### ٣ ـ الأصالة للتوحيد لا لليهودية ولا للنصر انية

لقد كان لهاتين الطائفتين إدعاء ثالث ، هو أنَّ الهداية الحقيقية ، في اعتناق اليهودية أو النصرانية ، كما يحكيه عنهم القرآن بقوله : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَو نصارى تَهْتُدُوا ﴾ (١) .

والقرآن يردّ عليهم هذا الزعم الواهي بقوله : ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبراهيمَ حَنيفاً وما كَان مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢) . مشيراً إلى أنّ الهداية الحقيقية ، هي في الأخذ بملة إسراهيم ، واعتناق مذهبه في التوحيد الخالص من كل شائبة . فإذا عَمَّتُها الهداية ، فإنّما هو لأخذهم بالحنيفية الإبراهيمية ، لا لاعتناق اليهودية والمسيحية ، فلا أصالة لهما ، إلّا إذا كانتا مشتملين على جوهر التوحيد الإبراهيمي وحنيفيّته .

وقد بلغت جسارة الطائفتين إلى حدّ أنّهم حاولوا إضفاء طابع اليهودية والمسيحية على إبراهيم ، ليحصلوا بذلك على دعم جديد لمعتقداتها ، ويضفوا الشرعية على مسلكيها . ولكن القرآن عاد إلى تفنيد هذه المزعمة الثالثة ، كما فند المتقدمتين ، بقوله : ﴿ ما كَانَ إبراهيمُ يَهوديّاً ولا نَصْرانيّاً ، ولكن كانَ حنيفاً مُسْلِماً وما كانَ مِنَ المُشْركينَ ﴾ (٣) .

فهذه المقدمات ، تثبت أنّ اليهود والنّصارى كانوا يتبنون هذه الأفكار الواهية الثلاثة :

١ ـ الرفعة على البشر أجمعين .

٢ \_ كفاية مجرد الإنتساب إلى مذهبهما في النجاة .

٣ \_ إختصاص سبيل الهداية بالطائفتين .

فجاء القرآن يُفَنِّد كلَّ واحدة من هذه المزاعم ، مستقلًا ، بعد نقلها ، بالآيات التي عرفت . ثم يفندها جميعها بصورة إجمالية ، بالآية التي وقعت ذريعةً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الآية السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٦٧ .

لمنكري عالمية الرسالة ، وهدف الآية أنّ فكرة الشعب المختار ، أو كون النجاة رهن الإنتساب والتسمية ، أو اختصاص الهداية بإحدى الطائفتين ، أمر باطلٌ لا أساس له ، فإنّ النجاة والجنة يَعُمّان جميع البشر وجميع الطوائف ، إذا كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر ، وعاملين بالصالحات ، من غير فرق بين إنسان وإنسان ، وشعب وآخر ، فلا استعلاء ولا تفوق لطائفة على غيرها ، ولا الإنتساب والتسمية ينجيان أحدا في العالم ، ولا الهداية رهن اعتناق أحد المذهبين ، وإنّما النجاح والفوز والصلاح في الإيمان والعمل الصالح . وهذا الباب مفتوح في وجه كل إنسان ، يهودياً كان أو نصر انباً أو صابئياً .

فالآية بصدد تفنيد هذه المزاعم ، وأمّا الإعتراف بإقرار الإسلام لشرعية الشرائع السابقة ، بعد ظهوره ، فليس لها دلالة على ذلك ولا إشعار ، بشرط التوقف والإمعان في الأفكار التي كانت الطائفتان تتبناهما .

وممّا يوضح المراد من هذه الآية ، قبوله : ﴿ وَلَمْ أَنْ أَهْلَ الكتابِ آمنوا واتَّقَوْا لَكفَّرنا عنهم سيئاتهِمْ ، وَلأَدْخَلْناهم جنّاتِ آلنّعيم ﴾ (١) . فتصرّح الآية بانفتاح أبواب الجنة في وجه البشر ، من غير أنحصار بجماعة دون جماعة ، حتى أنّ أهل الكتاب لو آمنوا بما آمن به المسلمون ، لقبلنا إيمانهم ، وكفرنا عنهم سيئاتهم .

ومثله قوله سبحانه في سورة العصر : ﴿ والعَصْرِ \* إِنَّ الإِنْسَانَ لَهُي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وتَسواصَوْا بِالْحَقِّ وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ وَتُواصَوْا بِالْحَقِّرِ ﴾ (٢) .

وأمّا كفاية الإيمان والعمل الصالح ، فقط ، وعدم لـزوم شيء آخـر من المعارف والعقائد والأعمال ، فليست الآية ، بصدد بيانها نفياً أو إثباتاً ، وإنّما يُرجع فيها إلى الآيات الأخر .

وإذا أردت أن تصوغ الجواب في أُسلوب منطقي ، فقـل : إنَّ الحصر في

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة العصر .

الآية ، حَصْرٌ نِسبيّ إضافيً ، بمعنى أنّ المؤثر في النجاة من النار ، والفوز بـالجنة ، إِنّما هو الإيمان والعمل الصالح ، وأمّا عدم دخالة شيء آخر كالأصول الثلاثة التي يتبناها اليهود والنصارى أو دخـالته ، فليست الآيـة في مقام تبيينـه إثباتـاً أو نفياً ، حتى يكون دليلًا على إقرار الآية بشرعية الشرائع السابقة .

وبعبارة أخرى : إنّ الآية ساكتة عن بيان ما هو حقيقـة الإيمان بــالله وما هــو شرطه ، وما هو المقصود من العمل الصالح ، وكيف يتقبل ، وإنّما يطلب ذلك من سائر الآيات .

وقد دلّت الآيات القرآنية على أنّ الإيمان بالله لا ينفك عن الإيمانِ بأنبيائه ، والإيمانُ بأنبيائه ، والإيمانُ بأنبيائه ، لا ينفك عن الإيمانِ بنبيه الخاتم ، قال سبحانه : ﴿ فَإِنْ آمَنوا بَيْلُ مِا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ آهْتَدُواْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ ﴾(١) .

كيف وقد عَدّت الآيات القرآنية الإيمانَ بالرسول مُقَوِّماً لحقيقة الإيمان ، فقالت : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنُوا بِالله وَرَسُولِهِ ﴾(٢)

\* \* \*

إلى هنا تمّ البحث عن عالمية رسالة الرسول الأكرم ، وتمّ ردّ الشبهات التي قد تُورد حوله ، ويقع البحث في السمة الثانية لـرسالتـه وهي خاتميتهـا ، وهو من الموضوعات المهمّة التي لا يكون المُسْلِمُ مُسْلِماً إلاّ بالإيمان بها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٦٢ .



#### السمة الثانية

## خاتمية الرسالة

إتفقت الأمّة الإسلامية عن بكرة أبيها ، على أنّ نبيّها محمداً صلى الله عليه وآله ، خاتم النبيين ، وأنّ شريعته خاتمة الشرائع ، وكتابه خاتم الكتب والصحف ، فهو آخر السفراء الإلهيين ، أُوصِدَ به بابُ الرسالة والنبوّة ، وخُتِمت به رسالة السهاء إلى الأرض ، وأنّ دينَ نبيّها ، دينُ الله الأبدي ، وأنّ كتابه ، كتابُ الله الخالد ، وقد أنهى الله إليه كل تشريع ، فاكتملت بدينه وكتابه الشرائع السهاوية التي هي رسالة السهاء إلى الأرض .

ويدلُّ على ذلك نصوص من الكتاب والسنَّة ، نستعرضها فيها يلى :

#### أ ـ الخاتمية في الكتاب العزيز

لقد نصّ القرآن الكريم على الخاتمية تنصيصاً لا يقبل الشك ، ولا يرتـاب فيه من له أدنى إلمام باللغة العربية ، وذلك في مواضع :

## ١ ـ التنصيص على أنه خاتم النبيين

قَـالَ سبحانـه : ﴿ مَا كَـانَ نُحَمَّدُ أَبِـا أَحَدٍ مِن رَجَـالِكُمْ ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ، وكانَ الله بِكُلِّ شَيءٍ عَليماً ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٤٠ .

وتتضح دلالة الاية بنقل سبب نزولها :

تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله ، زيدا ، قبل بعثته . وكان العرب يُنزِّلُونَ الأدعياء منزلة الأبناء في أحكام الزواج والميراث ، فأراد سبحانه أن ينسخ تلك السنة الجاهلية ، فأمر رسوله بتزوج زينب ، زوجة زيد ، بعد مفارقته لها . فأوجد ذلك الزواج ضجة بين المنافقين ، والمتوغلين في النزعات الجاهلية ، فأخمد الله تعالى أصواتهم بقوله : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِن رِجالِكُمْ ﴾ ، أي من الذين لم يلدهم ، ومنهم زيد ، ﴿ ولْكِنْ رَسولَ الله ﴾ وهو لا يترك ما أمره الله به ، لم يلدهم ، ونبوته أبدية ، وشريعته باقية إلى يوم القيامة .

#### الخاتم وما يراد منــه

الحاتم ، بفتح التاء ، كها عليه قراءة عاصم ، أو بكسرها كها عليه الباقون ، يدلّ على أنّ باب النبوة ختمت به . وذلك لأنّه على الكسر ، إسم فاعل من ختم يختم ، فهو خاتِم ، وعلى الفتح ، يحتمل وجوها ثلاثة :

أ \_ إنّه اسم بمعنى ما يختم به ، أي المختوم به باب النبوة ، فوجوده صلى الله عليه وآله في سلسلة الأنبياء ، كالختم والإمضاء في الرسائل . فكما أنّ الرسائل تختم في نهايتها ، بالخَتْم والإمضاء ، فكذا سلسلة الأنبياء ختمت بوجوده ، فهو خاتم الإنبياء .

ب \_ إنّه فعل ، « خَاتَمَ » كـ « ضارَبَ » ، فهو صلى الله عليه وآله خَتَم بابَ النبوة .

ج ـ إنّه اسم بمعنى ﴿ آخر ، أي آخر النبيين ونهايتهم .

قال أبو محمد الدميري في منظومته:

والخاتِم الفاعِل قُل بالكسرِ وما به يُختَمُ فتحا يجري(١)

<sup>(</sup>١) التيسير في علوم التفسير ، ص ٩٠ .

فأشار في هذا البيت إلى الوجهين ، وأنّه بالكسر إسم فاعل ، وبالفتح إسمّ بمعنى ما يختم به .

وقال البيضاوي : « وخاتم النبيين : آخرهم الذي ختمهم »(١) .

وفي هذا إشارة إلى المعنى الثالث .

ثم إنَّ الحُتم لـه أصـل واحـد ، وهـو بلوغ آخــر الشيء ، يقـال : حتمت العمل ، وختم القاريء السورة . والحتم ، وهو الـطبع عـلى الشيء ، فذلـك من هذا الباب أيضاً ، لأنَّ الطبع على الشيء لا يكون إلاّ بعد بلوغ آخره (٢) .

وقد جاء هذا اللفظ في القرآن في موارد لا يشذّ واحد منها عن هـذا الأصل ، فمن ذلك .

قول عالى : ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ خَتُومٍ \* خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلَكَ فَلْيَتَنَافَسِ آلُتَنَافِسُونَ ﴾ (٣) ، أي من الشراب الخالص الذي لا غش فيه ، تختم أوانيه وتسدّ بمسك .

وقىوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمْ ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٤) . أي نبطبع على أفواههم ، فتوصد ، وتتكلم أيديهم وأرجلهم .

فاتضح مما ذكرناه ، أنّ الآية صريحة في أنّ النبي الأكرم ، نهايـة سلسلة الأنبياء ، وأنّه قد ختم بنبوته باب النبوة وأوصده إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل ، في تفسير سورة الأحزاب ، الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ، مادة ( ختم ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين : الأيتان ٢٥ و ٢٦ .

 <sup>(</sup>٤) سبورة يس : الآية ٦٥ ، والبقرة : الآية ٧ ، والأنعام : الآية ٤٦ ، والشبورى : الآية ٣٤ ،
 والجائية : الآية ٢٣ .

#### تشكيك ضئيل

إنَّ هنا تشكيكا اختلقته بعض الطوائف(١) الخارجة عن الإسلام ، العميلة الأعدائه ، فقالت إنَّ المراد من الخاتم في قوله ، عزِّ من قائل : ﴿ خَاتَمُ النَّبِينَ ﴾ ، الحلية التي يزيَّن بها الإصبع . والمراد أنَّ النبي الأكرم زينة النبيين ، كما أنَّ الخاتم زينة يد الإنسان ، فهو بين تلك العصابة ، كالخاتم في يد لابسه .

وهذه شبهة واهية للغاية ، نجمت ـ إن لم تكن متعمدة ـ من الجهـل باللغـة العربية ، وذلك لوجوه :

أولاً - إنّه لم يعهد إستعارة الخاتم في اللغة العربية ، للزينة ، فـلا يقال إنّه خاتم القوم ، أي زينتهم وحليتهم ، فكيف يستعيره القرآن في هذا المعنى ، وهو في قمة البلاغة ؟! .

وثانياً \_ لوكان الهدف تشبيه النبي بالخاتم في كونه حلية ، لكان المناسب أن يشبهه بالتاج والإكليل ، إذْ هما أبلغ في بيان المقصود ، أعني الزينة .

وثالثاً - إنّ الخاتم ليس له إلاّ أصل واحد ، وهو ما يختم به ، ولو استعمل في حلية الإصبع ، فذلك من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، لأنّ الدارج في عهد الرسالة إنهاء الكتاب بالخاتم ، فكانت خواتمهم أختامهم ، لا أنّه وُضع لحلية الإصبع وضعاً على حدة .

ويدلَّ على ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته ، من أنَّ رسول الله أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا ، فقيل يا رسول الله : إنَّ الملوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوماً ، فاتَّخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يومشذ ، خاتماً من فضة ، فَصُّهُ منه (٢) ، نقشه ثلاثة أسطر :

« محمد » ، « رسول » ، « الله » ، وختم به الكتب<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) كالبهائية والقاديانيّة .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة ، والأُولى : « منها » ، ولعل التذكير باعتبار رجوع الضمير إلى الخاتم .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ، ج ١ ، ص ٢٤٨ . ولاحظ مقدمة إبن خلدون ج ١ ، ص ٢٢٠ ، تجد فيه بسطاً في الكلام .

فظهر ممّا قدمنا أنّ الخاتم بمعنى ما يختم به ، وله مصاديق ، فتارة يختم بحلية الإصبع ، وأخرى بشيء مثل الشمع ، وثالثة بمثل الطين ، وأشياء أخرى درجت حديثاً .

وأضعف من ذلك إحتمال أن يكبون المراد من قبوله تعمالى : ﴿ وَحَاتُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ مَلِيهُ اللهِ عليه وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُ مَدَّقُهُم كَالْخَاتُم المصدّق المضامين الكتب .

ويَرُدُهُ ، أولاً : لوكان المراد هو تصديق النبيين ، فلم عدل عن التعبير الصريح ، إلى هذا التعبير المعقد ، مع أنّه استعمل لفظ مصدّق دون الخاتم عندما أراد بيان تصديق نبي لنبي آخر ؛ فقال : ﴿ وَإِذْ قالَ عيسى بنُ مَرْيَمَ يا بَني إسرائيلَ إِنّي رَسولُ الله إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لما بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّوراةِ ﴾ (١) .

وكذلك عندما أراد بيان تصديق كتاب لكتاب ؛ فقال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ، مُصَدِّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ (٢) .

وثانياً \_ ليس الخاتم نفسه مصدِّقاً ، وإنَّما هو آلـة التصديق ، وما يُصَدَّق به ، وإنَّما المصدِّق من يستعمل الختم ، وهذا بخلاف النبي فإنّه بنفسه مصدق .

وَلَعَمْري ، لولا شيوع التشكيك بين البسطاء من غير العرب ، لكان الأولى ترك التعرض له .

نعم ، هنا تشكيك آخر قابل للطرح والذكر ، وإليك بيانه .

#### تشكيك آخر

إنّ المختوم في الآية المباركة هـو منصب النبوة لا الـرسالـة ، حيث قـال : ﴿ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ﴾ . وخَتْم باب النبوة ، لا يلازم ختم باب الرسالة ، فهو مفتـوح على مصراعيه في وجه الأمة ، ولم يوصد .

<sup>(</sup>١) سورة الصف : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٤٨ .

والجواب: إنَّ رفع التشكيك يتوقف على تبيين الفرق بين النبوة والرسالة ، وبالتالي يعلم الفرق بين النبي والرسول ، فنقول:

النُّبُوَّة منصب معنوي يستدعي الإتصال بالغيب بإحـدى الطرق المألوفة ، والرسالة سفارة للمرسَل ( بالفتح ) من جانبه سبحانه لإبـلاغ ما أُوحي إليـه ، إلى المُرسَل إليه ، أو تنفيذ ما تحمَّله منه سبحانه ، في الخارج .

وبعبارة أخرى : النبوة ، تحمل الأنباء ؛ والرسالةُ ، إبلاغُ ما تَحَمَّلُه من الأنباء ، بالتبشير والإنذار ، والتنفيذ .

ولأجل مناسبة الوحي لمقام النبوة ، والتبليغ لمقام الرسالة ، يقول سبحانه : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنا إِلَى نُوحِ وِ النَّبِيِّينِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾(١) .

ويقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الرِسُـولُ بَلِّغْ مَا أَنْ زِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّـكَ ﴾ (٢) . ويقول : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً ﴾ (٣) .

وفي ضوء هذا يعلم الفرق بين النبيّ والرّسول ، فالنبيُّ هو الإنسان الموحى إليه بإحدى الطُرق المعروفة ، والرسول هـو<sup>(٤)</sup> الإنسان القـائم بالسفـارة من الله ، للتبشير ، أو لتنفيذ عمل في الخارج ، أيضاً .

إذا عرفت ذلك ؛ فنقول : لو فرض إيصاد باب النبوة ، وختم نزول الوحي إلى الإنسان ، كما يفيده قوله : ﴿ خَاتَمُ النّبيِّينَ ﴾ ، فعند ذلك يختم باب الـرسالـة الإلهيـة أيضاً ، لأنّ الـرسالـة هي إبـلاغ أو تنفيـذ مـا تحمله الـرسـول عن طـريق الوحي ، فإذا انقطع الوحي والإتصال بالمبدأ الأول ، فلا يبقى للرسالة موضوع .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الماثدة : الآية ٦٧ . هذا في مجال التبليغ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : الآية ١٩ . هذا في مجال التنفيذ .

<sup>(</sup>٤) المقصود تعريف الرسول المصطلح ، فلا ينافي إطلاقه على المَلك ، مثل قوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاءَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلنا ﴾ (سورة الأنعام : الآية ٢٦) . أو على الإنسان العادي : ﴿ فَلَمّا جاءَهُ الرُّسولُ قَالَ ارجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسَأَلُهُ مَا بِالُ النَّسْوَةِ اللّاتِي قَطَّعْنُ أَيْدِيَهُنَّ . . . ﴾ (سورة يوسف : الرَّسولُ قالَ ارجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسَأَلُهُ مَا بِالُ النَّسْوَةِ اللّاتِي قَطَّعْنُ أَيْدِيَهُنَّ . . . ﴾ (سورة يوسف : الآية ٥٠) .

فإذا كان النبي الأكرم خاتم النبيين ، أي مختوماً به الوحي والإتصال بالغيب ، فهو خاتم الرسل أيضاً . وهذا واضح لمن أمعن النظر في الفرق بين النبوة والرسالة(١) .

#### \* \* \*

## ٧ \_ التنصيص على أنّ القرآن لا يأتيه الباطل

قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَا جَاءَهُمْ ، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَـزيزٌ \* لا يأتيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزيلُ من حَكِيم حَميدٍ ﴾ ﴿ ﴾ .

والمقصود من الذكر هو القرآن ، لقوله سبحانه : ﴿ ذلك نَتْلُوهُ عَلَيْكَ من الأَيْاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾ (٣) .

أضف إليه أنّ قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ ﴾ ، يُفَسِّرُ الذكر ، وهو لا ينطبق إلّا على القرآن .

والضمير في قوله : ﴿ لا يَأْتِيهِ ﴾ ، يرجع إلى الذكر ، ومفاد الآية أنّ الباطلَ لا يتطرق إليه ، ولا يجد إليه سبيلًا أبدآ ، بأي نحو كان ، ودونك صُوَرَهُ :

١ ـ « لا يأتيه الباطل » ، أي لا ينقص منه شيء ولا يزيد فيه شيء .

٢ ـ « لا يأتيه الباطل » ، أي لا يأتيه كتاب يبطله وينسخه ، فهو حق ثـابت
 لا يُبدَّل ولا يُغيَّر ولا يُثرَك .

٣ ـ « لا يأتيه الباطل » ، أي لا يتطرق الباطل إليه في إخباره عمّا مضى ، ولا في إخباره عمّا يأتي ، ولا يتخلف الواقع عنه قيد شعرة .

وعلى ضوء هذا ، فإطلاق الآية ينفي كلّ باطل يتصور ، وأنّ القرآن حقّ لا

<sup>(</sup>١) إن لشيختا الأستاذ ، دام مجده ، رسالة خاصة في الفرق بين النبي والرَّسول ، لاحظ موسوعته القرآنية ، مفاهيم القرآن ، الجزء الرابع ، ص ٣١٥ ـ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : الأيتان ٤١ ـ ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٥٨ .

يدخله الباطل إلى يوم القيامة ، ومثل هذا لا يصح أن يكون حجة في أمد محدود ، بل يكون متَّبعاً ، بلا حد ، لأن خاصَّية الحق المُطلق ، والمصون عن تطرق الباطل مطلقاً ، هو كونه حجة لا إلى حدٍّ خاص ، والله سبحانه تعهد في الذكر الحكيم بإحقاق الحق وإبطال الباطل ، كما قال : ﴿ لِيُحِقَّ الحَقَّ ويُبْطِلَ الباطل وَلَوْ كُوِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (١) .

وبعبارة أخرى: إنّ الشريعة الجديدة ، إمّا أن تكون عين الشريعة الإسلامية الحقّة ـ كما نصّت الآية ـ التي لا يقارنها ولا يدانيها الباطل ، أو غيرها ، كلّا أو جزء .

فعلى الأول ، يكون إنزال الشريعة الثانية لغوآ .

وعلى الثاني ، تكون كلتا الشريعتين حقّة ، فيلزم كون المتناقضين حقّاً ، وهو غير معقول .

فالآية صريحة في نفي أي تشريع بعد القرآن ، وشريعة غير الإسلام ، فتدلُّ بالملازمة على نفي النبوة التشريعية بعد نبوته .

\* \* \*

# ٣ ـ التنصيص على الإنذار لكل من بلكغ

قَـال سبحانـه : ﴿ قُلْ أَيُّ شِيءٍ أَكْبَرُ شَهَـادةً ، قُـلِ الله شَهيـدُ بَيْنِي وبَيْنَكُمْ وأُوحي إِليَّ هذا القُرآنُ لأنْذِركُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (٢) .

فالآية صريحة في أنّ النبي صار مأمورا بالإنذار ، بقرآنه ، لكل من بلغه

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٩ .

إلى يـوم القيامـة . فمن بلغه القـرآن ، فكأنّمـا رأى محمداً صـلى الله عليـه وآلـه ، وسمع منه ، وحيثها يأتيه القرآن ، فهو داع له ونذير .

وقوله: ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ ، معطوف على الضمير المنصوب المتصل في قوله: ﴿ لَأَنْ ذِرَكُمْ ﴾ ، لا على الفاعل المستستر ، أعني ضمير المتكلم . فمن بلغه القرآن ، منذر ( بالفتح ) لا منذر .

#### \* \* \*

## ٤ ـ التنصيص على أنّه نذير للعالمين

قال تعالى : ﴿ تَبَارُكَ النَّذِي نَوْلَ الفُرقانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلعَالَمَينَ لَلْعَالَمَينَ الْفُرقانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلعَالَمَينَ لَذَيراً ﴾(١) .

هذه الآية كها تدلّ على عالمية رسالته ، دالّة على خاتميته إلى يوم القيامة . واختلف أهل اللغة في مفاد العالمين (`` ، ولكن المراد به في المقام كلّ الناس ، ونظيره قوله تعالى ـ حاكياً عن لسان لوط عليه السلام ـ : ﴿ قال إِنَّ هُؤلاء ضَيْفي فَلا تَفْضَحونِ \* واتَّقوا الله ولا تُخْزونِ \* قالوا : أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ العالمَينَ ﴾ (")

أي قالوا في جوابه: أو لَيْس كنا قد نهيناك أنْ تستضيف أحداً من الناس. وبذلك يتضح عدم صحة ما يُروى في تفسير العالمين بـأنّ المراد الجن والإنس، أو الجنّ والملائكة، إذ لا معنى لنهى قوم لوط، نبيَّهم عن استضياف هؤلاء.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : الآية ١ .

<sup>(</sup>٢) وقد اختلف أهل اللغة في معنى « العالم » ، الذي يجمع على عالمين ، على أقوال :

١ - إنّه إسم للفَلَك وما يحويه من الجواهر والأعراض ، وهو في الأصل إسم لما يعلم به ، كالطابع ،
 والخاتم ، لما يطبع ويختم به . وأما جمعه ، فلأنّ كلّ نوع من هذه قد يسمى عالماً : عالم الإنسان ،
 وعالم الماء ، وعالم النّار . . .

٢ ـ إنّه إسم لأصناف الخلائق من المَلَك والجنّ والإنس .

٣ ـ إنَّه الإنسان ، والجمع باعتبار كون كلُّ واحدٍ عاَلمًا . ( مفردات الراغب ، صفحة ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : الأيات ٦٨ ـ ٧٠ .

ونظيره قوله سبحانه ـ حكاية عن لوط عليه السلام في الردّ على قومه ـ : ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكُرانَ مِنَ العالَمِنَ ﴾ (١) ، فالمرادُ منه هو الناس ، بلا ريب ، لا الجن ولا الملائكة .

وما ذكرنـا من المعنى هو المـروي عن الإمام الصـادق عليه الســلام ، قال : «عنى به الناس ، وجعل كلّ واحدٍ عالماً »(٢) .

وعلى كل تقدير ، فسواء أكان المراد من العالمين في الآيات الأخر غير هذا ، أو كان هذا ، فالمراد من قوله : ﴿ نذيراً لِلْعالمَين ﴾ ، عمومُ البشر ، أو مطلق من يعقل . فالآية صريحة في أنّ إنذاره لا يختص بناس دون ناس ، أو زمان دون زمان ، فهو على إطلاقه ، يعطي كونه نذيراً للأمم البشرية ، بلا قيدٍ وحدّ .

وربما يقال إنّ « العالمين » يـطلق ويراد منه الجمّ الغفير من الناس ، كما في قوله سبحانه : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وأَنّي فَضَّلْتُكُمْ على العالمين ﴾ (٣) ويقال : « رأيت عالماً من الناس » ، يراد به الكثرة . وعنـد ذاك لا تكون الآية صريحة في عموم رسالته لجميع البشر إلى يوم القيامة .

والجواب: إنّ المتبادر من اللفظ هو عموم الخلائق ، كما في قوله سبحانه : ﴿ قَالَ فِرْعُونُ : وَمَا رَبُّ العَالَمَينَ \* قَالَ : ربُّ السَّمُواتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ (٤) . واستعماله في غير ذلك يحتاج إلى قرينة ، ولأجل ذلك يحمل على المعنى الحقيقي في الآيات التالية :

﴿ وما الله يريد ظُلْماً للعالَمِنَ ﴾ (°) .

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارِكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ (`` .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الآية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب ، ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء : الأيتان ٢٣ و ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : الآية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الآية ٩٦ .

﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرِانَ مِنَ العَالَمِينَ ﴾ (١) .

﴿ أَتَأْتُونَ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ ﴾ (`` .

وأما ما ذُكر من الآية ، فليس ظاهرا في كون المراد منه الجمّ الغفير ، بل كلّ الناس ، غاية الأمر أنّها خُصَّصت بأهل عالمي زمانهم ، مثل قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ الله اصطفاكِ وَطَهّرَكِ واصْطَفاكِ عَلى نِساءِ العالمينَ ﴾ (٣) .

وعلى أي تقدير فسواء فُسرّت الآية ، بالجمّ الكثير من الناس ، أو خصّصت بأهل عالمي زمانهم ، فإنّما هو لقرينة صارفة عن ظاهرها ، حيث إنّ القرآن دلّ على أنّ الأمّة الإسلامية أفضل الأمم ، مثل قوله سبحانه : ﴿ كُنْتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنّاسِ تَأْمُرونَ بالمَعْروفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ (الله ودلّت الأحاديث على أنّ إبنة النبيّ الأكرم ، فاطمة عليها السلام ، مثل مريم أو أفضل منها (الله فهذه وتلك صارتا قرينتين على صرف الآيتين (الله عن ظاهريها ، وأمّا غيرهما فيُحمل على المعنى الحقيقي ، أي الناس كلّهم إلى يوم القيامة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الأية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرَج البُخارِي ومسلم والبَرْمذي في صحاحهم عن عائشة قالت : إنّ النّبيّ صلى الله عليه وآلـه قال لفاطمة في أُخريات أيامه : « ألا ترضين أن تكوني سَيّدةَ نساءِ المُؤْمِنينَ أَوْ سَيّدَةَ نِساءِ هـذه الْأُمّة » ، ( لاحظ التاج الجامع للأصول ، ج ٣ ، ص ٣١٤ ) .

ر ي بن سعد عن مسروق عن عائشة في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله أسر إلى فاطمة عند مرضه وقال : « أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة ، أو نساء العالمين » . ( الطبقات الكبرى ، ج ٨ ، ص ٢٧ . وحلية الأولياء ، ج ٢ ، ص ٤٠ ) ، ولولا هذه الأحاديث لقلنا بتفضيل مريم على نساء العالمين إلى يوم القيامة ، كما أنه لولا صراحة الأية في تفضيل هذه الأمة لقلنا بتفضيل بني إسرائيل على الناس كلّهم إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الأية ٤٧ وسورة آل عمران : الأية ٤٢ .

# ٥ ـ التنصيص على كونه مرسلاً إلى الناس كافّة

قال سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لَلنَّاسِ بَشْيَـراً وَنَذِيـراً ، وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لِا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

المتبادر من الآية كون «كافّة » ، حالاً من النّاس ، قُدَّمت على ذيها ، وتقدير الآية : وما أرسلناك إلاّ للناس كافّة ، بشيراً ونـذيـراً ، وقـد استعمـل «كافّة » بمعنى «عامّة » ، في القـرآن الكريم كشيراً ، قال سبحانه : ﴿ وَقَاتِلُوا المُشْركينَ كَافّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافّةً ﴾ (٢) . والآية دليل على كون رسالته عالمية ، كما أنّها دليل على أنّه كان مبعوثاً إلى كافة الناس إلى يوم القيامة .

وأمّا جعل لفظ ﴿ كَافَة ﴾ حالاً من الضمير المتصل في قول : ﴿ أَرسلناك ﴾ ، ليعود معنى الآية : وما أرسلناك إلاّ أن تَكُفَّهُم وتَرْدَعَهُم ، فَبعيد عن الأذهان ، أضف إلى ذلك أنّ قوله في ذيل الآية : ﴿ بَشيراً وَنَذيراً ﴾ ، كافٍ في هذا المعنى ، لأنّ التبشير والإنذار يتكفلان الكفّ والردع عن المحرمات ، وقد فهم الصحابة من الآية ما ذكرناه (٢٠) .

# إشارات إلى الحاتمية في الذكر الحكيم

ما ذكرنا من الآيات كانت تصريحات بالخاتمية ، وهناك آيـات تشير إليها إذا أمعــن النظر في مضامينها ، وإليك نقل بعضها .

١ ـ قال سبحانه : ﴿ وأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَـابَ بِالحَقِّ مُصَـدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَـدَيْهِ مِنَ
 الكِتابِ ومُهَيْمِناً عَلَيْهِ ، فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ، وَلا تَتَبِعْ أَهواءَهُم عـمًا جاءَكَ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ٣٦ . ولاحظ أيضاً البقرة : ٢٠٨ ، والتوبة : ١٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) روى ابن سعد في طبقاته عن خالـد بن معدان ، قـال : قال رسـول الله (ص) : « بُعثت إلى الناس؛
 كافة ، فإن لم يستجيبوا لي فـإلى العرب . . » وفي نقـل آخر عن أبي هـريرة : « أرسلت إلى النـاس؛
 كافة ، وبي خُتم النبيون » . ( الطبقات الكبرى ، ج ١ ، ص ١٧٢ ) .

مِنَ الحَقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومِنهاجاً ، وَلَوْ شَاءَ الله جَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً ، ولكن لِيَبْلُوكُمْ في ما آتاكُمْ . . ﴾ (١) .

المهيمن هو الرَّقيب (٢) ، فكتاب النبي الأكرم مهيمن على جميع الكتب النازلة من قبل وهو (مهيمناً عليه) متمم لقوله: ﴿ مُصَدِّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ ﴾ . تتميم إيضاح ، إذ لولاه لأمكن أن يتوهم من تصديق القرآن للتوراة والإنجيل أنّه يصدِّق ما فيها من الشرائع والأحكام ، تصديق إبقاء ، من غير تغيير وتبديل ، لكن توصيفه بالهيمنة يبين أنّ تصديقه لها بمعنى تصديق أنّها شرائع حقّة من عند الله ، وأنّ لله أن يتصرف فيها ما يشاء بالنسخ والإكبال ، كما يشير إليه قوله وفي ذيل الآية \_ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله لَعْ مَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً ولكِن لِيَبْلُوكُمْ فيسا آتاكُم ﴾ .

٢ ـ قال سبحانه: ﴿ أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكِتابَ مُفَصَّلًا ، والَّذِينَ آتَيْناهُمُ الكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالحَقِّ ، فلا تَكونَنَّ مِنْ المُمْتَرِينَ \* وَمُقَ السَّميعُ المُمْتَرِينَ \* وَمُقَ السَّميعُ العَليمُ ﴾ (٣) .

وقوله: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ . . . ﴾ ، يبدلُ على إيصاد بباب البوحي ، وانقطاعه إلى يوم القيامة ، وتمامية الشرائع النازلة من الله سبحانه ، طوال قرون ، إلى سفرائه .

والمراد من الكلمة ، الشرائع الإلهية ، كما في قوله : ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلْمَاتِ
رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ﴾ (٤) ، ومعنى الآية : تمت الشرائع السهاوية بظهور الدعوة المحمدية ،
ونـزول الكتاب المهيمن عـلى جميع الكتب ، وصـارت مستقرة في محلهـا ، بعـدمـا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) فعيل بمعنى فاعل ، أي مراقب .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الأيتان ١١٤ و ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم : الأية ١٢ .

كانت تسير دهراً طويلاً في مدارج التدرج ، بِمَنْح ِ نُبُوّة بعد نُبُوّة ، وإنزال شريعة بعد شريعة .

والدليل على أنّ المراد من الكلمة ، الشرائع الإلهية ، هو قوله : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّه لِحَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدة ، وبما أنّ هذه الدعوة الإلهية الواردة في القرآن الكريم ، صدق لا يشوبه كذب ، وما فيه من الأحكام عدل لا يخالطه ظُلم ، تمّت الشريعة السياوية ، فلا تتبدل كلماتها وأحكامها من بعد . وهذا المعنى يظهر عند التأمل في سياق الآيات .

إلى هنا تم البحث عن الآيات الدالة على الخاتمية بصراحة أو بالتلويح والإشارة ، ولأهمية الإعتقاد بها تضافرت فيها النصوص عن النبي الأكرم وعترته الظاهرة ، غير أنّ سرد كل ما وقفنا عليه عنهم عليهم السلام ، يستدعي وضع رسالة مستقلة ، فنكتفي بنقل بعضها عن النبي الأكرم ، ووصيّه الإمام علي عليه السلام ، ونترك الباقي إلى محله .

\* \* \*

## ب ـ الخاتمية في الأحاديث الإسلامية

لقد حصحص الحق ، بما أوردناه من النصوص القرآنية ، وانْحَسَر الشَّكُ عن مُحيّا اليقين ، فلم تَبْقَ لمجادِل شُبْهَةٌ في أنّ رسولَ الله ، خاتمُ النبيين والمرسلين ، وأنّ شريعته خاتمة الشرائع ، وكتابَه خاتم الكتب . وإليك فيها يلي كَلِمٌ ذُرِيَّة ، من صاحب الشريعة ووصيه في هذا المجال :

الناس معه ، فقال له علي الله عليه وآله من المدينة إلى غزوة تبوك ، وخرج الناس معه ، فقال له علي (عليه السلام) : « أُخْرُجُ معك ؟ » . فقال : « لا » ، فبكى علي ، فقال لـه رسول الله صلى الله عليه وآلـه : « أما تـرْضى أن تَكونَ مِني بعنولة هارونَ من موسى ، إِلّا أنَّه لا نَبِي بَعْدي » ، أو « ليس بعدي نبي » ؟ .

وهذا الحديث هو المشهور بحديث المنزلة ، لأنَّ النبي نزَّل نفسه منزلة

موسى ، ونزّل عليّا مكان هارون ، وهو صحيح متفق عليه بين الأمّة ، لم يشكّ أحد في صحّة سنده ، ولا سنح في خاطر كاتب أن يناقش في صدوره ، وحسبُك أنّه أخرجه البخاري في صحيحه ، في غزوة تبوك(١) ، ومسلم في صحيحه في باب فضائل عليّ عليه السلام(١) ، وابن ماجه في سُننه في باب فضائل أصحاب النبي(١) ، والحاكم في مستدركه ، في مناقب عليّ عليه السلام(١) وإمام الحنابلة في مسنده بطرق كثيرة(٥) ، وأمّا الشيعة فقد أصفقوا على نقله في مجامعهم الحديثية(١) .

ودلالة الحديث على الخاتمية واضحة ، كدلالته على خلافة على (عليه السلام ) للنبي صلى الله عليه وآله بعد رحلته .

٢ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ مَثْلي وَمَثْل الأنبياء من قبل، كمثَلَ رجل بنى بيتاً ، فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لَبِنَةٍ من زاوية ، فجعل الناسَ يطوفون به ويعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللَّبنة . قال : « فأنا اللَّبنة ، وأنا خاتم النبيين »(٧) .

٣ ـ قـال رسول الله صـلى الله عليه وآلـه : لي خمسـة أسـماء : أنـا محمـد ؛ وأحـــدُ ؛ أنا المـاحي ، يمحـو الله بي الكفـر ؛ وأنـا الحـاشر ، يُحشر النـاس عـلى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، ج ٣ ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ، ج ١ ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ، ج ٣ ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ٣٣١ ، وج ٢ ، ص ٣٦٩ ، ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٦) لاحظ أمالي الصدوق ، ص ٢٩ . ومعاني الأخبار ، ص ٧٤ . وكنز الفوائد ص ٢٨٢ . والخرائع والحرائع ص ٧٤ . ومناقب ابن شهر آشوب ، ج ١ ، ص ٢٢٢ . وكشف الغُمَّة ، ج ١ ، ص ٤٤ . وبحار الأنوار ، ج ٣٧ ، الباب ٥٣ ص ٢٥٤ ـ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ . ومسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ و ٤١٢ . ولاحظ الدر المنتور للسيوطي ، ج ٥ ، ص ٢٠٤ . وللحديث صور مختلفة تشترك كلها في إثبات الخاتمية للنبي قال رسول الله : « فأنا موضع تلك اللبنة ، فجئت فَخَتَمْتُ الأنبياء » . لاحظ التاج ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، نقلاً عن البخاري ومسلم والترمذي .

قدمى ؛ وأنا العاقب ، الذي ليس بعده نبي » (١).

٤ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أرسلت إلى الناس كافة ، وبي خُتم النبيون »(٢).

٥ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « فُضَّلت بسِت :

أُعطِيتُ جوامِعَ الكَلِم ، ونُصِرْتُ بالرُّعب ، وأُحلّت لي الغنائم ، وجُعِلَتْ لي الغنائم ، وجُعِلَتْ لي الأرضُ طَهوراً ومسجداً ، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلْقِ كافّة ، وخُتم بي النبيون »(٣).

هذه أحاديث خمسة عن خاتم النبيين ، والمروي في هذا المجال عنه صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك(٤) .

## تنصيص الإمام على على الخاتمية

٦ - قال علي عليه السلام: « . . إلى أَنْ بَعَثَ الله مُحَمداً صلى الله عليه وآله ، لإنجاز عِدَته ، وتمام نُبُوَّته ، مأخوذاً على النبيين ميثاقه ، مشهورة سماته ، كريماً ميلاده »(٥) .

٧ ـ قال على عليه السلام: «أَرْسَلَهُ على حين فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسل ، وتنازُع من الألسن ، فَقَفّى به الرسل ، وختم به الوحي »(٦) .

٨ - قال علي عليه السلام وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله:
 « بأبي أنتَ وأُمّي ، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك ، من النّبوة والإنباء ، وأخبار السماء ، خصصت حتى صرت مُسَلّياً عمن سواك ، وعَمَمْتَ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ، ج ۸ ، ص ۸۹ . الطبقات الکبری ، ج ۱ ، ص ٦٥ ، مسند أحمد ، ج ٤ ، ص ٨٥ و ٨٨ و ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ومسند أحمد ، ج ٢ ، صفحة ٤١٢ .

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ، الرقم ٥٨٨٠ ، ط دار الفكر ـ بيروت .

<sup>(</sup>٤) سيوافيك الإحالة إلى المصدر الجامع لهذه الأحاديث.

 <sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ، الخطبة الأولى . والضميران في « عدته » ، و« نبوته » ، لله تعالى .

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ، الخطبة ١٢٩ .

حتى صار الناس فيك سواء »(١).

٩ ـ قال علي عليه السلام : « أمّا رسول الله صلى الله عليه وآله فخاتم النبيين ، ليس بعده نبي ولا رسول ، وختم برسول الله الأنبياء إلى يوم القيامة »(٢) .

1٠ ـ قال على عليه السلام في خطبة الأشباح: « . . . بل تعاهدهم ( العباد ) بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ، ومتحملي ودائع رسالاته ، قَرْناً فقرناً ، حتى تمّت بنبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) حُجّتُهُ ، وبلغ المُقْعَطَعُ عُذْرُهُ ونُذُرُه »(٣) .

#### \* \* \*

ثم إنّه قد أورد على الخاتمية شبهات واهية ، غنية عن الإجابة ، يقف عليها كلُّ من له إلمام بالكتاب والسُّنة والأدب العربي ، وإنّما هي صَخَب وهياج وجدال باطل ، يؤثّر في الجاهلين . ولأجل ذلك إستخدمتها القاديانية ، والبابية ، والبهائية ، ذريعة لاصطياد السذج من الناس غير العارفين باللَّغة ، ولا بالكتاب والسنّة ، ولأجل إراءة ضآلة هذه الشبهات نأتي بشبهة واحدة منها ، تُعَدُّ من أقوى شبهاتهم ، ثم نعطف عنان القلم إلى تحرير أسئلة صحيحة مطروحة حول الخاتمية ، وهي قابلة للبحث والنقاش ؛ فإليك البيان :

#### شبهة واهيسة

كيف يدّعي المُسلمون انغلاق باب النبوة والرسالة ، مع أنَّ صريح كتمابهم قاض ، بانفتاح بابها إلى يوم القيامة ، وقـد جاء في كتمابهم قولـه : ﴿ يَا بَنِي آدم ،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، الخطبة ٢٣٠ . ومجالس المفيد ، ص ٥٢٧ . والبحار ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الإحتجاج ، ج ١ ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة ٨٧ . وما أوردناه نماذج من أحاديث الخاتمية اقتصرنا عليها رَوْماً للإختصار ، ومن أراد التفصيل والإحاطة بأكثر ما ورد في هذا المجال من النبي وعترته المطاهرة فليرجع إلى مضاهيم القرآن ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ـ ١٧٩ . فقد وصل عدد الأحاديث في هذا المجال إلى ١٣٥ حديثاً ، والكلُّ يشهد على إيصاد باب النبوة ورسالة السهاء إلى الأرض .

إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ ، فَمَنِ اتَّقَى وأَصْلَحَ ، فَلاَ خَوْفَ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴾ (١) .

فقوله : ﴿ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ ﴾ \_ مقروناً بنـون التأكيـد \_ كاشفٌ عن عـدم إيصاد باب النبوة ، وأنَّه مفتوح .

والجواب: إن هذه الشبهة حصلت من الجمود على نفس الآية ، والغفلة عن سياقها . فإن الآية تحكي خطاباً خاطب به سبحانه بني آدم في بدء الخلقة ، وفي النظرف الذي هبط فيه آدم إلى الأرض ، وقد شرع القرآن بنقل القصة والخطابات في سورة الأعراف من الآية الحادية عشر ، وختمها في الآية السابعة والثلاثين ، فبدأ القصة بقوله :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرِنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للملائِكَةِ اسْجُدُوا لَادَمَ ، فَسَجَـدُوا إِلاّ إِبليسَ ، لَمْ يَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ ﴾ .

وختمها بقوله :

﴿ قَالَ اهْبِطُوا بِعَضُكُم لِبَعْضِ عَـٰدُوٌ ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ ومَـّاعٌ إِلَىٰ حَين \* قَال : فيها تَحْيُوْنَ ، وفيها تموتُونَ ومِنْها تُخْرَجُون ﴾ (٢) .

وعند ذلك ، خاطب سبحانه أبناء آدم بخطابات أربعة ، تهدف إلى لـزوم الـطاعة ، والتحـرز عن إطاعـة الشيطان ، وأنّ لهم في قصـة أبيهم وأمهم ، عبـرةً واضحةً ، فقال :

١ \_ ﴿ يَا بِنِي آدم ، قد أُنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوارِي سُوآتِكُمْ . . ﴾ .

٢ ـ ﴿ يَا بِنِي آدم ، لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْسِطانُ ، كَمَا أَخْسِرَجَ أَبِسَوَيْكُمْ مِنَ الجَنَّةِ . . ﴾ .

٣ ـ ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ، خُذُوا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الأيات ١١ ـ ٢٥ .

٤ ـ ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ، إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ﴾ .

فالخطاب الأخير ، ليس إنشاء خطاب في عصر الرسالة ، حتى يتافي ختمها ، بل حكاية للخطاب الصادر بعد هبوط أبينا آدم إلى الأرض .

والذي يوضح ذلك قوله سبحانه في سورة أُخرى :

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً ، بَعْضُكُمْ لَبَعْضَ عَدُوٌّ ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِيَ هُدَىً ، فَمَنِ آتَبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَى ﴾ (١) .

فقوله : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّي هُدِّي ﴾ ، يتحد مع الآية السابقة ، مضموناً .

وهذا النموذج من الشبهات يوقفك على حالة سائر ما استدلّت به الفرق الباطلة في هذا المجال ، من القرآن ، ولذك ضربنا عن هذه الشبهات صفحا<sup>(۲)</sup> . ونعرّج إلى أسئلة جديرة بالبحث والنقاش ، حول الخاتمية طَرَحها مرور الزمان ، وتكامُلُ الحضارات ، وتَفَتَّح العقول ، على بساط البحث . فلأجل أهميتها ، نطرحها ، ثم نجيب عنها بما يناسب وضع الكتاب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة طه : الأية ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ ـ للوقوف عليها وعلى أجوبتها ـ « مفاهيم القرآن ، ، ج ٣ ، ص ١٨٥ - ٢١٦ .

# \* أسئلة حول الخاتمية

١ ـ لماذا حُرمت الْأُمَّة من النبوة التبليغية ؟

٢ ـ لماذا حُرِمَتِ الْأُمَّة من الإطلاع على الغيب ؟
 ٣ ـ كيف تكونُ الشريعة ثابتة مع أنَّ التحولَ ناموس عام ؟

٤ - كيف تكون الشريعة ثابتة مع أنّ لكلّ عصرٍ إقتضاء خاصاً ؟

٥ ـ هل القوانين المحدودة تفي بالحاجات غير المتناهية ؟ .

## أســئلة حول الخاتمية الســؤال الأول

# لماذا حُرمت الأمة من النبوة التبليغية ؟

إنّ النبي إذا بُعث بشريعة جديدة ، وكتابٍ جديد ، تكون نبوّته تشريعية ، وإذا بعث لغاية دعم أحكام شريعة سالفة ، فالنبوة ترويجية أو تبليغية . والقسم الأول من الأنبياء منحصر في خسة ، ذكرت أساؤهم في القرآن (١) . وأمّا القسم الثاني ، فيشكّله أكثرية الأنبياء ، لأنّهم بُعثوا لترويج الدين النازل على أحد أولئك ، فكانت نبوتهم تبليغية (٢) .

فعندئذ، يُطرح السؤال التالي: إنّ نبيّ الإسلام جاء بأكمل الشرائع وأتمّها، ولذلك أوصد باب النبوة التشريعية، ولكن لماذا أوصد باب النبوة التبليغية التي منحها الله للأمم السالفة، فإنّ الشريعة مهما بلغت من الكمال والتمام، لا تستغني عمن يقوم بنشرها وتجديدها، لكي لا تندرس، حتى يتم إبلاغها من السلف إلى الخلف بأسلوب صحيح، فلِمَ أوصد هذا الباب، بعدما كان مفتوحاً في وجه الأمم الماضية ؟.

الجــواب:

إنَّ انفتاح باب النبوة التبليغية في وجه الأمم السالفة وإيصاده بعد

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : الآية ١٣ .

 <sup>(</sup>٢) الكلمة الدارجة لمعنى التبليغ في البيشات العربية ، هي كلمة التشريع ، ولكن كلمة التبليغ أولى
 وأليق ، فهي مقتبسة من القرآن ، ومدلولها اللغوي منطبق على المقصود .

نبي الإسلام ، لا يعني أنّ الأمم السالفة تفرّدت بها لفضيلة استحقتها دون الخلف الصالح ، أو أنّ الأمّة الإسلامية حرمت لكونها أقلّ شأناً من الأمم الحالية ، بل الوجه هو حاجة الأمم السالفة إليها وغناء الأمة الإسلامية عنها ، لأنّ المجتمعات تتفاوت إدراكا ورشدا فربّ مجتمع يكون في أخلاقه وشعوره كالفرد القاصر ، لا يقدر على أن يحتفظ بالتراث الذي وصل إليه ، بل يضيعه ، كالطفل الذي يمزق كتابه وقرطاسه ، غير شاعر بقيمتها .

وَجَمَع آخر بلغ من القيم ، الفكرية والأخلاقية والإجتماعية ، شأواً بعيداً ، فيحتفظ معه بتراثه الديني الواصل إليه ، بل يستثمره إستثباراً جيداً ، وهو عند ذاك غني عن كل مروّج يروّجُ دينه ، أو مُبلّغ يذكّره بمنسيّه ، أو مُرَبِّ يرشده إلى القيم الأخلاقية ، أو معلم يعلّمه معالم دينه ، إلى غير ذلك من الشؤون .

فأفراد الأمم السالفة كانوا كالقُصر ، غير بالغين في العقلية الإجتماعية ، فها كانوا يعرفون قيمة التراث المعنوي الذي وصل إليهم ، بل كانوا يلعبون به لعب الصبي في الكتاتيب ، بكتابه أو قرطاسه ، فيخرقه ويمزقه ولا يبقي شيئاً ينتفع منه إلى آخر العام الدراسي . ولهذا كان على المولى سبحانه أن يبعث في كل جيل منهم نبياً ليذكرهم بدينهم ، ويجدد به شريعة من قبله ، وينزيل ما علاها من شوائب التحريف .

وأمّا المجتمع البشري بعد بعثه الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد بلغ من المعرفة والإدراك والتفتّح العقلي شأواً ، يتمكن معه من حفظ تراث نبيّه وصيانة كتابه عن طوارق التحريف والضياع ، حتى بلغت عنايته بكتابه الديني إلى حدّ تأسيس علوم عديدة لفهم كتابه . فازدهرت ، تحت راية القرآن ، ضروب من العلوم والفنون . فلأجل ذلك الرشد الفكري ، جعلت وظيفة التبليغ والترويج وصيانة الراث على كاهل نفس الأمّة ، حتى تبوّات وظيفة الرسل في التربية والتبليغ ، واستغنت عن بعث نبى مجدد .

ولأجل ذلك يقول سبحانه : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّـاسِ تَأْمُرُونَ بالمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران : الأية ١١٠.

وقال سبحانه : ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾(١) .

وقد ظهرت طلائع هذا الإعتهاد على الأُمّة من قوله سبحانه : ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي السِّدِينِ وَلِيُنْذِروا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرونَ ﴾(٢) .

قــال رسول الله صــلى الله عليه وآلــه : « إذا ظهرت البِــدَعْ ، فليُظْهــر العالِمُ عِلْمَه ، فمن لم يفعل ، فعليه لعنة الله »(٣) .

وقال الإمام الباقر: « إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيلُ الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء ، وفريضة تقام بها الفرائض ، وتؤمّن المذاهب ، وتَحِسلُ المكاسب ، وتُرزَدُ المَظالم ، وتَعْمُر الأرض ، وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر » (3) .

وما ذكرنا من الجواب يلائم أصول أهل السنة في دور الأمة وعلمائها في حفظ الشريعة . ولكن هناك جواب آخر أصح وأجمع .

وحاصله: إنّ أئمة الشيعة بحكم حديث الثّقلين ، يحملون علم النبي في المجالات المختلفة سواء في مجال المعارف والعقائد ، أو في مجال الأحكام والوظائف ، أو في مجال الإحتجاج والمناظرة ، أو في مجال الأجوبة على الأسئلة المستجدة ، كل ذلك بتعليم من الله سبحانه ، من دون أن يكونوا أنبياء يوحى إليهم .

فلأجل ذلك ، كل إمام في عصره ، يقوم بمهمة التبليغ والترويج ، ويجلي الصدأ عن وجه الدين ، ويردُّ شبهات المبطلين ، فاستغنت بهم الأمّة عن كل نبوة

الله ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الأية ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ، كتاب الأمر بالمعروف ، الباب ٤٠ ، الحديث ١ .

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، كتاب الأمر بالمعروف ، الباب الأول ، الحديث ٦ .

ترويجية ، والتاريخ يشهد بأنّ كل إمام من أئمة الشيعة الإثني عشرية ، قام بأعباء مهمة التبليغ ، وإيصال مفاهيم الإسلام الصحيحة إلى الأمة ، ولقد عانوا في ذلك من المشاق ، ولاقوا من الأهوال ما لاقاه جدّهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بما أنّ الأبحاث المعقبودة في فصل الإصامة والخبلافة تتكفيل بإثبات ذلك ، اكتفينا بهذا المقدار . وسيوافيك التفصيل فيه .

# أسئلة حول الخاتمية السؤال الثاني

## لماذا حرمت الأمة من الإطلاع على الغيب؟

إنّ الشريعة الإسلامية ، وإن كانت أكمل الشرائع ، والخَلَفُ مَن الأُمّة ، قادر على حفظ تراثه الديني ، أو أنّ العترة الطاهرة تقوم بمهمة التبليغ ، ولأجل ذلك أوصد باب النبوة التشريعية والتبليغية ، إلاّ أنّ إيصادها على الإطلاق يستلزم انقطاع الفتوحات الباطنية عن طريق النبي المبعوث .

وذلك ، لأنّ انقطاع النبوة بمعنى انقطاع أخبار السياء عن أهل الأرض ، وانقطاع الإطلاع على الغُيُوب ، وهذا خسران للأمة ، مع أنّه كان مفتوحاً في وجه الأمم السالفة ، فهل معنى ذلك أنّ الأمّة الإسلامية أقلُّ جدارة منها ، واستحقاقاً لها ؟ .

وحاصل السؤال أنّ إيصاد باب النبوة ، لأجل كهال الشريعة واستغناء الأمّة عن نبي مبلغ ، وإن كان أمراً لازماً ، غير أنّ سدّ باب النبوة يستلزم سدّ باب الفيوض المعنوية ، والمكاشفات الغيبية ، والمشاهدات الروحية التي تصل إلى الأمّة عن طريق نبيّها ؛ فرفعُ النبوة وختمها ، يستلزم ذلك الحرمان .

#### الجواب :

إنَّ سدَّ باب النبوة لا يستتبع إلَّا سدَّ باب الوحي في مجال تشريع الحكم ، أو في مجال تبليغ الشريعة السابقة .

وأمّا سائر الفتوحات الباطنية فهي مفتوحة في وجه الأمّة إلى يوم القيامة ، من غير فرق بين الإتصال بعالم الغيب عن طريق البرهنة والإستدلال والتدبر في آياته الآفاقية ، الذي يشير إليه تعالى بقوله : ﴿ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الآفاق وفي أَنْفُسِهِمْ حتى يَبَيْنَ لَهُمْ أَنّهُ الحَقُ ، أو مَمْ يُكُفِ بِرَبِّكَ أَنّهُ على كُلِّ شيء شهيد ﴾ (١) . وأمّا الإتصال به بلا توسيط برهان أودليل ، بل بمشاهده عين القلب وبصر الروح ، وشه ودالحقائق العلوية ، وانكشاف ما وراء الحسّ والطبيعة من العوالم الروحية ، ومعرفة ما يجري عليه قلمه تعالى في قضائه وقدره ، والإتصال بجنوده سبحانه وملائكته ، واستماع كلامهم وأصواتهم ، إلى غير ذلك من الأمور ، إلّا أنّه مقام خطير يحصل لعدّة من المتحررين عن سلوك طريق الطبيعة ، الحابسين أنفسهم في ذات الله ، العاملين بكتابه وسنّة نبيه ، سبما لهم من المقدرة والطاقة ، لتحمل الأمور الغيبية ، ومشاهدة جلاله وجماله ، وكبريائه وعظمته ، وما لأوليائه من مقامات ودرجات وما لأعدائه من نار ولهيب ودركات .

وليس ما ذكرنا من إمكان الإتصال ، كلمة خطابية ، أو عرفانية غير معتمِدة على الكتاب والسنّة ، بل الكتاب الحكيم يقضي بذلك عند التأمَّل والإمعان فيه :

١ ـ قال سبحانه : ﴿ يا أَيُّها اللَّذينَ آمَنوا إِن تَتَقوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً ﴾(٢) ، أي يجعل في قلوبكم نوراً تُفَرّقونَ به بين الحَقّ والباطل ، وتُمَيّزون به بين الصحيح والزائف بالبرهنة والإستدلال ، أو بالشهود والمكاشفة .

٢ ـ وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنـوا اتَّقُوا الله وآمِنـوا برسـوله يُؤْتِكُمْ
 كِفْلَيْنُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله غَفورٌ رَحيمٌ ﴾ (٣)

والمراد من النور ، هو ما يمشي المؤمن في ضوء هدايته في دينه ودنياه ، وهذا النور الذي يغمره نتيجة إيمانه وتقاه ، يوضحه قولـه سبحانـه : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَـاً

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : الآيــة ٥٣ . ونظيره الذاريات : الأيتان ٢٠ و ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : الآية ٢٨ .

فَأَحْيَيْنَاه وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يمشى بِهِ فِي النَّاسِ ﴾(١) .

٣ ـ وقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَيْنَا لَنَهْدِيَنُّهُمْ سُبُلُنَا ﴾(٢) .

٤ ـ وقال سبحانه : ﴿ كَلَّا لَـوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ الْيَقِينِ \* لَتَرَوُنَّ الجَحيمُ \* ثُمَّ لَتَرَوُمَّا عَيْنَ الْيَقِينِ \* ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيم ﴿ (٣) .

والمراد رؤيتها قبل يوم القيامة ، رؤية البصيرة ، وهي رؤية القلب التي هي من آثار اليقين ، على ما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلَكَ نُرِي إِسِراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، ولِيكُونَ مِنَ المُوقِنينَ ﴾ (٤) . وهذه الرؤية القلبية ، غير محققة قبل يوم القيامة لمن ألهاه التكاثر ، بل مُثنعة في حقّه .

كما أنّ المراد من قـوله: ﴿ ثُمَّ لَـتَرَوُمَّهَا عَيْنَ اليَقين ﴾ . هو مشاهدتها يوم القيامة ، بقرينة قوله سبحانه بعد ذلك : ﴿ ثُمَّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ ﴾ .

فالمراد بالرؤية الأولى رؤيتها قبل يوم القيامة ، وبالثانية رؤيتها يـوم القيامة (٥) .

٥ ـ وقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ آهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾ (٦) . فلو أنّ الإنسان جَعَلَ نفسه في مسير الهداية ، وطلبها من الله سبحانه ، لزاده تعالى هدىً ، وآتاه تقواه .

٦ ـ وقال سبحانه : ﴿ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً ﴾ (٧) . وهذه
 الآية تُبَينُ حال أصحاب الكهف الذين اعتزلوا قومهم ، وواجهوا المشاق في حفظ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت : الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة التكاثر : الأيات ٥ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : الآية ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) لاحظ الميزان ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة محمد : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف : الآية ١٣ .

إيمانهم ودينهم ، فزاد الله من هـداه في حقّهم ، وَرَبط على قلوبهم ، كـما في الأيـة التالية :

٧ ـ وقـال سبحانه : ﴿ وَرَبَطْنا عـلى قُلوبِهِمْ إِذْ قـامـوا فَقـالـوا رَبُنا رَبُ السَّمواتِ والأرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دونِهِ إِلهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطا ﴾(١) .

إلى غير ذلك من الآيات التي تعرب عن عدم إيصاد هذا الباب.

ثم إنَّ في السنَّة النبويـة الشريفة ، والخطب العَلَوية ، تصريحـات وإشارات إلى انفتاح هذا الباب .

فمن ذلك ما روّته الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله أنَّه قال :

« لَقَدْ كَانَ فَيَمَنَ قَبْلَكُم مَنَ بَنِي إسرائيـل رَجَالَ يُكَلَّمُونَ مَنْ غَيْرَ أَنْ يَكُونُوا أُنْبِياء »(٢) . وهذا هو المُحَدَّث في مصطلح أهل الحديث . وقد تضافرت الروايات على أنَّ مريم وفاطمة وعلياً عليهم السلام كانوا مُحَدَّثين .

ويقول الإمام علي عليه السلام في كلام له ، يحكي فيه عن صاحب التقوى : « قد أُحيا عَقْلَهُ ، وأَمات نَفْسَهُ ، حتى دَقَّ جَليلُهُ ، وَلَطُفَ غَليظُهُ ، وَبَرَقَ لَهُ لاَمِعُ كثيرُ البَرْقِ ، فَأَبانَ لَهُ الطَّرِيقَ ، وَسَلَكَ به السَّبِيلَ ، وَتَدافَعَتْهُ الأَبُوابِ إلى بابِ السلامةِ ، ودارِ الإقامةِ ، وَتُبَتَّتْ رِجْلاهُ بِطُمَّأُنينَةٍ في بَدَنِهِ في قرار الأمن والراحة ، بما استعملَ قَلْبَه ، وأرضى رَبّه هلاه .

ويقول عليه السلام ، في كلمة أخرى تعرب عن رأي الإسلام في هذه المجال ، قالها عند تلاوته قوله سبحانه : ﴿ يُسبِّح لهُ فيها بِالغُدُّوِ والآصال ِ رجالً لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله ﴾ قال : « إنّ الله سبحانه جعل الذِّكر جلاءً للقلوب ، تَسْمع به بعد الوَقْرَة ، وتبْصِر به بعد العَشْوة ، وتنقاد به بعد المعاندة ، وما برح لله ـ عزّت آلاؤه ـ في البُرهة بعد البُرهة ، وفي أزمان الفترات ، عباد

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الأية ١٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، ج ٢ ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ، الخطبة ٢١٥ .

ناجاهم في فكرهم ، وكلّمهم في ذات عقولهم ، فاستصبحوا بنور يَقَظَةٍ في الأبصار والأسماع والأفئدة ، يُمنّزِلَةِ اللّذيّ الله ، وَيُخَوِّفونَ مَقامَهُ ، يَمنْزِلَةِ الأَدلّةِ في الفَلَواتِ . . . إلى أن قال : وإنّ للذّي لأهلا أخذُوه من الدُّنيا بَدَلاً ، فَلَمْ تَشْغَلُهُمْ تَجارةٌ ولا بيعٌ عنه يقطعون به أيام الحياة ، ويهتفون بالنزواجر عن محارم الله ، في أسهاع الغافلين ، ويأمرون بالقسط ، ويأتمرون به ، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه ، فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة ، وهم فيها ، فشاهدوا ما وراء ذلك ، فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه ، وحققت القيامة عليهم عداتها ، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا ، حتى كأنّهم يرون ما لا يرى الناس ، ويسمعون ما لا يسمعون . . ه(١) .

وقد تربى في أحضان على عليه السلام ، صفوة من رجال الخير ، يُسْتَدَرّ بهم الغيام ويضن بهم الزمان ، كزيد وصعصعة إبني صوحان ، وأُويْس القَرني ، والأَصْبَغ بن نُباتة ، ورشيد الهجسري ، وميثم التّهار ، وكُميل بن زياد ، وأشباههم ، وكان هؤلاء مُثلًا للفضيلة وخزانة للعلم والأسرار ، منحهم أمير المؤمنين عليه السلام من سابغ علمه ، واستأمنهم على غامض أسراره ، ممّا لا يقوى على احتاله غير أمثالهم ، حتى زكت نفوسهم ، وكادوا أن يكونوا بعد التصفية ملائكة مجردة عن النقائص ، لا يعرفون الرذيلة ولا تعرفهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، الخطبة ٢١٧ .

## أسئلة حول الخاتمية السؤال الثالث

### أليس التحول ناموساً عاماً ، فها معنى الشريعة الثابتة ؟

ليس في الكون المادي ، أمر خالد باقٍ مدى الدهور وتعاقب الأجيال ، لأنّ التحوّل ناموس عام في الطبيعة ، وعلى ذلك ، فكيف يقرر الإسلام سنناً وقوانين ثابتة ، منذ بعثة الرسول إلى يوم القيامة ، فإنّ الإعتقاد بخاتمية الرسول وكتابه وسننه وتشريعاته ، يلازم الإعتقاد بثباتها في هذا الكون الذي كتب على جبينه عدم القرار والثبات .

#### الجــواب:

إنَّ السؤال نَجَم من الخلط بين الموجودات المادية والنواميس الحاكمة عليها ، فالمتغير هو الأول دون الشاني ، فإنَّ السياء والأرض وما فيهما لا تستقرّ على حالة واحدة ، وأمَّا النواميس السائدة عليها فهي ثابتة أبدية لا يصيبها التبدّل ، ولا تقع في إطار الحركة والتحوّل .

مشلاً: المعادلات السرياضية ، وقانون الجاذبيّة ، والثقل النوعي في الموجودات ، وإنكسار الضوء وأحكام العَدَسِيّات وسرعة النور وغيرها من القوانين الفيزيائية ، ثابتة غير متغيرة ، سائدة في كل الظروف والأزمنة .

ومثله: الأحكام الشرعية ، المحمولة على الموضوعات الخارجية فالموضوعات وإن كانت تتغير، والمجتمع يتحول من حال إلى أخرى ، ولكن لكلّ

موضوع في حـال خاص حكم لا يتغـير ما دام المـوضوع مـوضوعــــ ، وإذا تبدّل ، فالتبدّل يستلزم رفع الحكم برفع موضوعه لا استبداله بحكم آخر .

وبذلك تقف على مدى وهن ما يُعترض به على ثبات قوانين الإسلام ، بأنّه ليس عندنا أصل ثابت وشيء مستقر ، بل الكون بأجمعه يموج بالتحولات والتغيرات .

إذ فيه مضافاً إلى ما ذكرنا من الخلط بين القانون ومُنْطَبَقه ، أَنَّ قولَهم هذا بأنّه ليس عندنا علم ثابت ، هو بحد ذاته ، قانون ثابت لدى المعترض ، فهو في الوقت الذي يعترض فيه على ثبات القوانين وبقائها ، يعترف بقانون ثابت في العالم ، وهو أنّه « ليس عندنا قانون ثابت » .

\* \* \*

# أسئلة حول الخاتمية السؤال الرابع

# كيفٍ تكون الشريعة ثابتة مع أنَّ لكل عصرٍ اقتضاءً خاصًا ؟(١)

التطور الإجتهاعي يستلزم تطوراً في قوانين المجتمع ، والقانون الموضوع في ظرف خاص ، ربما يكون مضراً أو غير مفيد في ظرف آخر ، ومقتضيات الزَّمان ( القوانين ) ، تختلف باختلاف ألوان الحياة والظروف الطارئة على المجتمع ، فها صحّ بالأمس ، لا يصحّ اليوم ، وما يصحّ اليوم لا يصحّ غداً . وعلى هذا فلو كانت الحياة مستمرة على وتيرة واحدة ، لساغ للتشريع الإلهي المحمدي أن يسود في جميع الظروف والأحوال إلى يوم القيامة ، لكنها لما كانت متغيرة ومتحوّلة ، فلا يصحّ للشريعة الإلهية السيادة على المجتمعات دائماً ، فكيف يصحّ القول بأن شريعة الإسلام شريعة خالدة ، إذ لا يُعنى من خاتمية النبوة ، إلاّ خاتمية الشريعة وبقاؤها إلى الأبد .

الجـــواب

إنَّ هذه الشبهة من أهمَّ الشبهات في موضوع الخاتمية ، ومنشؤها تخيـل أنَّ

<sup>(</sup>١) الفرق بين هذا السؤال وسابقه واضح ، فإنّ الأول ، يعتمد على اصل فلسفي وهـو شمول التحول لكلّ ما في الكون ، وانطلاقاً من هذا الأصل لا يمكن الإعتراف بثبات أصل وقانون . والسؤال الثاني سؤال اجتهاعي ، وهو لـزوم اختلاف القـوانين حسب اختلاف المقتضيات ، والإعـتراف بهـذا لا يجتمع مع القول بثبوت سنن الإسلام وقوانينه .

التحوّل يدبّ في جميع شؤون الإنسان ، وأمّا إذا قلنا بأنّ للإنسان مع قطع النظر عمّا يحيط به من الظروف المختلفة ـ روحيات وغرائز لا تتغير أبداً ، ولا تُنْفَكُ عنه ، وهي في الحقيقة مشخصات تكوينية له ، بها يتميز عن سائر الحيوانات ، فالشبهة مندفعة من رأس ، فإنّ القوانين والسنن الراجعة إليها ، تكون ثابتة خالدة ، حسب خلودها ، إذا كانت موافقة لما تقتضيه .

توضيحه: إنّ السائل قد قصر النظر على ما يحيط بالإنسان من النظروف المختلفة المتبدلة، التي هي نتيجة تكامل الحضارات والمجتمعات، وذهل عن أنّ للإنسان غرائز ثابتة وروحيات خالدة، لا تستغني عن قانون ينظّم اتجاهاتها وتشريعٌ يعدّها، ويصونها عن الإفراط والتفريط، فبها أنّ هذه الغرائز والفطريات، لا تمسّها يد التغيّر، فالتشريعات المطابقة لمقتضى الفطرة، والصالحة لهدايتها، تخلد بخلودها وتثبت بثبوتها، فلو كان السائل واقفاً على أنّ الإنسان مركب من مشخصات تكوينية أبدية، ومشخصات طارئة متغيرة، لوقف على أنّ القوانين الراجعة إلى هداية الفطرة وتعديلها، تثبّت على جبين الدّهر، ما دام الإنسان إنسانا، وأمّا القوانين الراجعة إلى المشخصات الطارئة المتحولة، فلا تصلح للخلود والثبات. وإليك فيها يلى أمثلة لما ذكرناه.

١ ـ الروابط العائلية ، كرابطة الولىد بوالىديه ، والأخ بأخيه ، هي روابط طبيعية ، لوجود الوحدة الروحية ، فالسنن الراجعة إلى تنظيم هذه الروابط ، من التوارث أولاً ، ولزوم التكريم والصّلة ثانياً ، من الأحكام التي لا تتغير بتغير الزمان ، فلا تجد مجتمعاً ينادي بقطع التوارث بين الوالد والولد ، أو قطع الحضانة بين الأم وولدها ، أو ما شابه ذلك .

٢ ـ إنّ التفاوت بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوس ، فهما موجودان بشريان مختلفان اختلافاً عضوياً وروحياً ، على رغم كل الدعايات السخيفة التي تريد إزالة كل تفاوت بينهما . ولأجل ذلك إختلفت أحكام كل منهما عن الآخر اختلافاً يقتضيه طبع كل منهما . فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتهما ومسايراً لطبعهما ، ظلّ ثابتاً لا يتغير بمرور الزمان لثبات الموضوع المقتضي لثبات محموله .

٣ ـ الإنسان بما هو موجود إجتماعي ، يحتـاج لحفظ حياتـه وبقاء نسله ، إلى

العيش الإجتماعي ، والحياة العائلية ، وهذان الأمران من أُسس حياة الإنسان ، ما برحت تقوم عليهما \_ في جمله ما تقوم عليه \_ منذ تكون الإنسان .

ومن المعلوم أنّ الحياة الإجتماعية والعائلية ، ليستا غنيتين عن التشريع لتنظيمها ، فلو كان التشريع حافظاً لحقوق الأفراد ، خالياً عن الظلم والجور ، مبنياً على مِلاكات واقعية ، يدوم هذا القانون ، ما دام مرتكزاً على العدل والصلاح .

٤ - التشريع الإسلامي حريص جدا على صيانة الأخلاق وحفظها من الضياع والإنحلال ، ومما لا يشك فيه أنّ الخمر والميسر ، والإباحية الجنسية ، ضربات تقصم ظَهْر الأخلاق وتقضي عليها ، فالخمر يزيل العقل ، والميسر يُنبت العداوة في المجتمع ، والإباحية الجنسية تُفسد الحرث والنسل ، فالأحكام الراجعة إليها ثابتة دائماً .

وحصيلة البحث أنّ تطور الحياة الإجتماعية في بعض نواحيها ، لا يوجب أن يتغير النظام السائد على مقتضى الفطرة ولا أن تتغير الأحكام الموضوعة على طبق ملاكات واقعية من مصالح ومفاسد كامنة في موضوعاتها ، فلو تغير لون الحياة في وسائل الركوب ، والنقل ، ومعدات التكتيك الحربي ، و . . ، فإنّ ذلك لا يقتضي أن تنسخ أحكام الفطرة أو تنسخ حرمة الظلم ، ووجوب العدل ، ولزوم أداء الأمانة ، والوفاء بالعهود والأيمان ، إلى غير ذلك من الأحكام الراجعة إلى التحسين والتقبيح العقليين ، التي يستقل العقل ببقاء أحكامها ما دام الموضوع .

أجل ، إنّ تقلب الأحوال ، وتحوّل الأوضاع الإجتهاعية يتطلب تحولاً في السنن والأنظمة ، وتبدّلاً في الأحكام والقوانين ، غير أنّه لا يتطلب تحوّلاً فيها يمسّ واقعية الإنسان الثابتة في جميع الظروف ، كها لا يتطلب تحوّلاً في القوانين الكونية التي تدير الكون بأصولها الثابتة ، فلا تتغير النسب الرياضية ، ولا القواعد الهندسية ، وإن تطورت الأوضاع وتحولت(١) .

<sup>(</sup>١) قد مضى عند البحث في الشاهد الخامس من شواهمد إعجاز القرآن الكريم ، وهمو اتقان التشريسع والتقنين ، ما يفيدك ، فراجع .

## أسئلة حول الخاتمية السؤال الخامس

## هل القوانين المحدودة تفي بالحاجات غير المتناهية ؟

إنّ توسع الحضارة يُلزم المجتمع بتنظيم قوانين جديدة تفوق ما كان يحتاج اليها فيها مضى ، وبما أنّ الحضارة والحاجات في حال التزايد والتكامل ، فكيف تعالِجُ القوانينُ المحدودةُ الواردةُ في الكتاب والسنّة ، الحاجاتِ غير المحدودة .

وبما أنّ الإسلام نظام تشريعي كامل ، تَدَخّل في شؤون المجتمع كافّة ، ثقافيّها ، وسياسيّها ، وإجتهاعيّها ، وعسكريّها ، وعائليّها ، وأغنى المجتمع عن كل تشريع سوى تشريعه ، فعندئذ يطرح هذا السؤال نفسه : إنّ القوانين الواردة في الكتاب والسنّة ، محدودة مهما توسّع نطاقها ، فكيف تُغني المجتمع عن ممارسة التشريع في الحوادث والموضوعات التي لم يكن بها عهد زمن نزول القرآن وبعثة الرسول .

نعم ، المسيحية أراحت نفسها من الإجابة عن هذا السؤال بادّعاء أنّ نظامَها لا يخرج عن الطقوس الفردية والعبادية ، وإنّما هـو الإسلام ، الـذي يدّعي إغناء المجتمع عن كل تشريع في جميع حقول الحياة .

#### الجيواب:

إنَّ خلود التشريع الإسلامي ، وغناه عن كـل تشريع ، مبني عـلى وجـود أمرين فيه :

١ - أنَّه ذو مادة حيوية ، حلاقة للتفاصيل مهم كثرت الحاجات ،
 واستجدّت الموضوعات .

٢ ـ أنّه ينظر إلى الكون والمجتمع بسعة ورحابة ، مع مرونة خاصة تساير الحضارات الإنسانية المتعاقبة . وإليك بيان كلا الأمرين :

أما الأمر الأول: فقد أحرزه بتنفيذ أمور:

### ١ ـ الإعتراف بحجيّة العقل في مجالات خاصة

اعترف القرآن والسنّة بحجية العقل في مجالات خاصة ، مما يرجع إليه القضاء فيها ، ولا يكون هو أجنبيّا بالنسبة إليها ، وذلك كها في باب الملازمات التي ستأتي الإشارة إلى عناوينها . وليس المراد من حجّيته ، أنّه يُطلق سراحه في مجال التعبديّات التي لا طريق إليها إلّا بالوحى ، فإنّه لا صلاحية له في ذاك المجال .

وأمّا الملازمات التي تعدّ من الأحكام العقلية القطعية ، وهي مرادهم من قولهم بأنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، فأمثلتها :

أ ـ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته .

ب ـ الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده .

ج ـ الملازمة بين عدم جواز اجتهاع الأمر والنهي ، وبطلان العبادة .

د ـ الملازمة بين النهي عن العبادة والمعاملة ، وفسادهما .

هــ الملازمة بين المنطوق والمفهـوم في القضايـا الشرطية ، أو الـوضعية ، أو المُغيَّاة بغاية .

ونظير ذلك ما يستقل به العقل من أحكام عقلية تلازم أحكاماً شرعية ، كاستقلاله بقبح العقاب بلا بيان ، الملازم لعدم ثبوت الحرمة والوجوب إلا بالبيان . واستقلاله بلزوم الإجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية ، ولزوم الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية ، واستقلاله بإجزاء

إطاعة الأوامر الإضطرارية أو الأوامر الظاهرية ، وغير ذلك . ولعلّ الكلّ يرجع إلى مبدءٍ واحد ، وهو استقلاله بالتحسين والتقبيح الذاتيين ، وهذا هو المنتج لهذه الملازمات والأحكام .

وقد فتح هذا الإعتراف ، للإسلام ، باب البقاء والخلود ، وغدا التشريع الإسلامي في ضوئه ذا سعة وشمول لكثير من الموضوعات المستجدة أو غيرها مما لم يذكر حكمه في الكتاب والسنّة .

نعم ، مَنْ أعدم العقل وعزله عن الحكم في مجالاته الخاصة به ، أعطى الإسلام ولقوانينه سمة الجمود ، وعدم الشمول كما أنّ مَنْ فَسَح المجال للعقل ، للحكم في كل مورد ليس له طريق إليه ، جعل التشريع الإسلامي لعبة تتلاعب بها الأهواء .

وبما أنّ هذا البحث ، بحث يرجع إلى علم أصول الفقه ، نقتصر على هذا القدر ، ونختم الكلام بحديث عن الإمام الطاهر ، موسى بن جعفر الكاظم ، وهو يخاطب تلميذه هشام بن الحكم ، بقوله :

« إنّ لله على الناس حجتين ، حجةً ظاهرة ، وحجةً باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء ، والأئمة ، وأمّا الباطنة فالعقول »(١) .

### ٢ ـ الإعتراف بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد

الأحكام الشرعية \_ حسب ما ينصّ عليه الكتاب \_ تابعة للمصالح والمفاسد ، فلا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه ، ولا فريضة إلاّ لمصلحة في الإتيان بها . ولا يراد من المصالح والمفاسد خصوص الدنيوية ، بل الأعمّ مما يرجع إلى سعادة البشر في دنياه ، وفي أخراه .

يقول سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ والبَغْضاءَ في الخَمْرِ والمَيْسِرِ ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاةِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الكافي ، ج ١ ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٩١ .

فإذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ، وكانت الغاية المتوخاة من تشريعها هي الوصول إلى المصالح والتحرز عن المفاسد ، وبما أنّ المصالح والمفاسد ليست على وزانٍ واحد ، بل لها درجات ومراتب ، عَقَدَ الفقهاءُ باباً لتزاحم الأحكام وتصادمها ، فيقدمون الأهمّ على المهم ، والأكثر مصلحة على الأقل منه ، والأعظم مفسدة على الأحقر منه . وقد أعان فتح هذا الباب على حلّ كثيرٍ من المشاكل الإجتماعية ، التي ربما يتوهم الجاهل أنّها تعرقل خطى المسلمين في معترك الحياة .

ومن أمثلته: إنّ تشريح بدن الإنسان في المختبرات ، من الأمور الضرورية الحيوية التي يتوقف عليها نظام الطب اليوم . غير أنّ هذه المصلحة تصادمها حرمة التمثيل بالميت ، مسلماً كان أو كافراً ، ولكن عناية الشارع بالصحة العامة تجعل إحراز هذه المصلحة مقدّمة على المصلحة الأخرى ، وهي حرمة الميت ، ولكن يقدم في هذا المجال بدن الكافر على المسلم ، والمسلم غير المعروف على المعروف ، وهكذا . وفي ضوء هذا المثال نقدر على طرح أمثلة كثيرة .

### ٣ ـ الكتاب والسنّة مادة خصبة للتشريع

إنّ الكتاب والسُّنّة مشتملان على أصول وقواعـد ، تفي باستنبـاط آلاف من الفروع التي يحتاج إليها المجتمع البشري على امتداد القرون والأجيال .

وهذه الثروة العلمية التي اختصّت بها الأمّة الإسلامية من بين سائر الأمم ، أغنت المسلمين عن التمسّك بكل تشريع سواه .

وتتجلى تلك الحقيقة إذا وقفنا على مرمى حديث الثقلين ، وأنّ العِـتْرة الطاهرة ، قرناء القرآن وأعداله ، لا يفترقان أبدا ، ففي ضوء الأحاديث الواردة عن الأثمة الإثني عشر من أهل بيت الرسؤل الأعظم ، قَدِرَ التشريع الإسلامي حملى مذهب الإمامية ـ على استنباط أحكام الموضوعات المستجدة الكثيرة ، بوضوح وانطلاق ، ولم يُرَ هناك قُصور فيه .

نعم ، إنَّ من اقتصر في مجال السنَّة على خصوص ما روته الصحابة عن

النبي الأكرم ، لم يَرَ بدّاً من اللجوء إلى مقاييس وقواعد ظنية ما أنزل الله بها من سلطان ، كالقول بالقياس والإستحسان والإستقراء ، وغيرها من الظّنيات التي نهى الشارع المقدس عن التعبد بها في مجال العبودية ، بقوله : ﴿قُلْ ءَآللهُ أَذِنَ لَكُمْ أُمْ على اللهُ تَفْتَرُونَ ﴾ ؟(١)

هذا ، وإنَّ الأحاديث الإسلامية في مجال الأحكام الفرعية ، الـواردة عن طريق الصحابة ، المنتهية إلى النبي الأكـرم ، لا تتجاوز خمسائة حـديث ، تُمُدّهـا أربعة آلاف(٢) .

ومن المعلوم أنّ هذا المقدار من الأحاديث لا يفي بحاجات المجتمع البشري إلى يوم القيامة ، وهذا يعرب عن أنّ الرسول لم يترك الأمّة سدىً ، ولم يدفعهم إلى العمل بمقاييس ظنية لا دليل عليها ، وإنّما عالج هذه الناحية الحيوية بالأمر بالرجوع إلى عترته الطاهرة .

إنّ من المؤسف جداً ، رفضَ الـروايــات المـرويــة عن أئمـة أهــل البيت عليهم السلام ، الذين اعترف القريب والبعيد بطهــارتهم ووثاقتهم وعُلُوّ شــأنهم ، والأخذ بمقاييس ظنية ، وإدارة رحى التشريع بها .

« وَدَعْ عَنْكَ نَهَباً صيح في حجراتِهِ » .

#### ٤ ـ تشريع الإجتهساد

المراد من الإجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن مصادرها المعيّنة ، وهو رمز خلود الدين وبقاء قوانينه ، لأنّه به تحفظ غضاضة الدين وطراوته ، ويصان عن الإندراس ، وبالتالي يستغني المسلمون عن موائد الأجانب .

أمَّا لزوم فتح هذا الباب ، ولا نسيها في العصر الحاضر فليس شيئاً يحتاج إلى

<sup>(</sup>١) سورة يونس : الأية ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) لاحظ الوحي المحمدي ، لمحمد رشيد رضا ، الطبعة السادسة ، ص ٢١٢ .

البرهنة ، إذ لم تزل الأمّة الإسلامية ، في أعصارها الغابرة والخاضرة ، أمام موضوعات مستجدة وطارئة ، فيجب عليها عند ذلك أن تختار سلوك أحد السبل التالية :

- \_ إمّا بذل الوُّسْع في استنباط أحكامها من الكتاب والسُّنة والعقل .
- ـ أو اتّباع القوانين الوضعية البشرية من غير نظر إلى مقاصد الشريعة .
  - ـ أو الوقوف والسكوت من غير إفتاء .
    - ولا شك أن المتعين هو الأول .

وقد كان الإجتهاد مفتوحاً بصورته البسيطة بين الصحابة فالتابعين ، كما أنّه لم يزل مفتوحاً على مصراعيه بين أصحاب الأئمة الإثني عشر ، وهم اللذين قالوا لشيعتهم : « إنّما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع »(١) .

وإنّ من مواهب الله تعالى ، العظيمة ، على الأمّة الإسلامية ، تشريع الإجتهاد ، وفسح المجال لعلماء الأمّة لأن يناقشوا أفكارهم ، فلم تقم للإسلام دعامة ، ولا حفظ كيانه ونظامه إلّا على ضوء هذه البحوث والمناقشات العلمية وردّ صاحب فكر على ذي فكر آخر ، وقد حكى شيخنا العلامة المتضلع ، شيخ الشريعة الأصفهاني ـ رحمه الله ـ عن بعض الأعلام ، قوله : « إنّ عدم محاباة العلماء ، بعضهم لبعض ، من أعظم مزايا هذه الأمّة ، التي أعظم الله بها عليهم النعمة ، حيث حفظهم عن وصمة محاباة أهل الكتابين ، المؤدية إلى تحريف ما فيها ، واندراس تينك الملتين ، فلم يتركوا لقائل قولاً فيه أدنى دخل إلّا بيّنوه ، ولفاعل فيه اعوجاج إلّا قوموه ، حيث اتضحت الأراء وانعدمت الأهواء ، ودامت الشريعة البيضاء ، على ملىء الأفاق بأضوائها ، مأمونة عن التحريف ، ومصونة الشريعة البيضاء ، على ملىء الأفاق بأضوائها ، مأمونة عن التحريف ، ومصونة عن التصحيف »(٢) .

وقد جَنَت بعض الحكومات الإسلامية ، حيث أقفلت باب الإجتهاد ، في

<sup>(</sup>١) الوسائل ، ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب السادس من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٢ . (٢) إبانة المختار ، ص ١ .

أواسط القرن السابع ، وحرمت الأُمّة الإسلامية من هذه الموهبة العظيمة ، يقول المقريزي :

« استمرت ولاية القُضاة الأربعة ، من سنة ٦٦٥ ، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام ، غير هذه الأربعة وعودي من تمذهب بغيرها، وأنكر عليه ، ولم يُولً قاض ، ولا قُبلت شهادة أحد ، ما لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب ، وأفتى فقهاؤهم في هذه الأمصار ، في طول هذه المدة ، بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها ، والعمل على هذا إلى اليوم "(١) .

ومن بوادر الخير أَنْ وَقَفَ غـيرُ واحدٍ من أهــل النظر من علماءِ أهــل السنة ، وقفة موضوعية ، وأحسّوا بلزوم فتح هذا الباب بعد قفله قُرُوناً (٢) .

### ٥ ـ حقوقُ الحاكِم الإسلامي

من الأسباب الباعثة على كون التشريع الإسلامي ، صالحاً لحلّ المشاكل ، أنّه منح للحاكم الإسلامي كافة الصلاحيات المؤدية إلى حقّ التصرّف المطلق في كل ما يراه ذا صلاحية لللامة ، ويتمتع بمثل ما يتمتع به النبي والإمام من النفوذ المطلق ، إلاّ ما يعد من خصائصها .

مشلاً: إذا رأى الحاكم أنّ المصلحة تقتضي فتح طريق أو شارع في أملاك الناس ، فَلَهُ أَنْ يُقَرِّرَ وينفِّذَ ما يحقّق هذه الغاية في ضوء العدل والإنصاف : فله أن يُجْبِرَ أصحابَ الأراضي التي يمرّ بها الطريق ، على بيع أراضيهم أو يشتريها بثمن مناسب .

أو إذا أراد رفع المعيشة العامة إلى مستوى خاص ، فله وضع الضريبة عـلى صنف خاص من أبناء الشعب ، أو كلّهم لتأمين هذه الغاية .

<sup>(</sup>١) الخطَطُ المقريزية ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ .

 <sup>(</sup>٢) لاحظ تاريخ حصر الإجتهاد ، لشيخنا العالامة الطهراني ، ودائرة المعارف لفريد وجدي ، مادة
 ( جهد » و« ذهب » . وغير ذلك مما ألف في هذا المضار .

كما أنّ له أن يقرر ما يراه مناسباً لتنظيم السير في الشوارع ، متوخياً في ذلك سلامة النفوس ، وسهولة الـذهاب والإياب ، كلّ ذلك في إطار العـدل والإنصاف والقوانين العامة الإسلامية .

قال المحقق النائيني رحمه الله: ( فُوضَ إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يَراهُ لازماً من المقررات ، لمصلحة الجهاعة وسد حساجاتها في إطار القوانين الإسلامية »(١).

وهذه الحقوق ثابتة للنبي الأكرم ، لقوله سبحانه :﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفُسِيمِ مُ اللَّ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٢) .

كما أنَّها ثابتة لخلفائه المعصومين ، وبعدهم لعلماء الأمَّة وفقهاء الـدين الذين أُلقيت على كواهلهم أُمور تدبير حياة الأمَّة ، وصيانة الشريعة .

وهناك كلمة قيمة للإمام الخميني \_ قدّس سرّه \_ نأتي بنصّها :

( إنّ الحاكم الإسلامي إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية في قطر من أقطار الإسلام ، أو في مناطقه كلّها ، وتوفرت فيه الشرائط والصلاحيات اللازمة ، وأخص بالذكر : العلم النوسيع ، والعدل ، يجب على المسلمين إطاعته ، وله من الحقوق والمناصب والولاية ، ما للنبيّ الأكرم من إعداد القوات العسكرية ، ودعمها بالتجنيد ، وتعيين الولاة وأخذ الضرائب ، وصرفها في عالمًا ، إلى غير ذلك . . .

وليس معنى ذلك أنّ الفقهاء والحُكّام الإسلاميين ، مثل النبي والأئمة في جميع الشؤون والمقامات ، حتى الفضائل النفسانية ، والدرجات المعنوية ، فإنّ ذلك رأي تافِهً لا يُركنُ إليه ، إذ إنّ البحث إنّما هو في الوظائف المحولة إلى الحاكم الإسلامي ، والموضوعة على عاتقه ، لا في المقامات المعنوية والفضائل النفسانية ،

<sup>(</sup>١) تنبيه الأمَّة وتنزيه المِلَّة ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : الآية ٦ .

فإنّهم صلوات الله عليهم ، في هذا المضار ، في درجة لا يدرك شأوهم ، ولا يشق لهم غُبار ، حسب روائع نصوصهم وكلماتهم .

وليست السلطة مفخرة للحاكم يعلو بها على سائر المحكومين ، بل هي من وجهة النظر الإسلامية مسؤولية إجتماعية كبرى أمام الله سبحانه أوّلاً ، وأمام المسلمين ثانياً . والجهة الجامعة ما بين الحاكم والإمام في إدارة دفة الحكم وسياسة العباد ، ليس لها أي ارتباط بالمُثُل الخلقية والصفات النفسانية »(١) .

ثم إنّ البحث حول حقوق الحاكم الإسلامي ، الذي يمهّد الطريق لسيادة الأحكام الإسلامية طويل الذيل يرجع فيه إلى مفاهيم القرآن (٢) .

وأمّا الأمر الشاني ، وهو أنّ التشريع الإسلامي ينظر إلى الكون والمجتمع بسعة ورحابة ، مع مرونة خاصة تساير الحضارات الإنسانية المتعاقبة ، فقد أحرز ذلك بتحقيق أمور ثلاثة :

#### ١ ـ النظر إلى المعانى دون الظواهر

الإسلام يهتم بالمعنى دون الظاهر ، وهذه إحدى العِلَلِ لبقاء أحكامه وخلودها ، وقد أوضحنا حال ذلك عند البحث عن إتقان التشريع والتقنين الإسلامى .

<sup>(</sup>١) ولاية الفقيه ، للإمام السيد الخميني ، ص ٦٣ - ٦٦ . وقد كان سياحته حيّاً يرزق ونحن نجري القلم على هذه المواضع ، لكنه لبّى دعوة ربّه والتحق بالرفيق الأعلى ليلة الأحد التاسع والعشرين من شهر شوال عام ١٤٠٩ للهجرة . وقد كان ـ قدّس الله سرّه ـ رجلاً مثالياً في التقوى ، وبطلاً في العلم ، ومجاهداً مناضلاً في سبيل إعلاء كلمة الحق . وبالحق كان مصداقاً لقول الشاعر :

ليس من الله بُمُسْتَنْكسر أَنْ يَجْمَعَ العالَم فِي واحدٍ أعلى الله مقامه ، ورفع في الجنان درجته .

 <sup>(</sup>٢) قد أشبع شيخنا الأستاذ ـ دام ظله ـ الكلام في هذا المضار ، فلاحظ و مضاهيم القرآن ، ٠ ٢ ،
 ص ٢٦٥ ـ ٢٩٦ .

### ٢ ـ الأحكام التي لها دور التحديد

من الأسباب الموجبة لمرونة هذا الدين وصلاحيته للبقاء ، وجود قوانين حاكمة على القوانين العامة ، مثل قاعدة ، « لا حرج » ، و« لا ضَرَرَ » ، وغير ذلك مما أوضحنا حاله عند البحث عن إتقان التشريع والتقنين الإسلامى .

# ٣ ـ الإسلام شريعة وُسْطى والأُمّة الإسلامية أُمّة وَسَط

من الأسباب الدافعة إلى صلوح الإسلام للبقاء والخلود ، كونه ديناً جامعاً بين الدعوة إلى المادة ، والدعوة إلى الروح ، وديناً وسطاً بين المادية البحتة ، والروحية المحضة ، وبذلك جاء شريعة تامة لم تعطّل الفطرة في تشريعاتها ، ولم تلقي حبلها على عاتقها لتخرج عن حدودها ، فأخذت من الدنيا ما هو لصالح العباد ، ومن الأخرة مثله .

فكما أنَّ الإسلام ندب إلى العبادة ، ندب إلى طلب الرزق أيضاً ، بل نــدب إلى ترويح النفس ، والتخلية بينها وبين لذاتها .

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : « للمؤمن ثــلاثُ ساعــات ، ساعــةُ يُناجي فيها ربَّه ، وساعة يَرُمَّ فيها معاشه ، وساعةً يُخلَّى بين نفسه ولذَّاتها »(١) .

فقـد قرن بـين عبادة الله ، وطلب الـرزق ، وترفيـه النفس ، بحيث جعـل الجميع في مستوى واحد .

فكما أنّ أداء الصلاة والصوم ، والحج ، وظائف دينية ، فكذلك إنّ شقَّ الطريق لطلب الرزق والمعاش ، والقيام بنزهة بين الرياض ، أو سباحة في الأحواض ، والأعمال الرياضية البدنية ، وظيفة دينية للمؤمن ، ولأجل هذا ينسجم الإسلام مع الحضارات المتواصلة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ،باب الحِكم ، رقم ٣٩٠ .

هذه هي الخاتمية ، ودلائلها المشرقة ، وشبهاتها الضئيلة ، وأسئلتها المهمة ، وأجوبتها الرصينة ، طرحناها معرض البحث والتنقيب ، ولم يكن رائدنا إلاّ تبنيّ الحقيقة ، متجرّدين عن كل رأي مسبق لا دليل عليه .

تمّ الكلام بحمده تعالى في النُّبُوّة الخاصة .

ملحــق <sup>(۱)</sup>

#### تعليق للمؤلـــف

أما ما يسرجع إلى آدم عليه السلام من النسيان ـ بل غيره من الصفات ، كالعصيان ـ فمفتاح حلّه وفك عقدته أن يُعلم أنّ الدار التي كان فيها آدم لم تكن دار تكليف ، فلم تكن الأوامر التي تلقاها آدم ، مولوية يترتب على فعلها الثواب ومخالفتها العقاب ، بل كانت إرشادية إلى ما فيه المنفعة لا غير .

فإذا لم تكن تلك دار تكليف ، ولا يترتب على نسيان آدم أي محـذور عقــلي من المحاذير المتقدمة ، كأدائه إلى انتفاء الغرض من بعثه بتطرق احتمال النسيان إلى ما يحمله من شرع ويبلغه من مبادىء ، فلا مانع من تجويز السهو والنسيان عليه .

وأمّا ما وقع من موسى عليه السلام في الموردين ، أعني قوله : « نسيا حوتها » ، وقوله « لا تؤاخذني بما نسيت » ، فقد قيل إنّه بمعنى الترك ، وليس كذلك ، لإباء السياق عنه أولاً ، ولأنّ الترك الذي يطلق عليه النسيان منشؤه إمّا ضعف القلب ، أو الغفلة ، أو القصد حتى ينحذف من القلب ذكره ، والأولان خلاف المورد والسياق .

وقال الشيخ الطوسي في التبيان ، في قوله : ﴿ نسيا حوتهما ﴾ ؛ « إنّما نسيه يـوشع بن نـون ـ فتاه ـ وأضافه إليهما ، كما يقال نسي القـوم زادهم وإنّما نسيه بعضهم »(٢) . ولكنه لا ينفع في المراد ، لأنّ يوشع بن نون نبي أيضاً . نعم ، لو

<sup>(</sup>١) راجع إلى ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ، ج ٧ ، ص ٦٦ ، ط النجف ١٣٨١ .

لم يكن الفتي يوشع بن نون ، لاتجه ما ذكره .

وقال في الآية الثانية : « وقيل في معنى نسيت ثلاثة أقوال :

أحدها: ما حكي عن أبي بن كعب أنّه قال: « معناه بما غفلت ، من النسيان الذي هو ضدّ الذكر » .

والثاني: ما روي عن ابن عباس أنّه قال: « معناه بما تركت من عهدك » . والثالث: لا تؤاخذني بما كأنّي نسيته ، ولم ينسه في الحقيقة ـ في رواية أخرى عن أبيّ بن كعب »(١) .

واختار العلامة الطباطبائي في ميزانه وقوع النسيان من موسى في المورد الأول على حقيقته ، قال : « فمعنى نسيا حوتها بنسبة النسيان إليها معآ : نسيا حال حوتها ، فموسى نسي كونه في المكتل فلم يتفقده ، والفتى نسيه إذ لم يخبر موسى بعجيب ما رأى من أمره .

ثم قال في ذيل قول فتاه : ﴿ أَرأيت إِذَ أُوينَا إِلَى الصخرة فإنّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلّا الشيطان أن أذكره ﴾ ، « ولا ضير في نسبة الفتى نسيانه إلى تصرف من الشيطان بناء على أنّه كان يوشع بن نون النبي ، والأنبياء في عصمة إلهية من الشيطان لأنّهم معصومون مما يرجع إلى المعصية ، وأما مطلق إيذاء الشيطان فيها لا يرجع إلى معصية فلا دليل يمنعه .

قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِيَ الشَّيطَانُ بنصبِ وَعَذَاب ﴾ (٢) .

وحمل النسيان في المورد الثَّاني على ضرب من الاعتذار (٣) .

والذي يمكن أن يقال جمعاً بين ما أفاده العلمان ، أن كون الفتى هو يوشع بن نـون النبي غير مسلّم ـ وإن جـاء في رواية العيـاشي عن أبي حمـزة البـطاثني عن أبي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : الآية ٤١ ، الميزان ، ج ١٣ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٤٤ .

جعفر عليه السلام قال: «كان وصي موسى يوشع بن نون ، وهو فتاه الذي ذكره في كتابه » ـ ولكنها مرسلة ، فيقال هنا ـ حينئذٍ ـ إنّ الذي نسي هو الفتى وإنّما نسب إليهها ، كما يقال: نسي القوم زادهم ، وإنّما نسيه بعضهم ، على ما ذكره الشيخ . هذا في المورد الأول .

وأمّا في المورد الثاني ، فهو ضرب من الاعتذار .

وبذلك ينجلي الحال فيها نسب إلى موسى من النسيان .

\* \* \*

إنّ البحث عن الإعجاز البياني للقرآن الكريم بحث مهم لم يستوف علماء العقائد في كتبهم الكلامية ، ولأجل ذلك رأينا من اللازم الخوض فيه على وجه مبسوط مقنع . وقد كتبت حول هذا القسم من الإعجاز ، كتب ورسائل ، بيد أثمة البلاغة ، قديماً وحديثاً ونشير هنا إلى بعض ما اعتمدنا عليه في تنظيم هذه المباحث ، واستضأنا من أنواره :

١ ـ بيان إعجاز القرآن ، لأبي سليمان ، محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي
 ( ت ٣١٩ ـ م ٣٨٨ ) .

٢ ـ النكت في إعجاز القرآن ، لأبي الحسن ، علي بن عيسى الرماني ،
 ( ت ٢٩٦ ـ م ٣٨٦ ) .

٣ ـ الرسالة الشافية ، لأبي بكر عبد القاهر عبد الرحمان الجرجاني المتوفى
 عام ٤٧١ .

وهذه الرسائل الشلاث طبعت في مجموعة واحدة باسم « ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » في مصر .

٤ - إعجاز القرآن : لأبي بكر محمد بن الطيّب الباقلاني ، المتوفى عام ٤٠٣ .

٥ ـ سر الفصاحة ، لابن سنان الخفاجي ، المتوفى عام ٤٦٤ هـ .

٦ ـ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، تأليف السيـد

<sup>(</sup>١) راجع إلى ص ٢٥٩ .

يحيى بن حمزة العلوي اليمني متوفى عام ٧٤٩ هـ ، طبع في مصر في ثلاثة أجـزاء ، طبعة المقتطف ، عام١٣٣٣ هـ . وهو كتاب قيّم ، خصوصاً الجزء الثالت منه .

٧ ـ الإتقان في علوم القرآن ، للحافظ جلال الدين عبد السرحمن السيوطي المتوفى عام ٩١١ ، أربع أجزاء في مجلدين .

٨ ـ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، تأليف مصطفى صادق رافعي ، الطبعة الثامنة .

٩ ـ مناهل العرفان في علوم القرآن ، تأليف محمد عبد العظيم الزرقاني ،
 طبع في مصر في جزئين .

١٠ - إعجاز القرآن ، تأليف عبد الكريم الخطيب ، الطبعة الثبانية ،
 ببروت ١٣٩٥ .

١١ ـ المعجزة الخالدة ، تأليف العلامة هِبَة الدين الشهرستاني المتوفى
 عام ١٣٨٦ طبعة ١٣٣٩ هـ .

. ١٢ ـ البيان في تفسير القرآن للعلامة المحقق السيد أبـو القاسم الخـوثي دام. ظله .

وغير ذلك من عشرات الكتب التي رجعنا إليها في تدوين هذا القسم من الإعجاز .

# الفهارس العامة

- \* فهرس الآيات
- \* فهرس الأحاديث
  - \* فهرس الأشعار
- \* فهرس الأعلام و الكنى و الألقاب
- \* فهرس الفرق و الديانات و المذاهب
  - \* فهرس الشعوب و القبائل و الأمم
    - \* فهرس الأماكن و الوقائع
      - \* فهرس المحتويات

# فهرس الآيات

رقم الآية/ الصفحة

#### فاتحة الكتاب

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ ١٨٠/٧

### سورة البقرة

EVE/Y1 ﴿ وَ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وأَدْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ۲۲/ ۱۰۳ و۲۲۰ ۲۳۰ ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بأَسْماءِ هٰؤُلاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* قَالُوا سُبِحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ \* قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِتْهُمْ بِإِسْمائِهِمْ فَلَّما أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمْواتِ وَالأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ ما كُنتُمْ تَكْتُمُونَ \* وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَة أَسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبِي وَآستَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرينَ \* وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِنْتُما وَلاَ تَقْرَبَا لَهِذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَأَزَّلُّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إلى حِينِ \* فَتَلَقّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ TV9/TV\_T1 ﴿ يَابَنِي إِسْرائِيلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ ﴾ £4/2V ﴿ وَإِذِ استَسْقَىٰ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرَ فَٱنْفُجَرَتْ مِنهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً﴾ 11./7. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هادُوا والنَّصارىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنْ باللهِ وَاليَوم الآخِرِ و عَمِلَ صَالِحاً فَلَهُم أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهم وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ 77/143 ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ٱ عْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً 11/20 خَاستينَ ﴾ ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذَلِكَ يُحْيِ اللهُ المَوْتَىٰ ﴾ **AA /V**T

TVA /VO ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾ EV9/A. ﴿ وَ آتَيْنَا عَيسى ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّناتِ وَ أَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ ﴾ ۸۷/ ۲۹۳و ٤٤٤ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عَرَفوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ 740/19 عَلَى الكَافِرينَ ﴾ ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ بِبابِلَ لهرُوتَ وَ لمرُوتَ وَمَا يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاَ إِنَّما نَحْنُ فِتْنَـةٌ فَلا تَكْفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهِما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَن ٱشْتَرِيْهُ مالَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاق وَ لَبِنْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ ٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ ۲۰۳\_۸۸/۱۰۳\_۱۰۲ الله خَدُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وُهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 111\_711\ . 13 يَحْزُنُونَ ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ﴾ 272/110 ﴿ رَبَّنَا وَ ٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَ الحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ 711/00/14 ﴿ إِذْ قَالَ لِيَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلْهَ كَ وَإِلْمَ آبائِكَ إِبْرِهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلْهَا وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ **TAA/177** ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارِيٰ تَهْتَدُوا ﴾ 211/143 ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدِ آهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ ﴾ 2XY /1TV

﴿ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً ﴾ 2.4,190/124 ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبعُوا قِبْلَتَكَ ﴾ 04/120 ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا ۗ مِنهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ 117/111 و227 و233 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنَا مِنَ البِّيِّنَاتِ وَالْهُدِيٰ مِنْ بَعْدِ ما بَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلِيْكَ يَلْعَنَّهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ TVA/109 ٤٠٣/١٧٣ ﴿ فَمَنِ أَضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القُزْآنُ هُدّى لِلنَّاسِ ... يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ ٥٨١/ ٢٢٦ و٣٠٤ و ٧٤٤ ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَيِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا أَخْتَلُفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ البَيِّناتُ بَغْيــاً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِما ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقيم ﴾ ۲۱۳/۲۳و ۱۸۵ ﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَيهُ اللهُ المُلْكَ وَالحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ T9., 717/701 ﴿ اللهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّمُواتِ وَما فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذَنِهِ يَعلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وما خَلْفَهُمْ ولا يُحيطونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلمهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُ واتِ وَالأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُ ما وَهُ وَ 4.9/100 العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ 271/173 ﴿ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ £ . Y / Y V 9

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنا خُفْرانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ المَصِيرُ ﴾

## سورة آل عمران

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ 77/177 ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ الله ﴾ 174/41 ﴿ إِنَّ اللهَ ٱصْطَفِىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى العَالَمِينَ ﴾ TV9 /TT ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا المِحْرابَ وَجَدَ عِندَها رِزْقاً قَالَ يا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ لهذا قَالتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيرِ حِسابٍ ﴾ V1/TV ﴿ إِنَّ اللهَ أَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفاكِ عَلَى نِساءِ العالَمِينَ ﴾ 297/27 ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كِهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً يِإِذْنِ اللهِ وَأُبْسِرِيُّ الأَكْمَــَةَ وَ الأَبْرَصَ وَأُحْــِي الْمَوْتـــَىٰ بِإِذْنِ اللهِ وَأُنْبَثُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ ومَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ ۹۱/۰۸و ۹۶و۱۱و ۵۳۲و۸۳۸و ۲۶۶و ۶۶۶ لآيةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآياتِ وَالذِّكْرِ الحَكيم ﴾ 291/01 ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلْمَ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبِناءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ١٦/ ١٥ ١ و ٤٤١ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ﴾ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ EA1/7Y ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ

| 7A\ 733    | حَتٌّ وَجاءَهُمُ البِّيِّناتُ وَاللهُ لا يَهْدي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 196/97     | ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ۚ وَهُدِّي لِلْعَالَمِينَ ﴾                                                                                  |
| ٤٧٤/٩٧     | ﴿ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ البَّيْتِ مِنَ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                                                                                                    |
|            | ﴿ وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ                                                                                      |
| / ۱۰۱۶و۷۰۰ |                                                                                                                                                                                    |
| ٤٩٤/١٠٨    | ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِلعَالَمِينَ ﴾                                                                                                                                      |
| ٤٩٥/١١٠    | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخِرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ ﴾                                                                               |
|            | ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُوونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ                                                                                             |
|            | فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمَّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا مَا أَصابَكُمْ                                                                                        |
| 277/104    | وَ اللهُ حَبِيرٌ بِمَا تَغْمَلُونَ ﴾                                                                                                                                               |
|            | ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنَّتَ فَظَّا عَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا                                                                                     |
|            | مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِزَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا                                                                                           |
| 11./109    | يَنَ لَهُ مِنْ اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ ﴾ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ ﴾                                                                     |
| •          | ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ                                                                                   |
| YYY/1A1    | مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الأَنْبِياءَ بَغيْرِ حَتِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الحَرِيقِ ﴾                                                                                          |
| , , ,      | ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْ وَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا                                                                                                 |
| 191/173    | ر ويتعارو حِي عَلِي السَّارِ ﴾<br>بَاطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ ﴾                                                                                                    |
| ,          | (3m,4m,224,                                                                                                                                                                        |
|            | سورة النساء                                                                                                                                                                        |
| Y          |                                                                                                                                                                                    |
| •          | ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ﴾<br>﴿ وَمَنْ يُطعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحتِها الأنْهارُ |
| ٤٠٩/١٣     | خَالدينَ فيها﴾                                                                                                                                                                     |
| ٤٠٧/١٩     | ين يه ؟<br>﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾                                                                                                                                      |
| ٤٦٢/٢٩     | ﴿ لاَتَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنكُمْ ﴾                                                                              |
|            | 16 2000 0 2 120 - 18 02 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                  |

﴿ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ 2.0/48 ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلاءِ شَهِيداً ﴾ 190/81 ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَـرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ﴾ 74×/27 ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ ﴾ 201/24 ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهلِها وَإِذَا حَكَمتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ۸۵/ ۲۱۱ و ۲۲ کو ۵۷۵ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ ﴾ 1.0/09 ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً ﴾ 718/70 ﴿ وَمَنْ يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ والصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقاً ﴾ 149/29 247/4 ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلافاً كَثيراً ﴾ ٣٧٤ /٨٢ ﴿ لا يَستَوي القاعِدونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ المُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعدينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الحُسْنِي وَ فَضَّلَ اللهُ المُجاهِدينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ YAY /90 ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيكَ الكتابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ 117/10 وَلا تَكُن للخَائِينَ خَصِيماً ﴾ ﴿ وَلَوْلِا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظْيماً ﴾ 194/114 211/17 ﴿ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالقِسْطِ ﴾

﴿ فَلا تَتَّبِعُوا الهَـويٰ أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ 211/170 ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَديثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ المُنَافِقينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴾ 194/18. 1.1/151 ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ 288/104 ﴿ ثُمَّ آتَّخَذُوا العِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ البِّيِّناتُ ﴾ 197/109 ﴿ وَيَوْمَ القِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ ﴿ إِنَّا أَوْحَينَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إبراهيمَ وَإسماعيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ و الأَسْبِاطَ وَ عيسى وَأَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هُرُونَ وَ سُلِيمُنَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾ ٣٩٠/١٦٣ و ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكيماً ﴾ 189,08/170 ﴿ إِنَّمَا المَسيحُ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَيْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ T97/1V1 وَرُوحٌ مِنهُ ﴾ سورة المائدة ﴿ وَلاَ يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنتَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّوكُم عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ ٢/ ٢٦٤ ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَّرُوا ... مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ £ . V /7 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءً بِالقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنتَانُ قَوْم عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرِبُ لِلتَّقْوَىٰ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

﴿ وَقَالَتِ اليَهُودُ والنَّصارِيٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ

17 /A

24/14

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ... ﴾

|                 | بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتَقُبُّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا | ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَيْ آدَمَ إِ     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TVT/TV</b>   | فَتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ ﴾ |                                                  |
| 22/333          |                                                                  | ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّ       |
| TVV /ET         | خُمُ اللهِ ﴾                                                     | ﴿ وَعِنْدُهُمُ التَّوْرِيٰةُ فِيهَا حُ           |
| TVV / E E       | ى وَنُورٌ ﴾                                                      | ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرِيْـةَ فِيهَا هُدَّ |
| TVV / E 7       | وَنُورٌ ﴾                                                        | ﴿ وَآتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى           |
|                 | مَقّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ الكِتابِ               | ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْ         |
| ۲۹۰ و ۲۸۹ و ۲۹۷ | ۸٤/ ۲۵ و ٥                                                       | وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾                         |
| 1.7/00          |                                                                  | ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾     |
| ŕ               | وَاتَّقَوْا لَكَفَّرنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لأَدْخَلْناهُم  | ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ آمَنُوا          |
| ٥٦/ ٢٨٤         |                                                                  | جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾                            |
|                 | الإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا   | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَّامُوا التَّوْرِيٰةَ وَا  |
| TVV /17         |                                                                  | مِنْ فَوقِهِمْ وَمِنْ تَحتِ أَرْجُ               |
|                 | لَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَـلْ                   | ﴿ يَا إِلَّهُمَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِا  |
|                 | مُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي                       | فَمَا بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِ      |
| ۱۷۱ و ۲۱۶ و ٤٩٠ |                                                                  | القَوْمَ الكَافِرينَ ﴾                           |
|                 | رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ           | . <del></del>                                    |
| 99/40           | أَنْظُر كَيْفَ نُبَيِّنُ لِهُمْ الآيَاتِ ﴾                       |                                                  |
|                 | لَى الرُّسُلِ تَرَىَ أَعْيُنَهُ مْ تَفِيضُ مِنَ                  |                                                  |
| 77/ 757         |                                                                  | الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ}          |
|                 | : نُصَابُ وَ الأَوْلامُ رِجْسٌ مِـنْ عَمَـلِ                     |                                                  |
| ٤٧٥/٩٠          | - •                                                              | الشَّيْطانِ فأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُه       |
|                 | قِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ           |                                                  |
| 19/0.36 120     | ِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾          | والمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ            |

﴿ ثُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ ... وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَلَيْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ المَوْتى لَاكْمَةَ وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ المَوْتى وَيَرْدُولِي وَإِذْنِي وَإِذْ نَفُخْرِجُ المَوْتى وَيَرَسُولِي قَالُوا آمَنَا ﴿ وَإِذْ لَفَحْيِثُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَيِرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَالْمَا الْمَنْ الْمَوْنَ ﴾ والمرابع المرابع المرابع والمرابع والم

﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَليمُ ﴾ T17/17 ﴿ قُلْ أَيُّ شَيءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ أُوحِيَ إِلَى هٰذَا القُرْآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ ٢١/ ٢٢٤ و ٢٧٤ و ٢٩٤ ﴿ وإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها ﴾ 224/40 ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مِا يُوحِيٰ إِلَيَّ ﴾ 18/0. ﴿ وَإِذَا زَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسْسِنَكَ الشَّيْطانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ القَوْم الظَّالِمِينَ ﴾ 194/71 ﴿ وَ كَذَٰلِكَ نُرِى إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمْواتِ وَا لَأَرْضِ وَ لِيَكُونَ ٥٧/ ٥٨٥و ١٥ منَ المُوقِنينَ ﴾

﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ ﴾ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمْنَ وَأَيُّوبَ وَيوسُفَ وَمُوسىٰ وَلهرونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ \* وَزَكْرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنَ الصَّالِحِينَ \* وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى العَالَمِينَ \* وَمِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ ٱجْتَبَيْنَاهُمُ

798/77

وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِراطٍ مُستَقِيمِ \* ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ ... أُولْئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ آفْتَدِهُ قُلْ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرِيٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ ٨٤-١٧٠ و١٧٧ و ١٧٨ و ٣٨٦ و ٣٨٧ ﴿ وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ القُرىٰ £ / / 9 Y وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّاً شَياطِينَ الإنْسِ وَ الجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ 174/117 ﴿ أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُـوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُـمُ الكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِّتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَّزِّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ \* وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لِأَمْبَدُّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ 111011/493 ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَبُّمْ إِلَيْهِ ﴾ 2.4/119 ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَـائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ ... ﴾ 177/171 ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحَيَيْناهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ 01./177 ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتِىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ ﴾ 371/733 ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَهِيمِ إِلاًّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ المِيزانَ بِالقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَآعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبى إ وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَنَّ هٰذَا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذٰلِكُمْ ١٥١\_١٥٣/ ٢٥٠ر ١٨٥و ١١١ع ٢٣٤ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

# سورة الأعراف

| سوره الاعراف                             |
|------------------------------------------|
| ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُم ۚ ثُمَّ صَوَّر   |
| إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ال     |
| وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرٌّ         |
| تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ }        |
| ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الْ    |
| ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ |
| وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِ          |
| ﴿ وَلاَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّ      |
| ﴿ يُغْشِي الَّـيْلَ وَالنَّهَارَ يَا     |
| ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَ       |
| ﴿ وَمَا أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ     |
| يَضَّرَّعُونَ ﴾                          |
| ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ        |
| فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ      |
| مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾                     |
| ﴿ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِهِ       |
| ﴿ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها أ     |
| ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَان |
| الَّتِي بَارَكْنَا فِيها ﴾               |
| ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ا    |
| التَّوْرِيْةِ وَ الإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُ  |
|                                          |

الطَّنَبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبائِثَ ﴾ (١٦/١٥ و ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٥ و ٤٤٧ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (١٦٨/١٦٨ و ٢٣٠ و٢٧٥ و٤٧٥ ﴿ وَبَلَوْناهُمْ بِالحَسَناتِ والسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (١٦٨/١٦٨ ﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلْكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ ﴾ (١٨٨/١٧٦ )

#### سورة الأنفال

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ

تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ \*

لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ ﴾

٧-٨/١١ و٢٠٥٥ ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَبِتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَبِّوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَبِوا إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا آسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا آسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾

#### سورة التوبة

﴿ بَرَاءَةُمِنَ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾
﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وِلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ بِها جِباهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُم تَكْنِزُونَ ﴾
١٦٠/٣٥\_٣٤ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾
﴿ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾
﴿ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾
﴿ وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الجَنَّةَ فِي التَوْرِيٰةِ فَي التَوْرِيٰةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرَانِ ﴾
﴿ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرَانِ ﴾

﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ 0.4/177

#### سورةيونس

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلَىٰ رَجُل مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ﴾ £ 4 4 / Y ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنا آثْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هٰذَا أَوْ بَدِّنْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاًّ مَا يُوحىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرِيْكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُراً منْ قَبْله أَفَلا تَعقلُونَ ﴾ ٥١٦١/١٦١ و ٢١٤ ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأمَّرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ \* فَلْلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ وَبُكُمُ الم

بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الظَّلالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ ~~~\~~~\

﴿ قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴾ 074/09

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسى ما جِنتُمْ بِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ

لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴾ 1.//1

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ

آية حَتَّىٰ يَرَوُا العَذَابَ الألِيمَ ﴾ FP\_VP\ 733

﴿ وَمَا تُغْنِي الآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ ﴾ 04/1.1

#### سورة هود

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسى إماماً وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ T.0/1V فَلا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَيَصْنَعُ الفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ **TAT /TA** تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ المَاءُ وَقُضِيَ الأمرُ وَآستَوتْ عَلَى الجُودِيّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ 23/077 ﴿ قِيلَ يَا نُوحُ آهْبِطْ بِسَلام مِنَّا وَبَرْكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَم مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَم سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ YV1/EA ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّام ذَٰلِكَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ 184/10 ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ خَالِدينَ فِيها ما دامَتِ السَّمُواتُ وَ الأَرْضُ إلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ 199/1.1 سورةيوسف ﴿ وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ لَهَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ 177/10 414/14 ﴿ فَأَكَلَهُ الذِّثْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الأَبُوابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ TT 8 / 7 T ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي المَدِينَة آمْرَأَةُ العَزِيْزِ تُراوِدُ فَتِيْهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا لَنَراها فِي ظَلالٍ مُبِينٍ \* فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُ نَّ مُتَّكَثاً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنهُ نَّ سِكِّيناً وَ قَالَتِ أَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ للهِ مَـا لهٰذا بَشَراً TT0/T1\_T. إِنْ لَهٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ ﴿ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدي كَيْدَ الخائِنِينَ ﴾ 240/01

﴿ قَالُوا تَاللهِ تَفْتَثُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الهالِكِينَ ﴾ ٢٧٠/٨٥

20V/9Y

﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرحَمُ الرّاحِمِينَ ﴾

﴿ آذْهَبُوا بِقَمِيصِي لَهٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً... ﴾ 11/94 ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَيْهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيراً ... ﴾ 11/97 سورة الرعد ﴿ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَىٰ العَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبُّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ ٢/ ٢٠٤٠ ٥٢٤ ﴿ عَالَمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ 217/9 ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعِ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ بِالباطِل فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ كَذْلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ ﴾ Y99/1V سورة إبراهيم ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُـوَ العَزْيْرُ الحَكِيمُ ﴾ **٤٧** \ / ٤ ﴿ أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ... قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانِ مُبين ﴾ 1 . . , 99/1 . ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ

001

﴿ وَبَرَزُوا للهِ جَميعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً

فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذْابِ اللهِ مِنْ شَيء قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللهُ

لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْتَا مَالنا مِنْ مَحيصٍ ﴾

۱۱/ ۱۳و ۱۰۰

T90/T1

وَعَلَىٰ اللهِ فَلْيَتُوكُّلِ المُؤْمِنُونَ ﴾

#### سورة الحجر

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾

﴿ قَالَ إِنَّ هُؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ \* وَآتَقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ \* قَالُوا 
﴿ قَالَ إِنَّ هُؤُلاءً ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ \* وَآتَقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ \* قَالُوا 
﴿ قَالَ إِنَّ هُؤَلاءً ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ \* وَآتَقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ \* قَالُوا 
﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْعَ كَنِ العالِمِينَ ﴾

#### سورة النحل

﴿ وَٱلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ١٥/ ٤٣٢ ﴿ وَأَوْحِىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ الجِبالِ بُيُوناً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ \* ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلُّ الثَّمَراتِ فَآسْلُكِي سُبُلَ رَبُّكِ ذُلُلًا ... ﴾ ٦٩-٦٩/ ١٢٥ ﴿ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصِارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ **۲۷۳ /۷**۸ ﴿ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شِهِيداً ثُمَّ لا يُؤذَنُ لِلَّذينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ 197/18 ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبِيٰ وَيَنْهِيٰ عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُـمُ اللهَ عَلَيْكُـمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ٤٧٥,٤٦١,٤٣٤,٤١٢/٩١\_٩٠ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ T. T/1.. ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ TV7/1.T ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمانِ ﴾ 2.4/1.7

#### سورة الإسراء

|            | <i>3.</i> 2                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ﴿ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرِي بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ إلى المَسْجِدِ                    |
| 1/133      | الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُوِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾        |
| ۳۸۲/۳      | ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾                                                                       |
|            | ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعِيْ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ                   |
| 797/19     | بر ، وقر ، بر من من المراكب                                                                              |
| ۲۸٥/٣١     | سعيهم مستحورا ﴾<br>﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ ﴾ |
| 77/153     | ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾                                    |
| ٣٠١/٨١     | ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الباطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾                                |
|            | ﴿ قُلْ لَئِنِ آجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ لَمِذَا القُرآنِ              |
| و٤١٩و٤١٤   | لا يَأْتُونَ بَعِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ﴾ ٨٨/ ١٠٤ و٢٢٥ و٢٢٥                    |
|            | ﴿ وَ لَقَدْ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي لَمذا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ  |
|            | كُفُوراً * وقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِّنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً *                 |
|            | أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَفَجِّرَ الأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً *             |
|            | أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتُ عَلَيْنا كِسَفا أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالمَلاثِكَةِ قَبِيلاً *    |
|            | أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرقىٰ فِي السَّماءِ وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ     |
| ۸٩/٩٣_٨٩   |                                                                                                          |
| / ۲۳۵و ۲۳۸ |                                                                                                          |
| ۳۱۲/۱۱۱    | ﴿ وَقُلِ الحَمْدُ اللهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ ﴾         |
|            |                                                                                                          |

# سورة الكهف

( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهُمْ وَذِدْنَاهُمْ هُدَى ﴾ ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّمْ واتِ وَالأَرْضِ

| 017/12                                | لَنْ نَدَعُوا مِنْ دُونِهِ إِلٰهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ك                                     | ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَائِءٍ إِنِّي فَاعِلْ ذَٰلِكَ غَداً * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَٱذْكُرْ رَبًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191/12                                | إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ لَهٰذَا رَشَداً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44                                    | ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَلْاعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَذُوةِ وَالعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| غ ا                                   | وَلا تَعْدُ عَيناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17/073                                | عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبِعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199/71                                | ﴿ فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 199/4                                 | ﴿ لا تُؤاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y9A /YY                               | ﴿ فَوَجَدا فِيها جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | سورة مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414/8                                 | ﴿ إِنِّي وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | ﴿ فَالَّ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۷/۱۱. و ۱۲۷                         | ﴿ فَالَّ رَبِّ آجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | ﴿ قَالَ رَبِّ آجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | ﴿ قَالٌ رَبِّ آجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾ 1٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وِيّاً﴾ ۲۱/۱۷                         | ﴿ فَالَّ رَبِّ آجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ ثُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَيِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾ بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾ ﴿ اللهِ فَأَنْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وِيّاً﴾ ۲۱/۱۷                         | ﴿ فَالَّ رَبِّ آجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ ثُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَيِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾ بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ ﴿ فَالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلاماً ذَكِيّاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                  |
| رِیّاً ﴾ ۲۹/۱۷<br>۱۹۰/۱۹              | ﴿ فَالَّ رَبِّ آجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا ثُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾  ١٠ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ ﴿ فَالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلاماً ذَكِيّاً ﴾  ﴿ وَجَعَلَنِي مُبارَكا أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصِلِنِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكُوٰةِ ما دُمتُ حَيَّا * وَبَرًا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِيّاً ﴾  حَيًا * وَبَرًا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِيّاً ﴾                 |
| رِیّاً ﴾ ۲۹/۱۷<br>۱۹۰/۱۹              | ﴿ فَالْ رَبِّ آجْعَلْ لِي آية قال آيتُكَ ألاَّ تُكلِّم النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾  ١٠ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ ﴿ فَالَّ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلاماً ذَكِيّاً ﴾  ﴿ قَالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلاماً ذَكِيّاً ﴾  ﴿ وَجَعَلَنِي مُبارَكا أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصِيْنِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكُوٰةِ ما دُمتُ حَيَّا * وَبَرَاً بِوَالِدَنِي وَلَهُ يَجْعَلْنِي جَبَاراً شَقِيّاً ﴾  سورة طه  سورة طه |
| رِیّاً ﴾ ۲۹/۱۷<br>۱۹۰/۱۹              | ﴿ فَالْ رَبِّ آجْعَلْ لِي آية قال آيتُكَ أَلاَّ تُكلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَبالِ<br>سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا<br>بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾<br>بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾<br>﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ<br>﴿ قَالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلاماً زَكِيّاً ﴾<br>﴿ قَالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلاماً زَكِيّاً ﴾<br>﴿ وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصِينِي بِالصَّلوٰةِ وَالزَّكُوٰةِ ما دُمتُ<br>حَيّاً * وَبَرَاً بِوالِدَنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِيّاً ﴾<br>سورة طه<br>﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الارْضَ مَهْداً ﴾                      |
| وِیّاً ﴾ ۲۹/۱۷<br>۱۹۰/۱۹<br>۳۹۲/۳۲_۳۱ | ﴿ فَالْ رَبِّ آجْعَلْ لِي آية قال آيتُكَ ألاَّ تُكلِّم النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ المِحْرابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيّاً ﴾  ١٠ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَ ﴿ فَالَّ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلاماً ذَكِيّاً ﴾  ﴿ قَالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلاماً ذَكِيّاً ﴾  ﴿ وَجَعَلَنِي مُبارَكا أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصِيْنِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكُوٰةِ ما دُمتُ حَيَّا * وَبَرَاً بِوَالِدَنِي وَلَهُ يَجْعَلْنِي جَبَاراً شَقِيّاً ﴾  سورة طه  سورة طه |

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾
﴿ قَالَ آهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ﴿ قَالَ آهْبِطا مِنْها جَميعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى ﴾
﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامَةِ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذْلِكَ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذْلِكَ البِوْمَ تُنْسَى ﴾

197/172118

# سورة الأنبياء

﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوي الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ لَهٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ 74/4 ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْعَاثُ أَحْلام ... بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كما ٥/ ١٣٢ و١٣٨ أُدساً الأوَّلونَ ﴾ ﴿ أَم آتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الأرْضِ هُمْ يُنْشِرونَ \* لَوْ كَانَ فِيها آلِهَةٌ إلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ 79.,99/77\_71 ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنَّذِرُكُمْ بِالوَحْي وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴾ 244/20 ﴿ أَفَتَعْبُدُون مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْنًا وَلا يَضُرُّكُمْ \* أُفِّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ TTY /1V\_11 ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ TAA / VY-﴿ وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجِّيناهُ مِنَ القَرْيَةِ الَّتِي كَانتْ تَعْمَلُ الخَبائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَـوْمَ سُوءٍ فاسِقينَ ﴾ 34/12 ﴿ وَلِسُلَيْمْنَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأرّْضِ الَّتِي بَارَكْنا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءِ عالِمِينَ ﴾ 1.//1 ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقَ نُعِيدُهُ ﴾ 3.1/167 ﴿ وَما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ £74,77£/1.v

## سورة الحج

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِنَ البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةً لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنَقِرُ فِي الأَرْحام ما نَشاءُ إِلَىٰ أَجَل مُسَمّى ثُمَّ نُخرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وِمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمُ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَكِ العُمُرِ لِكِيلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئاً وَتَرَى الأرْضَ هامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنا الماءَ اهتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيج \* ذٰلكَ بِأَنَّ اللهَ هُمَوَ الحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْي المَوْتى ل وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾

۵ ۱ ۲۷۳ و ۲۳

﴿ يِا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلوِ آجْتَمَعُوا لَهُ وإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْسًا

۷۳/ ۹۵ او ۲۳

لا يَسْتَنْقُذُوهُ مِنهُ ضَعُفَ الطَّالِثُ والمَطْلُوثُ ﴾

٤٠٣,١٧٦/٧٨

﴿ وَهُوَ ٱجْتَبِيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

## سورة المؤمنون

﴿ وَقَالَ الْمَلَّا مِنْ قُومِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الحَياةِ الدُّنيا ما هٰذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ \* وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ ﴾ 74/45-44 ﴿ مَا آتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ شُبْحانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ ﴾

79./9.

## سورة النور

﴿ وَلاَيْبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ ﴾ ٢١/٣١ ﴿ وَأَنْكِحُوا الأياميٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِماثِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فُقَراءً يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ٤٠٧/٥٠٤ و٧٠٤ ﴿ والَّذِينَ كَفَروا أَعْمَالُهُمْ كَسَرابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ ماءً حَتَّىٰ إذا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدهُ فَوفَّيْهُ حِسابَهُ واللهُ سَرِيعُ الحِسابِ ﴾ 797/49 ﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٌّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِنْ فَوقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرِيْها وَمَنْ لَمْ يَجْعَل اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ ﴾ 197/2. ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ 15/783 سورة الفرقان ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ﴾ 248/1 ﴿ وَآتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لَانفُسِهِمْ ضَرّاً وَ لاَ نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَـوْتاً وَلا حَيْوةً وَلا نُشُوراً ﴾ 99/4 ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنَّزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرِي رَبَّنَا ﴾ 91/11 ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزَّلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُملَةً وَاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنَتُبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَبَّلْناهُ تَرْ تيلاً ﴾ **TA./TT** ﴿ وَالَّذِينَ ۚ إِذَا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمّاً وَعُمْياناً ﴾ 27 / NT 3 سورة الشعراء ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم ﴾ 279/V ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما 292/72\_77 إِنْ كُنتُمْ مُوقِنينَ ﴾ ﴿ ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأَتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ 201/ 98,473 ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونِ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَأَتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ العالَمِينَ \*

أَتَأْتُونَ الذُّكُرانَ مِنَ العالَمِينَ \* وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ \* قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنتُهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المُخْرَجِينَ \* قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالِينَ \* رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِيَ مِمّا يَعْمَلُونَ \* فَنَجَّيْنِهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزاً فِي الغابِرِينَ ﴾ ١٦١-١٧١/٣٥٤ و ٩٩٤ فَنَجَيْنِهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزاً فِي الغابِرِينَ ﴾ ١٦١-١٧١/١٩٤ و ٩٩٤ فَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ ﴿ ١٩٤-١٩٤/ ١٩٩

#### سورةالنمل

﴿ يا مُوسىٰ لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ المُرْسَلُونَ ﴾ 1.9/1. ﴿ وَأَذْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْع آيات 140/11 إلىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمُنَ عِلْماً وَقالا الحَمْدُ للهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبادِهِ المُؤْمِنِينَ \* وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَأْيُهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ لهٰذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ ﴾ T9./1210 ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا المَلَوُّ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسلِمينَ \* قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ \* قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قالَ لهذا مِنْ فَضْل رَبِّي ... ﴾ X7\_+3\PY ﴿ إِنَّ هٰذَا القُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرائيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ 140/41 ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبضِراً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ 5X\ 573 ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمْواتِ وَ مَـنْ فِـي الأرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلِّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ 277/173 ﴿ وَتَرَى الجِبالَ تَحْسَبُها جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ 117/13

# سورة القصص

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلِينَ ﴾ ٢٢٩٥١٦٦/ و٢٦٩ ولا تَخافِي وَلا تَخْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلِينَ ﴾ ولا تَخْزِي مِنْ الشَّجَرَةِ أَنْ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ \* وَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتُرُ عِنْ اللهُ وَبُ العَالَمِينَ \* وَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتُرُ عِنْ اللهُ وَبُ العَالَمِينَ \* وَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتُرُ عِنْ اللهُ وَلَىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلا تَخْفُ إِنَّكَ مِنَ الرَّمْنِ فَي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوءٍ وَآضْمُمْ الرَّمْنِ فَي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوءٍ وَآضْمُمْ إِلَيْكَ بَرُهانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ إِلَيْكَ بَرُهانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ إِلَيْكَ بَرُهانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ اللهُ الدَّالَ اللهُ الدَّالَ اللهُ الدَّالَ اللهُ الدَّالَ اللهُ الدَّالَ الآلَالَ الآلَالَ الآلُهُ الدَّالَ الآلَالَ اللهُ الدَّالَ الآلَالَ اللهُ الدَّالَ اللهُ اللَّالَ اللهُ الدَّالَ اللهُ الدَّالَ اللهُ الدَّالَ اللهُ الدَّلُولُ اللهُ اللَّهُ الدَّالَ اللهُ الدَّالَ اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### سورة العنكبوت

﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكاذِبِينَ ﴾ 144/4 ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ \* فَأَنْجَيْنياهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ وَ جَعَلْنيلها TAT/10\_18 آيةً للْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ... ﴾ ۳۸۸/۲۷ ﴿ مَثُلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ العَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ البُّيُوتِ لَبَيْتُ العَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ 777/81 ﴿ وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِيهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاَرْتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾ 73/ 577 eA57 ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَة لَهِيَ الْحَيَوانُ 35/177 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ 011/79 ﴿ وَ الَّذِينَ جِاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلُنَا ﴾

# سورة الرُّوم

﴿ الم \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* فِي أَذْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدُ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلّهِ الأَمَّرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَهْرَ وَ المُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو العَزِيزُ الرَّحِيمُ \* وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَ أَلْوَ لِيَعْلَمُونَ ﴾ ١٦/ ١٣٣ و ١٥ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ١٩/ ١٩٩ ﴿ وَيُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ ١٩/ ١٩٩ ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجاً لِتَسْكُنوا إِلَيْها ﴾ ١٩/ ٢٩٣ ﴿ وَمُو الَّذِي يَبْدَوُا الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ ٢٩/ ٢٩٣ ﴿ وَمُو اللّهِ مِنْ اللّهِ النّبِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ ﴿ وَمُو اللّهِ الّذِي يَبْدَوُا الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ ٢٩/ ٢٩٣ ﴿ وَمُو اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلٰمِنَ اللهِ النِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلٰمِنَ آلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ٤٠٤/ ٣٠ قَلْمُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾

# سورة الأحزاب

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾
﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلاَ مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ
الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ﴾

٢١٤/٣٦ ﴿ ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾

٤٨٥٢٢٤ و٤٨٥ ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَنُوا جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ 
٤٨٥ ٢٠٤ و ١٥٠ مِنْ جَلابِيهِنَ ذَٰلِكَ أَدْنِى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤذَيْنَ ﴾

#### سورة سبأ

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ ﴾ ٢٤١/١٣ ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً ﴾

| ۲۸/ ۲۷۴و۹۹        | ﴿ وَما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذيراً وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ<br>لا يَعْلَمُونَ ﴾                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | سورة يس                                                                                                                            |
| ٤٧٧/٦             | ﴿لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبِاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾                                                                    |
|                   | ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ                                   |
| ٤٢٤/٤٠            | وَ وَلَكِ رَسْرَهُونَ ﴾                                                                                                            |
|                   | عِي تَعْدِي يَسَبُ عَنِي )<br>﴿ أَلَمْ أَغْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ |
|                   | مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هٰذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ                                                 |
| ۰ ۲_۲۲\ ۸۷۱       | جِبِلاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾                                                                                  |
|                   | ﴿ اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا                                   |
| ٥٦/ ٤٤٠ ع ع و ١٨٧ | کانوا یکسِبُون 🏓                                                                                                                   |
| 127/29            | ﴿ وَمَا عَلَّمْنَيْهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾                                   |
| ٤٧٧ /٧٠           | ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقّ القَوْلُ عَلَى الكافِرينَ ﴾                                                                |
|                   | ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي                                      |
| 791/A·_V9         | جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأُخْضَرِ نَاراً فإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ ﴾                                                |
|                   | سورة الصّافات                                                                                                                      |
| ٤٢٢/٥             | ﴿ رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَادِقِ ﴾                                                            |
| 224/10_12         | ﴿ وَإِذَا رَأُوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ بِهِا * وَقَالُوا إِنْ لَهَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾                                     |
|                   | ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي العَالَمِينَ * إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ *                                                  |
| PV_1 \\ 7 \ Y     | إِنَّهُ مِنْ عِبادِنا المُؤَّمِنِينَ ﴾                                                                                             |
| <del></del>       | ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فقالَ أَلا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ * فَراغَ عَلَيْ                                    |
| TAE/98_91         | ضَرباً بِالْيَمِينِ * فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴾                                                                           |

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعبادِنا المُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ \* وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعبادِنا المُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ \* وإنَّا عَلَيْهُ لَعُمْ المَنْصُورُونَ \* وإنَّا عَلَيْهُ المَالِكُونَ ﴾

#### سورة ص

﴿ وَآنْطُلُقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ آمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هٰذا لَشَيْءٌ يُرادُ ﴾ ٢١٣/٦ ﴿ اصْبِرْ عَلَىٰ ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داوُدَ ذَا الأيدِ إِنَّهُ كَانَ أَوَابٌ ﴿ إِنَّا لَمَعُهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ ﴿ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلُّ سَخَرْتَا الْجِبَالَ مَعهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ ﴿ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلُّ سَخَرْتَا الْجِبَالَ مَعهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ ﴿ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلُّ لَا الْجِبَالَ مَعهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ ﴿ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلُّ مِن النَّاسِ بِالْحَقِ ﴾ ٢٦/ ٢٥٠ ﴿ وَاذْكُو عَبْدَنَا الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصابَ ﴾ ٢٤/ ٢٥٠ ﴿ وَاذْكُو عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الشَّيْطِانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾ ٢٤/ ٢٥٠ ﴿ وَاذْكُو عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَ الأَبْصارِ ﴿ إِنَّا لَكُنُ الْمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخِيارِ ﴾ وَاذْكُو إسماعيلَ واليَسَعَ وذَا الكِفْلِ وكُلُّ مِنَ الأَخيارِ ﴾ ٤٥ ـ ٤٤/ ١٧٤ و٢٥٩ و٢٨٨ واذْكُو إسماعيلَ واليَسَعَ وذَا الكِفْلِ وكُلُّ مِنَ الأَخيارِ ﴾ ٤٥ ـ ٤٤/ ١٧٤ و٢٥ و٢٨٨ و٢٨٨ وأَدْ واذْكُو إسماعيلَ واليَسَعَ وذَا الكِفْلِ وكُلُّ مِنَ الأَخِيارِ ﴾

## سورة الزمر

﴿ اللهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ الحَدِيْثَ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ﴾

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ﴾

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

٣٠٩/٢٨

﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٌ ﴾

١٧٨/٣٧-٣٦ ﴿ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ ﴿ وَمُنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٌ ﴾

١٩٦/٦٥ ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَحِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشَّهَدَاءِ ﴾

١٩٦/٦٩

# سورة فُصّلت

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* حم \* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* كِتابٌ فَصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبيّاً لِقَوْم يَعْلَمُونَ \* بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ \* وَقَالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّة مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنا وقُرٌ وَمِنْ بَيْننا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عَامِلُونَ ﴾ 1-0/1276107 ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِيْ إِلَيَّ ﴾ 78/7 ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوىٰ إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقَالَ لَها وَلِلاَرْضِ ٱثْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتا أَتَيْنا طَائِعِينَ \* فَقَضَيْهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحِيٰ فِي كُلّ سَماء أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنيا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ 170/17\_11 العَزِيزِ العَلِيمِ ﴾ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهٰذَا القُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ 17/101 ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُم وإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ \* لا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ ﴾ ١٤\_٢٤/ ١٦٤ و٠ ٢٣و ١٩٩ ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنا فِي الآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ 01./08

## سورة الشورى

﴿ كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ ١٠٦/٣ ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُرْبِيٰ ﴾ ١٠٦/٣٣ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرِيٰ عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ البَاطِلَ وَيُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ البَاطِلَ وَيُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ البَاطِلَ وَيُحِقُّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ ومِنْ آيَاتِهِ الجَوارِ فِي البَحْرِ كَالأَعْلامِ \* إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ وَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ \* أَوْ يُوبِقُهُنَّ وَاكِذَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ \* أَوْ يُوبِقُهُنَّ

# سورة الزخرف

## سورةالدخان

﴿ وَلَقَدِ آخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ \* وَ آتَيْنَاهُمْ مِنَ الآياتِ ما فِيهِ بَلْؤًا مُبِينٌ ﴾

# سورة الجاثية

﴿ مَاهِيَ إِلاَّ حَيَاتُنا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ ٢٩/ ٤٦٠ ﴿ هَاهِيَ إِلاَّ حَيَاتُنا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ ٤٦/ ٢٩ ٤ ﴿ هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ٤٦/ ٢٩ ٢

# سورة الأحقاف

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ
٢١٤/٩
﴿ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحِىٰ إِليَّ ﴾
﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ
بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِ المَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
٢٩١/٣٣

## سورةمحمد

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ آتَيْهُمْ تَقُويْهُمْ ﴾ (١١/١٥ هُوَيْهُمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَ آتَيْهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْراطُها ﴾ (٤٤٠/١٨

#### سورة الحجرات

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةٌ ﴾
﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا آجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمَ الظَّنِّ إِثْمَ اللَّانِّ إِنَّا مَنُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعضاً ﴾
﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾

• مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

• مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ لَهٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَـُركَ

اليَوْمَ حَدِيدٌ ﴾

# سورة الذّاريات

﴿ قُتِلَ الخَرَّاصُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾ ١٠-١١/١١٩ ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ٤٢٩/٤٩ ﴿ كَذَٰلِكَ مَا أَتَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ \*

أَتُواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ أَ

# سورة الطُّور

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمُواتِ وَ الأَرْضَ بَلْ لِا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ ﴾ ٢٩٠/٣٧-٢٩٠

# سورة النجم

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوِي ﴿ مَا ظُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوِي ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿ وَهُ وَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحِى ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُ مُو

بِالْاَفُقِ الأَعْلَىٰ \* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَذْنَىٰ \* فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ \* مَا كَذَبَ الفُؤادُ مَا رَأَىٰ \* أَفَتُمارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ \* وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنتُهَىٰ \*عِنْدَهَا جَنَّةُ المَا وَىٰ \* إِذْ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ \* عِنْدَ سِدْرَةِ المُنتُهىٰ \* عِنْدَهَا جَنَّةُ المَا وَىٰ \* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ \* مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَىٰ \* لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ \* مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَىٰ \* لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَا وَمَا كَانِهُ النَّهُ مِنْ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ \* مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَىٰ \* لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَةِ الكُبْرِيٰ ﴾ ١٦٤ / ١٣٤ و١٣٤ و ١٦٤ و ١٨٥ و١٣٤ ﴿ فَلِلّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَىٰ ﴾ ٢ ١٩٨ / ١٣٤ و١٣٨ و٢٥ م

#### سورة القمر

﴿ افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ القَمَرُ \* وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ \* وَكَذَّبُوا وَٱتَّبُعُوا أَهْواءَهُمْ وَكُلُّ أَهْرٍ مُسْتَقِرٌ \* وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْباءِ ما فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ \* سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرُ ﴾ ٤٤\_ ٤١٦/٤٥

# سورة الرَّحمٰن

﴿ الرَّحْمٰنُ \* عَلَّمَ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإِنْسانَ \* عَلَّمَهُ البيانَ \* الشَّمْسُ و القَمَرُ بِحُسْبانِ ﴾ ﴿ رَبُّ المَشْرِقَينِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ ﴾ ﴿ رَبُّ المَشْرِقَينِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ ﴾ ﴿ وَجَنا الجَنتَيْنِ دانٍ ﴾

#### سورة الواقعة

﴿ وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومٍ \* لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ ﴾

## سورة الحديد

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسَلْنَا بِالبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَ المِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ فِلقَّدُ أَرْسَلْنَا رُسَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ ٢٥/ ٢٩و٠ ٣٠٠ و٣٠٠

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

سورة المجادلة

17/87

﴿ كَتَبَ الله مُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾

## سورة الحشر

﴿ وَمِا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

( وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

( فَوَ اللهُ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ \*

هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو عالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ \*

هُوَ اللهُ النَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَيْبِ وَالسَّالِمُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ المُعَيِّرُ سُبحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللهُ الخالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّمُواتِ وَ الأَرْضِ وَهُو العَرْبُرُ الْحَكِيمُ ﴾

11. ٢٤ العَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

# سورة الممتحنة

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ \* إِنَّما يَنْهَيْكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَنَا لَكُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ٤٠٢/٩٨ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْراجِكُم \* أَنْ تَولَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَولَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

# سورةالصف

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبْرَ مَفْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرِيْةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي آسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالبَيِّناتِ قَالُوا لهٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ٢/ ١١٥ و٢٢٤ و٤٨٩ و٤٨٩

#### سورة الجمعة

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِ وَلَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

## سورة المنافقون

﴿ وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلٰكِنَّ المُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾

# سورة التحريم

﴿ وَأَظْهَرَهُ الله مُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ ﴾

﴿ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

﴿ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا آمْرَأَتَ نُوحٍ وَ آمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صَالِحَيْنِ ﴾

٣٨٢/١٠
﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلَمَاتِ رَبُهَا وَكُتُهِ ﴾

# سورة الملك

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيْرةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ \* الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبْاقاً مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورِ \* ثُمَّ آرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورِ \* ثُمَّ آرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِناً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ ١-٤/٣٣ ﴿ وَأُسِرُّوا قَوْلُكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ \* أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ٢٣٣/٢٤ و٣٣٣

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَآمْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ E.V/10 ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ ﴾ Y91/19 سورةالقلم ﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ Y . A / E سورة الحاقة ﴿ الحَاقَّةُ \* ما الحاقَّةُ \* وَ ما أَدْرِيْكَ مَا الحاقَّةُ ﴾ TOV /T\_1 ﴿ وَمَا هُوَ بِقُوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴾ 147/81 ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعضَ الْأَقاوِيلِ \* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الوَتِينَ \* فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ ﴾ 94/24\_8 8 سورة المعارج ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ \* لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللهِ ذِي المَعارِج ﴾ T11/T\_1 ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيداً \* وَنَرِيهُ قَرِيباً ﴾ 28. /V\_7 ﴿ يَوَدُّ المُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِيْذِ بِينِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ \* وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴾ 11\_31\581 ﴿ فَلا أُقسِمُ بِرَبُ المَشَارِقِ وَالمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ ﴾ 244/2. سورة نوح

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعاثِي إِلاَّ فِراراً \* وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَـهُمْ جَعَـلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَ ٱسْتَغْشَوْا

ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَآسْتَكْبَرُوا آسْتِكْباراً \* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً \* ثُمَّ إِسْراراً ﴾ ﴿ فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلُ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً ﴾ ٢٥-١١/ ٣٨٣

## سورةالجن

﴿ عَالِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً \* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ﴾ 14٦/٢٨

# سورة المدَّثُر

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلَتُ لَهُ مالاً مَمْدوداً \* وَيَنِينَ شُهُوداً \* وَمَنِيداً \* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلّا إِنَّهُ كَانَ لآياتِنا عَنِيداً \* سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً \* إِنَّهُ فَكَرَ وَ قَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً \* إِنَّهُ فَكَرَ وَ قَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ فَتِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ \* ثُمَّ أَذْبَرَ وَ آسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ لَهُ ذَا قَلَ البَشِرِ ﴾ [٢٥٦/٢٥٦]

إلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ لَهُ ذَا إِلاَّ قَوْلُ البَشِرِ ﴾ [٢٥٦/٢٥٦]

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَتْ مِنْ التَّذْكِرَةِ مُعرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَتْ

## سورة القيامة

﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرَآنَهُ \* فإذا قَرَأْناهُ فَأَتَّبِعْ قُرَآنِهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيانَهُ ﴾

# سورة المرسلات

﴿ وَجَعَلْنَا فِيها رَوَاسِي َ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُراتاً ﴾

﴿وَيْلِ يَوْمَنِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ \* أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ ما كُنتُم بِهِ ثُكَذِّبُونَ \* أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلَّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ \* لا ظَليلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ \* إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ \* كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ ﴾

# سورة النبأ

1-1/773

﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهاداً \* وَالجِبَالَ أَوْتاداً ﴾

#### سورة النازعات

270/4

﴿ وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً ﴾

V7/0

﴿ فَالمُدَبِّراتِ أَمْراً ﴾

#### سورة عبس

﴿ يَوْمَ يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ

37\_77\5

أَمْرِئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

# سورة التكوير

۲/ ۲۲ غ

﴿ وَ إِذَا الجِبالُ سُيِّرَتْ ﴾

﴿ وَالْصُّبْحِ ۚ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾

# سورة الأعلى

19A/V\_7

﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَىٰ \* إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴾

# سورة الفجر

79A/E

﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾

# سورة الضّحيٰ

﴿ وَالضَّحَىٰ \* وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ \* وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِىٰ \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ \* أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوىٰ \* وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ \* فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدِّثْ ﴾ ٢٨٠/١-١

# سورةالزلزلة

﴿ إِذَا زُلْزِلَت الأَرْضُ زِلْزَالَها \* وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَها \* وَقَالَ الرَّرْضُ الثَّقَالَها \* وَقَالَ الإَنْسَانُ مَالَهَا \* يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحِيْ لَهَا ﴾ ١٥٥/ ١٢٥

# سورة العاديات

﴿ وَالعادِياتِ ضَبْحاً \* فَالمُورِياتِ قَدْحاً \* فَالمُغِيراتِ صُبْحاً ﴾

#### سورة القارعة

# سورة التكاثر

﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ \* لَتَرَوُنَّ الجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ اليَقِينِ \* لَتَرَوُنَّ الجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرُونَّها عَيْنَ اليَقِينِ \* ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ ٥ - ١٦٠ و ٥ ١٥

## سورة العصر

﴿ وَالعَصْرِ \* إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّارِ فَي السَّالِ السَّبِرِ ﴾ الصَّارِ السَّبْرِ ﴾

#### سورة الماعون

417/0\_8

١\_٦/ ٢٣٢ و٢٤٤

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾

# سورة الكوثر

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ\* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ ٱنْحَرْ \* إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الاَّبْتَرُ ﴾ هُوَ الاَّبْتَرُ ﴾

## سورة الكافرون

﴿ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ أَعْبُدُ \* لَكُمْ فَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴾

# سورة الاخلاص سورة الاخلاص

﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ \* اللهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أحدٌ ﴾ ٢٢٥/٤-١

# فهرس الأحاديث

الصفحة الرسول الأكرم عَنَيْ السّه الله كرم عَنَيْ السّه الله كرم عَنَيْ الله كرم عَنَيْ الله كرم عَنَيْ الله كرم عَنَيْ الله كرم عَنْ الله كرم عَنْ الله كرم عَنْ الله كرم الله عنه الله كرم الله عنه الله كرم الله عنه الله عنه الله كرم الله عنه الله كرم عنه كرم الله عنه الله كرم عنه كرم عنه كرم الله كرم عنه كرم

فلمّا رجعوا إلى رجالهم ، قال لهم الأسقف: « أنظروا محمداً ، فإن خرج بولده وأهله ، فاحذروا مباهلته ، وإن خرج بأصحابه فباهلوه » .

فلمّا كان الغد ، خرج النبيّ الأكرم ويده في يدعلي بن أبي طالب ، و الحسن و الحسين يمشيان أمامه ، و فاطمة ابنته تمشي خلفه.

وخرج النصارى يتقدمهم أسقفهم ، فلمّا رأى النبيّ قد أقبل بمن معه، سأل عنهم فقيل له: هذا ابن عمه، وهذان ابنا بنته، وهذه الجارية بنته فاطمة ، أعزّ الناس عليه .

وتقدم رسول الله على الله وتقدم رسول الله و حارثة الأسقف: « جثا والله كما جثا الأنبياء للمباهلة »، فرجع ولم يقدم على المباهلة ، وقال: « أنا أخاف أن يكون صادقاً ، ولئن كان صادقاً ، لم يحُل والله علينا الحول ، وفي الدنيا نصراني » .

فصالحوا رسول الله على ألف حلّة من حلل الأواقي، وقال النبيّ « واللذي نفسي بيده ، لو لاعنوني، لَمُسِخوا قردة وخنازير، ولأضطرم الوداي عليهم ناراً، ولَما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا »

عن عمران بن حصين:

ان رسول الله على كان في مسير له ، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيظوا بحرّ الشمس ، فقال عليه الصلاة والسلام : تنحّو عن هذا المكان ثم أمر بلالاً فأذّن ثم توضأوا وصلّوا ركعتي الفجر. ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة فصلّى بهم صلاة الصبح.

« لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلمٌ يملك به غضبه، وحُسن الولاية على من يلى حتى يكون كالأب الرحيم »

" إنّ الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو إنّي رسول الله إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة، والله لتموتُن كما تنامون، ولتُبعثُن كما تستيقظون، ولتُحاسبُنَّ بما تعملون، وإنّها الجنة أبداً والنار أبداً » ثم قال: " يابني عبد المطلب، إنّي والله ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به، إنيّ قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عزَّ و جلَّ ، أن أدعوكم إليه ».

« إذا التبست عليكم الفتن كَقِطع الليلِ المظلم ، فعليكم بالقرآن » . . . إلى أن يصفه \_ أي القرآن \_ « ظاهرهُ أنيق ،

1.8

4.5

414

277

وباطنهٔ عميق) .

377

« وكأنّ الموت فيها على غيرنا كتب ، وكأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجَب ، وكأنّ الذي نُشَيّعُ من الأموات سَفَر، عمّا قليل إلىنا يرجعون »

44.

« يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ، وتعظمها بالاباء ، الناس من آدم ، وآدم خلق من تراب ﴿ ياأَيُها النَّاسُ إِنَا خَلَقناكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّا كُرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ )

277

307

8.0

"من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني "
كان إذا أراد أن يبعث سرية، دعا أمراء السرايا فأجلسهم بين يديه، وقال: "سيروا باسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله، لا تغلّوا، ولا تمثّلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صبيّاً، ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها، وايما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جارٌ، حتى يسمع كلام الله، فإن تَبعَكُم، فأخوكم في الدين، وإن أبي فأبلغوه مأمّنة، واستعينوا بالله ".

وفي رواية أن النبيّ كان إذا بعث أميراً له على سرية ، أمره بتقوى الله عزّ وجلّ في خاصّة نفسه ، شم في أصحابه عامّة، ثم يقول: أُغزوا بسم الله ، وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تعلّوا ، ولا تمثّلوا ، ولا تقتلوا وليداً ولا مُتَبَلّلاً فِي شاهق ، ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعاً لأنكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه . وإذا لقيتم عدواً للمسلمين فادعوهم إلى احدى ثلاث ، فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم . . النخ ا

275

عندما توفّي ولده إبراهيم قال:

هيّن على الله »

« أَيُّها النَّاس ، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يجريان بأمره ، مطيعان له لاينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا انكسفا أو أحدهما ، صلّوا » ثم نزل من المنبر ، فصلّى بالناس الكسوف ، فلمّا سلّم ، قال : « يا على ، قم فجهّز ابني »

171

« أيها الناس إنّ الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخُرَها بآبائها، ألا إنّكم من آدم ، وآدم من طين ، ألا إنّ خير عباد الله عبد أتّقاه )

٤٧٦

« إِنَّ العربية ، ليست بأبٍ والد، ولكنَّها لسانٌ ناطقٌ ، فمن قَصْرَ عمله ، لم يبلغ به حَسبه )

۲۷٤

« إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المِشط، لا فضَلَ لِعَرَبِيِّ على عَجَميٍّ ، ولا لِأَحْمَرَ على أسود، إلا بالتقوى الله فضل لِيتما الناس رجلان ، مؤمن تقيّ كريم على الله ، وفاجر شقيّ

273

173

« خرج رسول الله على من المدينة إلى غزوة تبوك ، وخرج الناس معه، فقال له علي (عليه السلام): « أُخْرِجُ معك ) ؟ ،

|       | فقال : ﴿ لا ﴾ ، فبكى عليٌّ ، فقال لــه رسول الله ﷺ : ﴿ أَمَّا تَرْضَى أَنْ               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ، ، أو                            |
| ٤٩٨   | «ليس بعدي نبي» ؟                                                                         |
|       | « إنّ مثلي ومثلُ الأنبياء من قبل كمثــل رجل بني بيتاً ، فأحسنه                           |
|       | وأجمله، إلا موضع لَبِنَةٍ من زاوية، فجعل الناس يطوفون بــه                               |
|       | ويعجبون له، و يقولون : هلاّ وضعت هذِه اللبنة. قال : « فأنا اللبنة،                       |
| १९९   | وأنا خاتم النبيّين ﴾                                                                     |
|       | « لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، أنا الماحي، يمحو                                       |
|       | اللهُ بيّ الكفر؛ وأنا الحاشر، يحشر الناس على قدمي ؛ وأنّا العاقب،                        |
| १९९   | الذي ليس بعده نبيّ )                                                                     |
| •••   | « أُرسلتُ إلى الناس كافّة وبيّ نُحتم النبيّيون »                                         |
|       | <ul> <li>العُضِّلَتُ بِسِتِّ: أُعطِيتُ جوامِعَ الكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعب،</li> </ul> |
|       | وأُحِلَّت لِي الغَنائم ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضِ طَهُورا ومسجداً ، وأُرسلْتُ            |
| 0 • • | إلى الخلق كافّة ، وَخُتِمَ بِيَّ النّبيّون )                                             |
|       | « إذا ظهرت البِدَع، فليُظهر العالمُ عِلْمَهُ، فمن لم يفعل فعليه                          |
| ٥٠٧   | لعنة الله »                                                                              |
|       | « لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلُّمونَ من غير                                |
| 017   | أن يكونوا أنبياء ،                                                                       |
|       |                                                                                          |
|       | أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ):                                          |
|       | ﴿ فَبَعَثَ محمداً عَيْظٌ ليخرجَ عِباده منْ عبادةِ الأوْثانِ إلى عِبادَتِهِ               |
| ٣٦    | ومنْ طاعةِ الشِيطانِ إلى طاعَتِهِ ﴾                                                      |
|       | « إلى أنْ بعثَ اللهُ محمداً رسول اللهِ ﷺ لإنجاز عدته وتمام                               |
|       | نبـوتـه وأهل الأرضِ يـومَشـذٍ ملـلٌ متفـرقةٌ ، وأهـواءٌ منتشـرةٌ ،                       |

|             | يطوائفٌ متشتَّتةٌ ، بين مشبه لله بخلقه ، أو ملحدٍ في أسمائه، أو                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧          | مشير به إلى غيره، فهداهم به من الضلالة "                                                                                                                           |
|             | « فَبَعثَ فيهـمْ رُسُلُه، وواتَر إليهـم أنبيائه، ليستأدوهـم ميثاق                                                                                                  |
|             | نطرته، ويذكروهم مُنْسِيَّ نعمته، ويحتجُّوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا                                                                                                 |
| ٤٥          | لهم دفائن العقول »                                                                                                                                                 |
|             | « أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ تبارك وتعالىٰ لمَّا خَلَقَ خَلْقَه أراد أَنْ يكونوا                                                                                 |
|             | على آداب رفيعة وأخلاق شريفة ، فعلم أنّهم لم يكونـوا كذلك إلاّ                                                                                                      |
|             | بأن يعرَّفهم مالَهم وما عليهم ، والتعريف لا يكون إلاّ بالأمـر                                                                                                      |
|             | والنهي، والأمر والنهي لا يجتمعان إلاَّبـالوعــد والوعيد ، والــوعـد<br>                                                                                            |
|             | لا يكون إلاَّ بالترغيب ، والوعيد لا يكون إلاَّ بالترهيب ، والترغيب                                                                                                 |
|             | لا يكون إلاّ بما تشتهيـ أنفسهم وتلذّه أعينهم ، والتـرهيب لا يكون                                                                                                   |
| ٥٤          | وي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي                                                                                                                             |
|             | رِ بَسِيَةُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ فَلَمَّاتُ لَسَانُهُ وَصَفْحَاتُ « مَا أَضِمُ رَاحَدٌ شيئًا إِلَّا ظَهُرَ فَي فَلْتَاتَ لَسَانُهُ وَصَفْحَات |
| 1 & &       | « من اعتصر الحد سيك إله النهر عني<br>وجهه )                                                                                                                        |
|             | وجهه »<br>في قولـه_من خطبة المتّقيـن_ : « هُم والجنة كمـن قد رَاها ،                                                                                               |
| 17.         |                                                                                                                                                                    |
|             | فهم فيها منعّمون »<br>« ما عبدتـك خـوفـاً من نـارك، ولا طمعـاً فـي جنّتك، إنّمـا                                                                                   |
| 171         |                                                                                                                                                                    |
|             | وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتُك»<br>« ولا بعثَ الله نبيّــاً ولا رسولاً حتّــى يستكمل العقــل ، ويكون                                                                  |
| ۲1.         | <b>▲</b>                                                                                                                                                           |
|             | عقلهُ أفضل من عقول أُمّتهِ ﴾                                                                                                                                       |
|             | « أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ أَحِقَ النَّاسِ بِهٰذَا الأَمْسِ أَقُومُهُم ( وفي رواية                                                                                  |
| <b>۲</b> 1۸ | أقواهم) وأعلمهم بأمر الله، فـ إنْ شغب شاغب أُستعتب، و إن أبى                                                                                                       |
| , ,         | قوتِل »<br>«أه لهذا الذي أنشأه في ظلمات الأرجام ، وشُغُف الأستار،                                                                                                  |
|             | «أه هٰذَا أَا أَيْ إِنْشَاهُ فَي طَلَّمَاتُ الأرحامُ ، وسَعَفُ السَّارِهِ                                                                                          |

نُطفة دهاقاً ، وعَلَقة محاقاً ، وجنيناً ، وراضعاً ، ووليداً ، ويافعاً ، ثم منحه قلباً حافظاً ، ولساناً لافظاً ، وبصراً لاحظاً ، ليفهم معتبراً ، ويُقصِّرَ مُزدجراً . حتى إذا قام أعتداله ، واستوى مشاله ، نفرَ مستكبراً ، وخَبَطَ سَادِراً ، ماتحاً في غرب هواه ، كادحاً سعياً لدنياه ، في لذات طَربه ، وبَدَواتِ أَرَبه »

274

«فما راعني إلا الناس كعرف الضبع إليّ ، ينثالون عليّ من كلّ جانب ، حتىٰ لقد وُطِيء الحسنان ، وَشُقّ عِطفاي ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم . فلمّا نهضت بالأمر ، نكثت طائفة ، ومرقت أُخرىٰ ، وقسط آخرون ، كأنّهم لم يسمعوا كلام الله حيث قال : ﴿ تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُسريدونَ عُلُوّاً في الأرْضِ ولافساداً والعاقبةُ للمتقبرَ ﴾ »

777

« وطيبوا عن أنفسكم نفساً ، وامشوا إلى الموت مشياً سُجحاً ، وعليكم بهذا السواد الأعظم ، والرُّواق المُطنَّب ، فاضِرِبوا ثبَجَه ، فإنّ الشيطان كامن في كِسْرِهِ قد قَدّم للوثبة يداً ، وأخّر للنكوص رجلاً ، فصمداً صمداً ، حتى ينجلي لكم عمود الحق ؛ ﴿ وَأَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ ، وَاللهُ مَعَكُمْ ، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أعمالكُمْ ﴾

277

« لم يعقد غيب ضميره على معرفتك ، ولم يباشِر قَلْبَهُ اليَقَيْنُ بِاللهِ للهَ اليَقِيْنُ بِاللهِ للهَ للهُ اليَقِيْنُ بِاللهُ لا ندّ لك ، وكأنّهُ لم يسمع تَبَرَّوْ التابعين من المتبوعين ، إذ يقولون : ﴿ تَاللهِ إِنْ كُنّا لَفِي ضَلالٍ مُبينْ إِذْ نُسّويكُمْ مِرَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

277

« وكأن صرتم إلى ما صار إليه ، وارتهنكم ذلك المضجع ، وضمّكم ذلك المستودع ، فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور ، وبعثرت القبور : ﴿ مُنالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ ورُدُّوا إِلَى الله مَوْلاهُمُ الحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ »

474

| 213   | ﴿ وَنَصَحتُ لَكُم فَلَم تَقْبَلُوا ، أَشْهُوذٌ كَغَيَّابٍ، وَعَبِيدٌ كَأُرْبَابٍ ﴾        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ﴿ لَمْ ذَهُ النَّجُومُ الَّتِي فَي السَّمَاءُ مَدَائَنَ ، مثَّلَ المَّدَائِنَ الَّتِي فَي |
|       | الأرض، مربوطة كـل مدينة إلى عمود من نـور ، وفي بعض النسخ:                                 |
| 173   | (عمودین من نور)                                                                           |
|       | ﴿ مُؤلِّفٌ بين متعادياتها ، مفرقٌ بيـن متدانياتها ، دالَّة بتفريقها                       |
|       | على مُفرِّقِها، وبتأليفها على مؤلِّفها، وذلك قوله: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ                  |
| 173   | خَلَقْنَا زَوْجَينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ )                                          |
|       | ﴿ كُنَّا إِذًا احْمَرُ البَّاسِ ، إتَّقينا بـرسول الله ﷺ ، فلم يكن أحدٌ                   |
| ¥7V   | منّا أقرب إلى العدو منه»                                                                  |
|       | ﴿ وَأَنتُم مَعْشُرُ الْعَـرِبُ عَلَى شُرٌّ دَيْنَ ، وَفَـي شُرٌّ دَارٍ ، مَنْيَخُونَ      |
|       | بيـن حجـارة خشـن، وحيّـاة صـم، تشـربـون الكـدر، وتـأكلـون                                 |
|       | الجشب، وتسفكون دماءكم، وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم                                      |
| 279   | منصوبة، والآثام بكم معصوبة ،                                                              |
|       | <ul> <li>الى أنْ بعث اللهُ محمداً رسول اللهِ ﷺ لإنجاز عدته وتمام</li> </ul>               |
| 0 • • | نبوّته مأخوذاً على النبيّين ميثاقه ، مشهورةً سماتُه ، كريماً ميلاده ،                     |
|       | « أرسلهُ على حين فترة من الرُّسِل ، وتنازعِ من الألسنِ، فقَفَّى                           |
| ٥     | به الرسل، وختم به الوحي )                                                                 |
|       | قال عليّ (عليه السلام) وهويلي غسل رسول الله عليُّ                                         |
|       | وتجهيزه: « بأبي أنت و أُمّي لقد أنقطع بموتك ما لم ينقطع بموت                              |
|       | غيرك ، من النبوة والانباء وأخبار السماء ، خصصت حتى                                        |
| 0 • • | صرت مسَلياً عمّن سواك، وعَمَمْتَ حتى صار الناسُ فيك سواء ١                                |
|       | « أمّا رسول الله ﷺ فخاتم النبيّين ، ليس بعده نبيّ ولا رسول ،                              |
| 0 • 1 | وختم يرسول الله الأنبياء إلى يوم القيامة »                                                |

في خطبة الأشباح:

بل تعاهدهم (العماد) بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه، ومتحمّلي و دائع رسالاً ته، قرّناً فقرناً، حتّىٰ تمّت بنبيّنا محمد ﷺ حُجَّتُهُ وبلغ المَقْطَعَ عُذْرُهُ و نُذُرهُ »

في كلام له يحكي فيه عن صاحب التقويٰ:

«قد أحيا عقله ، وأمات نفسه ، حتى دَقَّ جلبله ، ولَطَفَ غَليظُه ، وَبَرَقَ لَهُ لامِعٌ كثير البرق ، فأبان له الطريق ، وسلك به السبيل ، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ، ودار الاقامة ، وَثَبَتَتْ رِجلاه بِطَمَأنينة في بَدَنِه في قرار الأمن والراحة ، بما استعمل قلبه ، وأرضى ربَّه »

قال عند تلاوته قوله سبحانه: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالغُدُوّ والآصَالِ رَجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولا بَيعٌ عَنْ ذِكْرِ الله ﴾ قال: ﴿ إن الله سبحانه جعل الذِّكر جلاءً للقلوب، تسمع به بعد الوقْرة، وتبصِر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة وما برحَ لله عزّت آلاؤه في البُرهة بعد البُرهة ، وفي أزمان الفترات، عباد ناجاهم في فكرهم ، وكلّمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يَقظَةٍ في الأبصار والأسماع والأفئدة، يُذكّرون بأيام الله، ويُخوّفون مقامه، بمنزلة الأدلّة في الفلواتِ . . . إلى أن قال : وإنّ للذِّكرِ لأهلا أحذُوه من الدنيا بدلاً ، فلم تَشغَلهُ مُ تجارةٌ ولا بيعٌ عنه يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزواجر عن محارم الله ، في أسماع الغافلين ، ويأمرون بالقسط ، ويأتمرون به ، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه ، فكأنّما قطعوا الدنيا إلى الآخرة ، وهم فيها ، فشاهدوا ماوراء ذلك ، فكأنّما أطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة، وحققت القيامة عليهم أطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة، وحققت القيامة عليهم عدالتها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا ، حتى كأنّهم يرون ما لا يرئ

017

0.1

الناس، ويسمعون ما لا يسمعون . . . »

« للمؤمن ثلاث ساعات ، ساعةٌ يناجي فيها ربّه ، وساعة يَرُمّ فيها معاشه، وساعةٌ يُخلّى بين نفسه ولذّاتها »

ها معاشه، وساعة يُخلي بين نفسه ولداتها "

### الإمام محمد الباقر (عليه السلام)

(إنّ الله تعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شيئاً حدّاً، وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه الأنبياء إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سبيل الأنبياء ومنهاج الصُلحاء، وفريضة تقام بها الفرائض ، وتؤمن المذاهب ، وتحِلُ المكاسب، وتردّ المظالم ، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر )

## الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)

قال له أحد أصحابه: إنّا نكلّم الناس فنحتج عليهم بقول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَطِيعُوا اللهُ وَ أَطِيعُوا الرسولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ فيقولون: نزلت في أُمراء السرايا ، فنحتج عليهم بقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنّما وَلِيُّكُمُ اللهُ ورسولُهُ . . إلى آخر الآية ﴾ فيقولون نزلت في المؤمنين ، ونحتج عليهم بقول الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلُ لا أَسأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إلا المَوَدَّةَ في القُربي ﴾ فيقولون : نزلت في قربى المسلمين ، قال : فلم أدعْ ممّا حضرني ذكره من هذه وشبهها إلاّ ذكرته .

فقال (عليه السلام): « إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة ... إلى آخر الحديث»

روى زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول « صحبنى رجلٌ كان يُمسي بالمغرب ويُغلس بالفجر » ، وكنت أنا

١٠٦

OYA

٤1.

0 . V

أصلّي المغرب إذا غربت الشمس وأصلّي الفجر أذا استبان الفجر فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مشل ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا ، وهي طالعة على قوم آخرين بعد، قال: فقلت: إنّما علينا أنّ نصليّ إذا وجبت الشمس عنّا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا إلاّ ذلك ، وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت الشمس عنهم »

عَن معنىٰ العالمين في الآية ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلعَالَمينَ نَذيراً﴾ ، قال : « عنىٰ به الناس، وجعل كلُّ واحد عالماً »

الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)

« يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله ، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة ، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً ، وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة »

« إِنَّ لله على الناس حجّتين ، حجّة ظاهرة ، وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء ، والأئمّة ، وأمّا الباطنة فالعقول »

الإمام عليّ الرضا (عليه السلام)

« لم يكن بد من رسول الله بينه وبينهم ، يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ، ويقفهم على ما يكون به من إحراز منافعهم ودفع مضارهم إذا لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون »

في جواب من سأله عن سبب غضاضة القرآن وطراوته في كل عصر: «إنّ الله تعالى، لم يجعله لزمان دون زمان ، ولا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد ، وعند كلّ قوم غضٌّ إلى يوم القيامة »

277

٤٩٤

011

27

٤١٩

27

الصدوق ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له : أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿ ... رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ فقال : « سبحانه الله ، أليس يقول : ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ ؟ »

فقلت : بليٰ.

فقال: « ثمَّ عَمَد، ولكن لا تُريٰ»

173

## فهرس الأشعار

#### الصفحة

400

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا نبياً يسري مسالا تسرون وذكره أغار لعمرى في البلاد وأنجدا فإياك والميسات لا تقربتها ولا تأخذن سهما حديداً لتفصدا وذا النصب المنصوب لا تنسكت ولا تعيد الأوثان والله فاعبدا ولا تقربسن حسرة كسان سسرهسا عليك حراماً فانكحن أو تابدا وذا الرحم القربى فلا تقطعت لعاقية ولا الأسير المقيدا وسبح على حين العشيّات والضحي ولا تحمد الشيطان والله فساحمدا كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قال ليس بمنقض

وليس الذي يرعسى النجوم بآيب

|             | بصدد أداح الليل عسازب همسه                 |
|-------------|--------------------------------------------|
| 707         | تضاعف فيه الحزن من كـلّ جانـب              |
|             | إذا غضبت عليك بنو تميم                     |
| 804         | حسبت النساس كلهم غضساباً                   |
|             | * * *                                      |
|             | وفسي كسل شسيء لسه آيسة                     |
| ٨٤          | تـــدلّ علــــى أنّـــه واحـــد            |
|             | ليـــس علــــى الله بمستنكـــر             |
| <b>70</b> V | أن يجمع العالم في واحمد                    |
|             | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ٣٦٣         | ليَّ وم_ا جنيـت علـــى أحـــد              |
|             | رضيناه وقلنا العسدل أول طالع               |
|             | يجيء من البطحاء من غير موعد                |
|             | ففساجسأنسا هسنذا الأميسن محمسد             |
|             | فقلنا رضينا بالأمين محمد                   |
|             | بخيسر قريبش كلها أمس شيمة                  |
|             | وفي اليوم مع ما يحدث الله في غـ د          |
|             | فجاء بأمر لم يَر الناس مثله                |
|             | أعم وأرضى في العواقب وألبدِ                |
|             | وتلك يدمنه علينا عظيمة                     |
| ٤٥٧         | يروب لها هذا الزمان ويعتدي                 |
|             | ليــــس مــــن الله بمستنكـــــر           |
| 077         | أن يجمسع العسالسم فسي واحسد                |
|             | * * *                                      |
|             | وقبــــرُ حـــــرب بمكــــــانِ قَفْــــرُ |
|             | وليسس قسرب قبسر حسرب قبسر                  |

|            | ولیـــس کــــل خـــــلاف معتبــــراً  |
|------------|---------------------------------------|
| 80.        | الله خلف له حظ من النظر               |
|            | ياسائلي عنه لما جئت تسأله             |
|            | . ألا هو الرجل العاري من العار        |
|            | لو جثت لرأيست الناس في رجل            |
| 774        | والدهر في ساعة والأرض في دارِ         |
|            | يا آل فهر لمظلوم بضاعته               |
|            | ي ببطن مكة نسائي المدار والنفسر       |
|            | ومحرم أشعيث ليم يقيض عمرتيه           |
|            | يا للرجال وبين الحِجْر والحَجَرِ      |
|            | إِنَّ الحرام لمن تمَّتْ كرامتُه       |
| <b>797</b> | ولا حسرام لشوب الفاجس الغدير          |
|            | * * *                                 |
|            | كذبتك عينك أم رأيت بواسط              |
| 189        | . غلس الظلام من الرباب خيالاً         |
|            | الله أكبر إنّ دين محمد                |
|            | وكتابه أقسوى وأقسوم قيلا              |
|            | لاتنكروا الكتب السوالف عنده           |
| 180        | طَلَعَ الصَباحُ فاطفأ القِنديلا       |
|            | وليل كموج البحر أرخي سُدولة           |
|            | عليّ بأنواع الهموم ليبتلي             |
|            | فقلت لے لما تمطیٰ بصلبہ               |
|            | وأردف إعجازاً وناءً بكلكل             |
|            | ألا أيّها الليـل الطــويـل ألا أنجلـي |
|            | بصبح وما الإصباح منكَ بأمثلِ          |

|      | فيالك من ليل كأن نجومه                        |
|------|-----------------------------------------------|
| 707  | بكـــلّ مغــار الفتــل شـــدّت بيــذبـــلِ    |
|      | * * *                                         |
|      | رمتنــــي وسِتــــرُ اللهُ بينـــي وبينهــــا |
| 779  | عشيــة آرام الكنــاس رميــم                   |
|      | الخيل والليل والبيداء تعرفني                  |
| 777  | والسيف والبرمح والقرطباس والقلم               |
|      | * * *                                         |
|      | عن المرء لا تسأل وسَل عن قرينه                |
| 270  | فكلّ قسريس بالمقسارن يُقْسرنُ                 |
|      | * * *                                         |
|      | ألقى الصحيفة كي يخفف رحله                     |
| YAY  | والـــزاد حتّــــىٰ نعلـــه ألقــــاهــــا    |
|      | * * *                                         |
|      | والخاتم الفاعل قل بالكسر                      |
| 7.43 | ومابة يُخْتَمهُ فتحاً بجري                    |
|      |                                               |

# فهرس الأعلام والكنى والألقاب

(حرف الألف) این مسعود: ۲۰۷ ابن منظور: ۱۲٤ آدم (عليـه الســـلام): ۱۸۱ , ۳۷۹ , ابن هشام : ۳۵٤ ٠٨٣, ٢٠٥, ٠٣٥ أبو إسحاق النصيبي: ٣٣٧ إبراهيم (عليه السلام): ٢١٨, ٢٨٨, 777, PV7, 3A7, 0A7, أبو إسحاق النظام : ٣٣٧, ٣٣٧ ٤٨١, ٤٧٨, ٣٨٦ أبو أمية ابن المغيرة: ٤٥٦ إبراهيم (ابن الرسول ﷺ): ٤٦٤ أبو نصير: ٢٥٥ ابن حزم: ٣٤٣ أبو بكر (الخليفة الأوّل): ٢٠٧ ابن خلدون : ٤٦١ أبوجهل: ٢٥٧, ٢٥٣ ابن الراوندي: ٣٦٤ أبو حمزة البطائني: ٥٣١ ابن سعد: ٤٨٨ أبو داود: ۲۰۸,۲۰۷,۲۰۲ ابن السكيت: ٢٣٨, ٢٣٧ أبو ذر (الغفاري): ٤٦٥ ابن سنان الخفاجي: ٣٤٣, ٣٣٨ , ٣٤٤ أبو سفيان بن حرب: ١٢٠ , ١٢١ , ابن عباس: ١٩١٩, ٥٣١ 209, 704 ابن فارس: ۱۲۳ , ۱۵۷ أبوطالب: ٤٥٦ ابن ماجة: ٤٩٩ أبو العلاء المعري: ٣٦٣, ٣٦٥, ٣٦٥

إميل درمنغام: ١٣٦ أبو لهب: ٤٦٨ أنجلز: ٣٥ أبو محمد الدميري: ٤٨٦ أوليفر لودج : ١٤١ أبو نؤاس: ٣٥٧ أويس القرني: ١٣٥ أبو هريرة: ٢٠٦,٢٠٥ الايجي: ٢٠٠, ١٦٦ أبو يعقوب البغدادي: ٢٣٧ أبي بن كعب: ٥٣١ أحمد بن الحسين المتنبى: ٣٦٢ (حرف الباء) الأحنف بن قيس: ٣٥٦,٣٥٥ الباقلاني: ٣١٩, ٢٠٠, ١٨٣ الأخنس بن شريف: ٣٥٤ البخاري: ٤٩٩,٢٠٧,٢٠٦,٢٠٤ أرسطو: ٣٣ برنابا: ۵۳ إسحٰق (عليه السلام): ٣٨٨, ٥٥٣ بطليموس: ٤٢٣ إسحٰق بن الحسن الأقرائي: ٢٠٢ بلال الحبشى: ٢٠٤, ٢٦٨ أسعد بن زرارة: ۲۵۱,۲۵۰,۲۵۹ بلقيس (ملكة سبأ): ٧٨,٧٠ إسماعيل (عليه السلام): ٥٣ البوصيرى: ١٤٥ الأسود العنسى: ٣٦١ بولص: ۵۳ أسيدبن الحضير: ٢٥١ البيضاوي: ٤٨٧ الأصبغ بن نباته: ١٣ ٥ الاصفهاني (العلامة) : ٢١٩, ٣١٩ (حرف التاء) الأعشى: ٢٥٥, ٢٥٤ الترمذي: ۲۰۸,۲۰۷ أفلاطون: ٣٣ ترودم: ١٤٢ امرؤ القيس: ٣٤٦, ٣٤٥, ٣٤٦ تقى الدين الحلبي: ٣٤١ أم جميل (زوجة أبو لهب): ٢٦٨ أم موسى (عليها السلام): ١٢٦

| خديجة: ٢٧٧                                                                                | حرف الجيم )                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخرباق:٢٠٦                                                                               | جاليلو: ٤٢٣ ٰ                                                                                                                                              |
| الخضر(عليه السلام): ١٩٩                                                                   | الجبّائي: ۲۰۶,۲۰۰                                                                                                                                          |
| الخطابي: ٣٤٠ , ٣٤٠ , ٣٤٧ , ٣٥٣ ,                                                          | جبر: ۳۷٦                                                                                                                                                   |
| <b>70V</b>                                                                                | جبرائيل(عليه السلام): ١٣٢, ١٣٧,                                                                                                                            |
| الخطيب البغدادي : ٣٦٣                                                                     | 179                                                                                                                                                        |
| الخميني_قدس سره_: ٥٢٦                                                                     | جرير: ٣٥٧                                                                                                                                                  |
| الخوئي_دام ظلّه_: ٣٥٣, ٩٧, ٩٦                                                             | جعفر بن الحسن الحلّي (المحقق):                                                                                                                             |
|                                                                                           | ۲۰۱                                                                                                                                                        |
| ( حرف الدال )                                                                             | جلاسيوس الأول: ٤٥٣                                                                                                                                         |
| داروین: ۱۶۱                                                                               | جويك: ١٤٠                                                                                                                                                  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| داود(عليه السلام): ١٦٣, ٢١٧,                                                              | /                                                                                                                                                          |
| داود (عليه السلام): ١٦٣, ٢١٧, ٢١٧,                                                        | (حرف الحاء)                                                                                                                                                |
| •                                                                                         | الحاكم: ٤٩٩                                                                                                                                                |
| •                                                                                         | الحاكم: ٤٩٩<br>الحرّ العاملي: ٤٤٥,٢٠٥,٢٠٢                                                                                                                  |
| ۳۹۱ ,۳۹۰ ,۳۸۹ ,۳۷۹                                                                        | الحاكم: ٤٩٩<br>الحرّ العاملي: ٤٤٥, ٢٠٥, ٤٤٥<br>الحسين بن خالد: ٤٢١                                                                                         |
| ۳۹۱, ۳۹۰, ۳۸۹, ۳۹۹<br>(حرف الذال)<br>ذا النون: ۳۵۹                                        | الحاكم: ٤٩٩<br>الحرّ العاملي: ٤٤٥,٢٠٥,٢٠٢<br>الحسين بن خالد: ٤٢١<br>الحلّي (العلامة): ٥٥, ٢٠١, ٣٥٠,                                                        |
| ۳۹۱, ۳۹۰, ۳۸۹, ۳۹۱<br>(حرف الذال)                                                         | الحاكم: ٤٩٩<br>الحرّ العاملي: ٤٤٥, ٢٠٥, ٢٠٢<br>الحسين بن خالد: ٤٢١<br>الحلّي (العلامة): ٥٥, ٢٠١, ٣٥٠,                                                      |
| ۳۹۱, ۳۹۰, ۳۸۹, ۳۹۹ (حرف الذال) ذا النون : ۳۰۹ ذو اليديسن: ۱۸۶, ۲۰۲, ۲۰۰                   | الحاكم: ٤٩٩<br>الحرّ العاملي: ٤٤٥,٢٠٥,٢٠٢<br>الحسين بن خالد: ٤٢١<br>الحلّي (العلامة): ٥٥, ٢٠١, ٣٥٠,                                                        |
| ۳۹۱, ۳۹۰, ۳۸۹, ۳۷۹<br>(حرف الذال)<br>ذا النون : ۳۰۹<br>ذو اليديسن: ۱۸۶, ۲۰۲, ۲۰۰          | الحاكم: ٤٩٩<br>الحرّ العاملي: ٤٤٥, ٢٠٥, ٢٠٠٦<br>الحسين بن خالد: ٤٢١<br>الحلّي (العلامة): ٥٥, ٢٠١, ٣٥٠,<br>٤١١, ٤١٠<br>حمزة بن عبد المطلب: ٢٤٧<br>حواء: ٣٨٠ |
| ۳۹۱, ۳۹۰, ۳۸۹, ۳۷۹<br>(حرف الذال)<br>ذا النون : ۳۰۹<br>ذو اليديسن: ۱۸۶, ۲۰۲, ۲۰۰          | الحاكم: ٤٩٩<br>الحرّ العاملي: ٤٤٥, ٢٠٥, ٢٠٠٦<br>الحسين بن خالد: ٤٢١<br>الحلّي (العلامة): ٥٥, ٢٠١, ٣٥٠,<br>٤١١, ٤١٠<br>حمزة بن عبد المطلب: ٢٤٧              |
| (حرف الذال)<br>(حرف الذال)<br>ذا النون : ٣٥٩<br>ذو اليديسن: ١٨٤, ٢٠٢, ٢٠٥,<br>الذهبي: ٣٦٣ | الحاكم: ٤٩٩<br>الحرّ العاملي: ٤٤٥, ٢٠٥, ٢٠٠٦<br>الحسين بن خالد: ٤٢١<br>الحلّي (العلامة): ٥٥, ٢٠١, ٣٥٠,<br>٤١١, ٤١٠<br>حمزة بن عبد المطلب: ٢٤٧<br>حواء: ٣٨٠ |

ربيع الـذئبي (الشهير بـ « سطيح » ): سعد الدين التفتازاني: ٣٦٣ سقراط: ٣٣ 414 رشيد الهجري: ٥١٣ سلمان الفارسي: ٣٧٦, ٣٧٥ الرماني: ٣٤٨, ٣٤٠, ٣١٤ سليمان (عليه السلام): ٧٨, ١٦٣, , 47, 47, 47, 477, 677, 49. (حرف الزاي) السيوري (المقداد): ٢٠٢, ١٦١ الزبيدى: ٣٩٧ السيوطي: ٣١٩ الزبير بن عبد المطلب: ٣٩٧ زرارة: ۲۲٤ ( حرف الشين ) زكريا (عليه السلام): ٣١٣, ١٢٧ الشيخ الرئيس (ابن سينا): ٤٤, ٥٥, زكوان: ۲۵۱,۲٤٩ الزلمكاني: ٣٠٨ الشهرستاني: ٣٢٩ زليخا: ٣٣٤ الزمخشري: ٣٧٩ (حرف الصاد) زيد (تبنّاه الرسول 鑑): ٤٨٦ صالح (عليه السلام): ٩٣ (٣٣٧ زيدبن صوحان: ١٣٥ صدر المتألّهين: ١٤٨,٧٨ زينب (زوجة زيد): ٤٨٦ الصدوق: ۲۰۲, ۲۰۴, ۲۰۲, ۲۰۲ الصدوق(أبيه): ٤٢١ (حرف السين) صعصعة بن صوحان: ١٣٥ سجاح بنت الحارث التميمية: ٣٥٨, 441 (حرف الضاد) سحبان بن وائل: ٣٤٥ ضية: ٣٦٢ سعدين معاذ: ٢٦٦

### (حرف الطاء)

الطباطبائق (العلمة): ١٠١, ١٠٥, 071, 7.7, 190, 111, 177 الطبرسي: ٣٤٠, ٢٠٤, ٢٠٣ الطبرى: ٣٦٠, ٣٥٥:

الطوسي (شيخ الطائفة): ٢٠١, ۸٣٣, ٢٤٣, ٣٤٣, ٢٤٣ الطوسي (المحقق): ٣٤٤, ١٨٤, ١٦٧ الطفيل بن عمر الدوسي: ٢٥٢, ٢٥٤ طليحة بن خويلد الأسدي: ٣٦٠, ٣٥٩ الطنطاوي: ۸۸

### (حرف العين)

عائش (أو يعيش): ٣٧٦ العاص بن وائل السهمي: ٣٩٧, ٢٧٧ عامر بن الحضرمي: ٢٧٦ عبَّاد بن سليمان الصيمري: ٣٣٧ عبد الله بن جدعان: ٣٩٧ عبد الله ( ابن رسول الله على ): ۲۷۷ عبدالله شبر: ۲۰۳ عبد الله بن مسعود: ٤٦٨

عبدالله بن المقفع: ٣٦٢, ٣٢٥

عبد الجبار (القاضي): ٣٥, ٥٥,

,177,111,109,77,00 Y . . , 1 V 1

عبد القاهر الجرجاني: ٣٠٧, ٣٥٢,

عبد المسيح: ٣١٨

عبد المطلب (جد الرسول ﷺ): ٤٥٦

عتبة بن ربيعة: ٢٤٢, ٢٤٧, ٢٤٨, P37, 037

العزيز: ٣٣٥

عكاشة: ٣٦٠

على بن حامد: ٣٦٢

عماد الدين أبو عبد الله محمد بن حامد الاصفهاني: ٣٧٣

عمران بن حصين: ۲۰۶, ۲۰۶

عمر بن الخطاب: ٣٦٠, ٢٠٧

عنترة:٥٤٣

العياشي: ٥٣١

عيسىٰ(عليه السلام): ٧٠, ٧٣, ٨٠, ,111,110,98, 111,111, 011, 751, 117, 377, ٥٣٢, ٢٣١، ٨٣٢, ١٤٠, 377, PV7, TP7, TP7, , \$ \$ \$ , \$ \$ \$ , \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ , 807 , 801 , 800 , 889

كمال الدين عمر بن أحمد الحلّي:
السلام)): ٣٦٣, ٣٦٣
كميل بن زياد: ١٣٥
كوپرنيك: ٣٢٤
(حرف اللام)

الــوط(عليــه الســـلام): ٣٧٩, ٣٨٦, ٣٩٤, ٤٩٣ لينة: ٤٣٠ لينين: ٣٥

(حرف الميم) ماركس: ٣٥ ماروت: ٣٠٥ ماكيافيللي: ١١٩ المأمون الحارثي: ٣١٨ محمد باقر المجلسي: ٢٠٢ محمد بن الحسن بن الوليد ( القمي):

محمد بن الحسين ( بهاء الدين العاملي): ۲۰۲ محمد بن مكي العاملي ( الشهيد الأول): ۲۰۲ ۱۹۵۰, ۱۵۳ عيسو ( ابن السحق (عليه السلام)) : ( ابن السحق (عليه السلام ) : ۳۸۸ ( حرف الفاء ) فاطمة (عليها السلام ) : ۱۲ ه فرعون : ۲۷۸ فرعون : ۲۷۸

فروید: ۱۶۶ فرید وجدی: ۱۶۰ فندر: ۴۳۷

(حرف القاف)

قس بن ساعدة: ٣٤٥,٣١٧ القطب الراوندي: ٣٤١ القوشجي: ٢١٣, ١٦٦, ٩٦ قيصــر( ملـك الـروم): ١٢١, ١٢١,

> (حرف الكاف) الكرماني: ٣٢٩ كريستوف كولمبوس: ٤٣٣ كسرى: ٤٧٦ الكليني: ٢٣٧, ٢٠٥

محمد رشید رضا: ۱۲۲

محمد عبده: ۸۸, ۱۳۰ محمد عبده: ۳

المرتضى: ۱۲۹, ۱۷۲, ۱۷۷, میرس: ۱۶۲ ۳۱۳, ۱۸۳, ۱۳۳۸, ۱۸۳, ۳۶۳

مريم (عليها السلام): ١٢, ٨٣٥

مسلم (مؤلف الصحيح): ٢٠٤,

مسمر:۱۰۷

مسیلمة بـن حبیب (الکـذّاب): ۳۲۳, ۳۵۳, ۳۵۵, ۳۵۵, ۳۵۳, ۳۲۰,۳۵۸

مصعب بن عمیر: ۲۵۱

المفید(الشیخ): ۵۷, ۱۷۲, ۱۷۷, ۲۰۱, ۳۳۸, ۲۰۲

المقداد بن عمرو: ٤٦٦

المقريزي: ٥٢٥

المقوقس: ٤٧٦

موسی (علیه السلام): ۱۰۸, ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۹۹, ۱۹۷, ۲۱۸, ۲۳۰, ۲۳۲, ۲۳۸, ۲۳۰, ۲۳۵, ۲۶۵, ۲۲۵, ۲۷۵, ۲۸۵, ۲۸۵, ۹۹۵

موسیه: ۱٤۲

مونتين ١١ ١٠ ميثم التمّار: ٥١٣٥

(حرف النون)

النائيني (المحقق): ٢٦٥

النابغة الذبياني: ٣٥٦

النجاشي( ملك الحبشة) : ٤٧٦

النظر: ٢٥٨

النعمان:٣٥٦

نــوح (عليـه الســلام): ۲۱۸, ۳۷۹, ۳۸۳, ۳۸۲

نيوتن: ٢٠٠

(حرف الهاء)

هاروت: ۳۰۵

هــارون (أخو مــوســـى(عليه الســـلام) : 893, 89۸

هبيرة بن وهب المخزومي : ٤٥٧

هشام بن الحكم (تلميذ الكاظم عليه

السلام\_): ٢١٥

هشام بن عمرو الفوطي : ٣٣٧

### ( حرف الواو )

الوليد بن المغيرة: ٢٤٢, ٢٤٥, ٢٤٦, ٢٤٦, ٣٤٥, ٣٤٥, ٣٤٥

### (حرف الياء)

ياسر: ٦٨ ٤

ياقوت الحموي: ٣٦٣, ٣٦٤, ٣٦٥

يحييٰ بن حمزة العلوي: ٢٦٨, ٢٦٩, ٣٤٨, ٣٤٥

یسار:۳۷۲

يعقوب(عليه السلام): ١٦٣, ٣٧٩, ٣٧٨

يوحنا: ٤٤٩

يوسف(عليه السلام): ١٢٦, ٣١٢,

777, 377, 077

يوشع بن نون : ٥٣١ , ٣٢٥

يونس(عليه السلام): ١٨١

### فهرس الفرق والديانات والمذاهب

```
الأزارقة: ١٦٥
  الأشاعرة: ۲۰۰,۱۸۳,۱٦٦,۱٥٨
الإمامية: ١٦٦, ٢٠٠, ٢٠٣. ٢٠٤.
                            الإسلام: ٦١, ٨٧, ٨٩, ٩٢, ٩٢,
        0.7. 277. 770
                            ,187 ,177 ,177 ,100
                 ١٦٢, ١٦٤, ١٦٥, ٢١٨ البابية: ٥٠١
                ۲۲۷, ۲۲۸, ۲۲۹, ۳۳۰, البهائية: ٥٠١
                            , ۲۵۳ , ۲٤٠ , ۲۳٦ , ۲۳٥
               الحشوية: ١٦٥
                            307, 777, 834, 704,
                الحنابلة: ٤٩٩
                            אסא, זוא, אוא, וףא,
    السنّة: ١٨٣. ٥٢٥, ٥٠٧, ٤٤٥
                            VPT, PPT, .... 1.3.
الشيعة: ١٦٤, ١٦٥, ١٨٣, ٢٠١,
                            , ٤٠٨ , ٤٠٦ , ٤٠٥ , ٤٠٢
, 299, 033, , 293,
                            , 20 , 22 , 277 , 211
             0 · A . O · Y
                            703, 753, 773, 373,
                 ٥٧٥, ٤٧٦, ٤٨٨, الشيوعيه: ٣٥
                            ,0.1,0.0, 894
          الصابئين: ٤٧٨,٤٠٧
                            ,017,010,018,017
الصَّرْفة: ١٣٦، ٣٣٧, ٣٣٨، ٣٣٩,
                            ,017,010,011,019
·37, 737, 737, 337,
                                          074,077
TO., TEA, TEV, TE7, TE0
```

عبدة الأصنام ( والأوثان ): ٣٣ , ٦١ , 717, 737

الفيلاسفة (الحكماء): ٢٣, ٧٧, الملاحدة: ٣٦٩, ٣٦١ 171, .77, 257, 773

القاديانية: ١ ٥٠

الكفّار( الكـافـرون ): ٢٥١, ٢٩٥, 077, 880, 817, 778, 797

المجوس: ٤١٥

المرتاضون: ۷۷,۷۲

المسلمون: ۲۱, ۲۷, ۸۸, ۸۸, ١٠٤, ١٠٥, ١٠٦, ١٣٣، الوثنيون: ٣٨٤ 771, 371, 777, 837, 707, 307, 907, 177, 713, 013, 713, 773, 033, A33, 753, 7A3, ,077,077,077,0.1

المسيحية: ١٥١ , ٤٨١ , ١٩٥

المسيحيون: ١٣٥ , ٤٣٧

المشائيون: ١٥٠ , ١٤٦

المشتهة: ٣٢٢

المشركون: ٦٣, ٢٥٧, ٢٥٢, ٢٥٣, ٥٥٢, ٨٤٠, ٣٩٢, ٨٤٣, , \$17 , \$10 , \$17

277, 227, 221, 279 المعتزلة: ٢٠٠, ١٨٣, ١٦٥

الناصية: ٢٠١

النصاري: ۱۰۶, ۱۰۹, ۱۱۲, ۱۲۳, , £ £ Y , £ £ Y , TY 9 £AT, £A1, £A+, £V9, £VA

النصرانية: ٣٤, ٣٦٠, ٤٨٠, ١٨٤ الرثنية: ۲۲۱, ۲۶۹, ۳۳۱, ۸۸۸, ٤٦٠,٤٥٩,٤١٥

الهود: ۱۰۵, ۱۱۲, ۱۲۳, ۲۰۱ , £01 , £87 , TV9 , EA+ , EVA , EOY 143, 743 البهودية: ٤٨١, ٤٨٠

# فهرس الشعوب والقبائل والأمم

أهل يثرب: ٢٥١,٢٢٣

أهل اليمامة: ٣٦٠

الأوس: ۲۲۹,۲۵۱,۲۶۹

بنو إسرائيل: ١٧٤, ٢٢٥, ٢٩١,

017, 577, 540

بنو أميّة (الأمويين): ٤١٧, ٤١٦ زهرة: ٣٩٧

بنو تغلب: ٣٦٠

بنوتميم: ٣٩٧,٣٥٧

بنو ساسان: ۳۱۸

بنوسهم: ۲۷۷

بنو عبد الدار: ٤٥٦

بنو عبد المطلب: ٢٢٢

بنو عدى: ٤٥٦

بنو عمون: ٣٨٧

بنو مخزوم : ۲٤٦

بنو هاشم: ۲۲۱, ۳۹۷,۲۰۰

الحجازيون: ٣٦٩

الخزرج (الخررجيون): ٢٤٩, ٢٥١,

173

الرومان: ٢٣٦

العباسيون: ٣١٤

العرب: ٢٢٢, ٢٣٧, ٤٤٤, ٢٤٥,

, 707 , 708 , 787 , 787

, YOY , POY , YOY

, ۳۱۷ , ۲۹۰ , ۲۸۰ , ۲٦٢

,TTV ,TT9 ,T19 ,T1A

,37, 737, 337, 037,

787, V37, A37, P37,

,007, 707, 707, 707,

,779 ,770 ,771 ,700

777, 773, 763, 173, AF3, PF3, FA3, AA3

الفراعنة: ٣١٠

الفرس: ٤٧٦, ٤١٥, ٢٥٨, ٢٢١

القبط: ٤٧٦

قوم لوط: ٤٩٣

المصريون: ٣٨٦

الموابيون: ٣٨٧

# فهرس الأمكان والوقائع

سوريا:٢٣٦ أحد: ٤٦٧ الشام: ۲۲, ۱۲۰,۷۰ اسطنبول: ۱۲۲ صفين ٣٢٢ أمّ القرى : ٤٧٧ , ٣٦٨ فلسطين: ۲۳٦,۷۸ أمريكا: ١٤٠ العراق:٣٠٤ انكلترا: ١٤١ عكاظ (سوق): ٣٦٩,٣١٧,٢٣٧ أورشليم: ۳۹۰,۳۹۲,۳۹۰ الغدير:٤١٦ اوروبا: ۱٤٠, ۵۳, اوروبا کمبریدج: ۱٤٠ بابل:۴۰۶ لندرة: ١٤٠ بدر:٤٦٦,٤١٧,٤١٦ المدينة (المنورة): ٢٥١, ٢٥٨ تبوك: ٤٩٩, ٤٩٨ الجزيرة العربية: ٢٥٨, ٢٦٠, ٣٩٧, المسجد الأقصى: ٤٤١ المسجد الحرام: ٣٢٢, ٤٤١ 271, 173, 173 مصر: ٣٦٧, ٢٩٤ جنوب شرق آسيا: ٣٣ مكة: ۲۲۳, ۲۵۱, ۲۵۳, ۲۲۳, ۲۷۳, الحشة: ٤٧٦ £VV, £7V, £0A, £0V, £07, ٣9V الحجاز: ٤٧٨, ٤٧٧, ٤٢٣, ٣٦٩ نجران: ٤٤٢ حنين: ٧٦ ٤ نصيبين: ٣٠٤ دماوند:۳۰٤ الهند: ٤٤٢ رأس العين: ٣٠٤ الروم: ١٢٠, ٢٣٦, ٢٣٦, ٢٧٤, ١١٥، اليابان: ٣٣ يثرب: ۲۲۳ ٤٧٦,٤١٨,٤١٦ اليمن: ۲۲۱ , ۷۸ , ۷۰ تا سا: ۷۸.۷۰

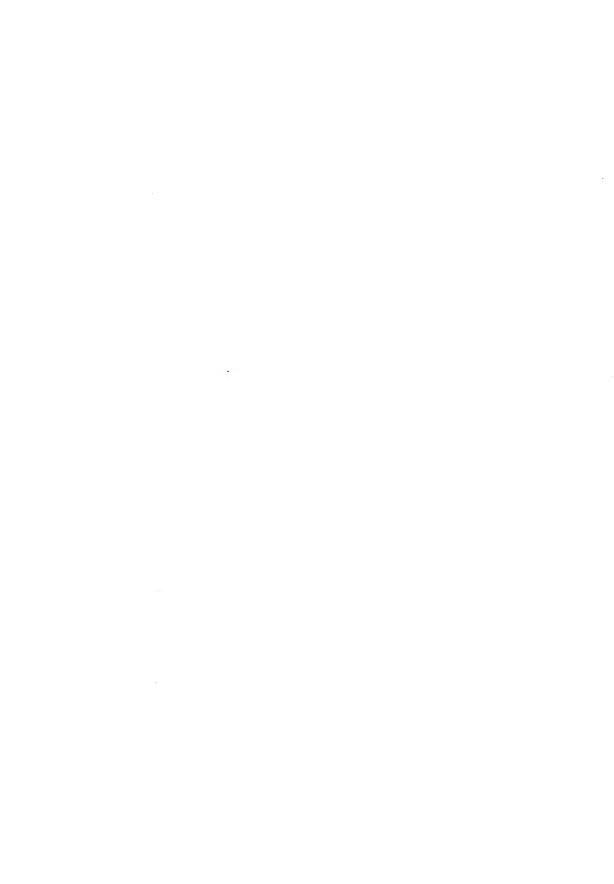

## المحتسويات

| o            | تصدير بقلم المحاضر                            |
|--------------|-----------------------------------------------|
| ٥            | تطوير علم الكلام أو رصد الحركات الإلحادية     |
| ۸            | الأول: فصل الدين عن العلم                     |
| 9            | الثاني : النسبية أو نفي الحقائق المطلقة .     |
| 17           | الثالث: إنكار الفطريات                        |
| ١٣           | الرابع: الغرور بالعلم                         |
|              | دواء یزید داء                                 |
| ١٩           | الفصل السابع: النبوة العامة                   |
| ۲۰           | النبوة العامة : مقدمة                         |
| 77           | مباحث النبوة العامة                           |
| ۲۲           | البحث الأول ـ لزوم بعثة الأنبياء              |
| قانون الكامل | ١ ـ أدلة لزوم البعثة : حاجة المجتمع إلى اا    |
| ۲۳           | الأمر الأول : نزعة الإنسان إلى الحياة المدنية |
| ۲٤           | الأمر الثاني : الحياة الاجتباعية رهن القانون  |
|              | الأمر الثالث : شرائط المقنِّن                 |

| 40 | الشرط الأول: أن يكون المقنن عارفاً بالإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | الشرط الثاني : أن لا يكون المقنن منتفعاً بالقانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77 | الشرط الثالث: إصلاح الباطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | ٢ ـ أدلة لزوم البعثة : حاجة المجتمع إلى المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | الأمر الأول : الهداية التكوينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | الأمر الثاني : قصور العلم الإنساني في مجال المعارف الإلهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤ | الأمر الثالث: ضالة العلم الإنساني في التعرف على المصالح والمفاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٦ | إشارة إلى هذا الدليل في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49 | ٣ ـ أدلة لزوم البعثة : هداية الفطريات وتعديل الغرائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٩ | الأمر الأول ـ الإنسان مجبول على فطرياته وغرائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠ | الأمر الثاني _ حاجة الفطريات إلى الهداية والغرائز إلى التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤ | الأنبياء والفطرة في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧ | <ul> <li>إدلة لزوم البعثة : بعثة الأنبياء أولى من الكماليات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01 | <ul> <li>أدلة لزوم البعثة : اللطف الإلهي</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥١ | أ _ اللطف المحصِّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٢ | ب ـ اللطف المقرِّب في المستحدد اللطف المقرِّب في المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد |
| ٥٩ | أدلة منكري بعثة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩٥ | الدليــل الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٠ | الدليل الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71 | الدليل الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77 | الدليل الرابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٥ | مباحث النبوة العَّامَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 7 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٥ | البحث الثاني: ما تثبت به دعوى النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70 | طرق التعرف على صدق الدعوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٢ | ١ ـ طرق إثبات النبوة ـ الإعجاز وهي على ثمان جهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٩ | الجهة الأولى: تعريف المعجزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 71        | ١ _ الإعجاز خارق للعادة وليس خارقاً للعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y1</b> | ٢ _ الْإعْجاز يجِب أن يكون مقترناً بالدعوى ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧١        | م بارین برای برای برای برای برای برای برای برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٢        | ع ـ أن يكون عمله مطابقاً لِد <b>عواه</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٢        | الجهة الثانية: هل الإعجاز يخالف أصل العلية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٥        | الجهة الثالثة: ما هي العلَّة المحدثة للمعجزة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70        | القول الأول: إنها الله سبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٦        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77        | J J 17. V 3. J 17. V 3 |
|           | 7. 7.7 5 - 5 4 7. 1 Cott. 630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **        | القول الرابع: إنها نفس النبي وروحُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٣        | الجهة الرابعة: هل الإعجاز يضعضع برهان النظم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸Y        | الجهة الخامسة: الإعجاز والمتجددون من المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 95        | الجهة السادسة : دلالة الإعجاز على صدق دعوى النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1٤        | البيان الأول لوجود الرابطة المنطقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97        | القرآن والدعوي الكاذبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99        | البيان الثاني لوجوه الرابطة المنطقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1-1       | الجهة السابعة : هل حرم الإنسان المعاصر من المعاجز والكرامات ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5       | الأولى ـ القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5       | الثانية _ الماهلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4       | الجهة الثامنة : بماذا تُميّز المعجزة عن السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱٠٨       | الأول: إنَّ السحرِ ونحوه رهن التعليم دون الإعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9       | الثاني: إنَّ السحر ونحوه قابل للمعارضة دون المعجزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-9       | الثالث : إنَّ السحّر ونحوه لا يقترن بالتحدي بخلاف الإعجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11-       | الرابع : إنَّ السحر ونحوه محدود من حيث التنوع دون المعاجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111       | الخامس : الإختلاف من حيث الأهداف والغايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | السادس : الاختلاف في النفسانيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ُ ـ طرق إثبات النبوة ـ تنصيص النبي السابق على نبوة اللاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | - طرق إنبات النبوة - بتصيص النبي السابق على لبوه الأرضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 ) Y     | ١ ـ طرق إنبات النبوة ـ جمع الفرائل والسواهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 11 4 | ١ ـ نفسيات النبي                              |
|------|-----------------------------------------------|
| 114  | ۲ ـ سهات بیئته                                |
| 114  | ٣ ـ مضمون الدعوة                              |
| 114  | ٤ ـ تباته في طريق دعوته                       |
| 119  | ٥ ـ الأدوات التي يستفيد منها في دعوته         |
| 119  | ٦ ـ المؤمنون به ً                             |
|      |                                               |
| 177  | مباحث النبوة العامّة                          |
| 177  | ·                                             |
| ۱۲۳  | الأمر الأول: الوحى في اللغة                   |
| 172  | الأمر الثاني : الوحي في القرآن الكريم         |
| 170  | ١ ـ تقدير الخلقة بالسنن والقوانين             |
| 170  | ٢ _ الإدراك بالغريزة                          |
| 177  | ٣ _ الإلهام والإلقاء في القلب                 |
| 177  | ٤ _ الإشارة                                   |
| 177  | ٥ _ الإلقاءات الشيطانية                       |
| 177  | ٦ ـ كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه |
| 178  | الأمر الثالث : حقيقة الوحي في النّبوة         |
| 171  | النظرية الأولى: الوحيُّ نتيجة النَّبوغ        |
| 177  | تحليل نظرية النبوغ                            |
| 170  | النظرية الثانية ـ الوحي النفسي                |
| 177  | ١ ـ الوحي نتيجة تجلّيّ الأحوالَ الروحية       |
| 12.  | ٢ ـ الوحيُّ نتيجة ظهُّور الشخصية الباطنة      |
| 127  | ٣ ـ نظرية الفلاسفة المشائيين في الوحي         |
|      | -                                             |
| 07   | مباحث النبوة العامّة: مباحث النبوة العامّة    |
| ٥٣   |                                               |
| ٥٥   | ١ - سيات الأنبياء - العصمة                    |

| 104 | المرتبة الاولى للعصمة : العصمة عن الذنوب                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 104 | المقام الأول ـ حقيقة العصمة عن المعاصي                                   |
| 104 | الوجه الأول: العصمة غصن من دوحة التقوى                                   |
| 101 | الوجه الثاني: العصمة نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي                   |
| 177 | الوجه الثالث : الاستشعار بعظمة الرب وكماله وجماله                        |
| 175 | المقام الثاني ـ مبدأ ظهور فكرة العصمة                                    |
| 170 | المقام الثالث ـ دليل لزوم عصمة الأنبياء عن الذنوب                        |
| ۱٦٧ | الدليل الأول _ الوثوق فرع العصمة                                         |
| ۱۷۰ | الدليل الثاني ـ التربية رهن عمل المرتبي                                  |
| 141 | سؤالان هامّان :                                                          |
| 177 | السؤال الأول : هل العصمة تسلب الاختيار ؟                                 |
| 145 | السؤال الثاني : العصمة موهبة فلا تكون مفخرة                              |
| ۱۷۸ | العصمة في الكتاب العزيز                                                  |
| ۸۷۱ | وجه الدلالة                                                              |
| ٦٨٢ | المرتبة الثانية للعصمة : عصمة النبي في تبليغ الرسالة                     |
| 381 | القرآن وعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة                                   |
| ā,  | المرتبة الثالثة للعصمة : العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والامور العادي |
| 191 |                                                                          |
| 197 | القرآن وعصمة النبي عن الخطأ                                              |
| 197 | أدلة المجوّزين للخطّأ على الأنبياء                                       |
| ۲   | الرأي السائد بين المتكلمين حول سهو النبي                                 |
| 7.9 | ٧ ـ سمات الأنبياء : التنزّه عن المُنفِّرات                               |
| 7.9 | ١ ـ التنزه عن دناءة الآباء وعهر الأمهات                                  |
| ۲۱۰ | ٢ ـ سلامة الخِلقة                                                        |
| ۲۱۰ | ٣ ـ كمال الخُلقْ                                                         |
| ۲۱۰ | ٤ _ كمال العقل                                                           |
| ۲۱۰ | ه ـ حُسْنُ السيرة                                                        |
| 717 | ٣ ـ سهات الأنبياء : علم النبي بالمعارف والأحكام                          |

| <b>T</b> 1V | <ul> <li>٤ ـ سمات الأنبياء : الكفاءة في القيادة</li></ul> |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 719         | الفصل الثامن : النبوة الخاصة                              |
| TTI         | الدعوة الإسلامية                                          |
| 771         | ۱ ـ ظروفها                                                |
| 771         | ۲ _ اسم الداعي ونسبه                                      |
| 777         | ٣ ـ تاريخ الدعوة                                          |
| ***         | ٤ _ سمات الدعوة                                           |
| 779         | الطريق الأول لإثبات نبوة نبي الإسلام                      |
| 779         | الاستدلال بمعجزاته                                        |
| 22.         | ۱ _ دعوى النبوة                                           |
| 22.         | ٢ _خرق العادة                                             |
| ۲۳۰         | ٣_التحدي                                                  |
| ۲۳۰         | ٤ _ العجز عن مقابلته ٤                                    |
| ۲۳۰         | ٥ _ مطابقة المعجزة للدعوى                                 |
| 777         | المقام الأول: المعجزة الخالدة                             |
| 770         | الأمر الأول: سبب التحدي بالكلام                           |
| ۲۳٦         | الوجه الأول: أصدق المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر        |
| ***         | الوجه الثاني: الدين الخالد رهن المعجز الخالد              |
|             | مزايا أحرى لهذه المعجزة :                                 |
| 12.         | ١ ـ القرآن كتاب الهداية والتربية                          |
| ٤٠.         | ٢ _ استقلالها في إثبات الرسالة                            |
| 121         | ٣ _ التحدي بأبسط الأشياء وأوفرها                          |
| 27          | الأمر الثاني: وجه إعجاز القرآن وكونه كتاباً خارقاً للعادة |
| ٤٥          | السلك الأول: في اثبات إعجاز القرآن                        |

| 120                                                                              | اعتراف بلغاء العرب بأعجاز القرآن البياني    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 120                                                                              | ١ _ اعتراف الوليد بن المُغيرة ريحًانة العرب |
| 124                                                                              | ٢ _ اعتراف عُتبة بن ربيعة                   |
| 729                                                                              | ٣ ـ تأثير آيــتين                           |
| 707                                                                              | ١ ـ منع سهاع القرآن                         |
| 100                                                                              | ٢ ـ غرو القرآن إلى السحر                    |
| 100                                                                              | ٣ ـ دعوة القصاص لسرد الأساطير               |
|                                                                                  |                                             |
| 109                                                                              | المسلك الثاني: في إثبات إعجاز القرآن        |
| 109                                                                              | تحليل إعجاز القرآن الكريم                   |
| 777                                                                              | تعريف الفصاحة                               |
| 172                                                                              | تعريف البلاغة                               |
| 770                                                                              | نکتهٔ مهمهٔ                                 |
|                                                                                  | ·                                           |
|                                                                                  |                                             |
| <b>77</b> 7                                                                      | ١ ـ دعائم إعجاز القرآن                      |
| r7 <b>v</b><br>r7 <b>v</b>                                                       | ١ ــ دعائم إعجاز القرآن                     |
|                                                                                  | الفصاحة : جمال اللَّفظ وأناقة الظاهر        |
| 777                                                                              | الفصاحة : جمال اللَّفظ وأناقة الظاهر        |
| 77V<br>7V0                                                                       | الفصاحة : جمال اللَّفظ وأناقة الظاهر        |
| 77V<br>7V0                                                                       | الفصاحة : جمال اللفظ وأناقة الظاهر          |
| 777<br>6776<br>6777                                                              | الفصاحة : جمال اللّفظ وأناقة الظاهر         |
| 777<br>770<br>770<br>777<br>777                                                  | الفصاحة : جمال اللَّفظ وأناقة الظاهر        |
| VF7<br>6 V7<br>6 V7<br>F V7<br>7 V7                                              | الفصاحة : جمال اللَّفظ وأناقة الظاهر        |
| 777<br>770<br>770<br>777<br>777                                                  | الفصاحة : جمال اللّفظ وأناقة الظاهر         |
| VF7<br>6V7<br>6V7<br>FV7<br>-A7<br>PA7                                           | الفصاحة : جمال اللفظ وأناقة الظاهر          |
| VF7<br>6V7<br>6V7<br>6V7<br>7V7<br>7V7<br>8V7<br>8V7<br>8V7<br>8V7               | الفصاحة : جمال اللفظ وأناقة الظاهر          |
| VF7<br>6V7<br>6V7<br>6V7<br>7V7<br>-A7<br>-A7<br>-A7<br>-A7<br>-A7<br>-A7<br>-A7 | الفصاحة : جمال اللفظ وأناقة الظاهر          |
| VF7<br>6V7<br>6V7<br>6V7<br>7V7<br>7V7<br>7P7<br>7P7<br>7P7<br>7P7<br>7P7<br>7P7 | الفصاحة : جمال اللفظ وأناقة الظاهر          |

| 7-7 | ٥ _ آية تحتمل مليوناً وما تين وستين ألف احتمال            |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 4.4 | ٣ _ دعائم إعجاز : النظم                                   |
| 7.4 | رصانة البيان واستحكام التأليف                             |
| T•Y | تعريف النظم                                               |
| 4.4 | ١ _ تجاذب الكلمات                                         |
| 711 | ٢ _ وضع كل كلمة في موضعها                                 |
| 712 | هل في القرآن سجع ؟                                        |
| TIV | <ul> <li>٤ _ دعائم إعجاز القرآن : ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠</li> </ul> |
| TIV | الأسلوب:بداعة المنهج وغرابة السبك                         |
| 770 | التنبيه الأول : آيتان على منضدة التشريح                   |
| 770 | ۱ _ آية « يا أرض إبلعي »                                  |
| 779 | ۲ ـ آیة « وأوحینا إلی <b>أ</b> مَّ موسی »                 |
| 221 | التنبيه الثاني: مزايا القرآن البيانية                     |
| 221 | ١ ـ الصّراحة في بيان الحقائق                              |
| TTT | ٢ _ علو الجهة المنزل منها القرآن                          |
| ٣٣٣ | ٣ ـ العفة والإحتشام                                       |
| 777 | التنبيه الثالث: مذهب الصَّرُّفة                           |
| 777 | حقيقة الصرفة                                              |
| 222 | مناقشة نظرية الصرفة                                       |
| 701 | الأمر الثالث : عجز البشر عن الإتيان بمثله                 |
| 707 | دَفْعُ تَوَهِّم                                           |
| 702 | هل عورِضُ القرآن الكريم ؟                                 |
| 702 | ۱ _ مسيلمة الكذاب ،                                       |
| 707 | ما هي حقيقة المعارضة ؟                                    |
| 701 | الشك في صحة نسبة هذه المعارضات                            |
| 709 | ٢ _ طليحة بن خويلد الأسدي                                 |
| T7- | ٣ _ سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية                      |
| 771 | ع _ الأسود العنسي                                         |

| 771  | آخرون رُموا بأنهم عارضوا القرآن الكريم ، ومنهم :                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 777  | ١ ـ عبد الله بن المقفع                                                           |
| 777  | ٢ ـ أحمد بن الحسين المتنبي                                                       |
| 777  | ٣ ـ أبو العلاء المعري                                                            |
|      |                                                                                  |
| 777  | الأمر الرابع: الشواهد الدّالة على كونه كتاباً سهاويا                             |
| 778  | ١ ـ شوآهد إعجاز القرآن : أمّية حامل الرسالة                                      |
| TV1  | ٢ ـ شواهد إعجاز القرآن : عدم الاختلاف في الاسلوب                                 |
| 272  | ٣ ـ شواهد إعجاز القرآن : عدم الاختلاف في المضمون                                 |
| 777  | <ul> <li>٤ - شواهد إعجاز القرآن : هَيْمَنةُ القرآن على الكتب السهاوية</li> </ul> |
| 779  | ١ ـ آدم في القرآن والتوراة                                                       |
| 777  | ٢ ـ نوح في القرآن والتوراة                                                       |
| 347  | ٣ ـ إبراهيم في القرآن والتوراة                                                   |
| 7.47 | ٤ ـ لوط في القرآن والتوراة                                                       |
| ۳۸۷  | ٥ ـ يعقوب في القرآن والتوراة                                                     |
| ۳۸۹  | ٦ ـ داود وسليمان في القرآن والعهدين                                              |
| 797  | ٧ ـ المسيح في القرآن والإنجيل                                                    |
| 797  | المسيح يحوَّل الماء خمراً ليشرب الناس                                            |
| 441  | <ul> <li>مواهد إعجاز القرآن : إعجازه من ناحية إتقان التشريع والتقنين</li> </ul>  |
| 499  | السمة الاولى : مرونة التشريع القرآني                                             |
| 499  | أ ـ النظر إلى المعاني لا المظاهر ً                                               |
| ٤٠٢  | ب ـ الأحكام التي لها دور التحديد                                                 |
| ٤٠٣  | السمة الثانية: تشريعاته معتمدة على الفطرة                                        |
| ٤٠٦  | السمة الثالثة: التقنين الوسط بين المادية والروحية                                |
| ٤٠٨  | السمة الرابعة: رعاية الموضوعية في التقنين                                        |
| ٤٠٨  | السمة الخامسة : ضمان الإجراء                                                     |
| ٤١٠  | السمة السادسة : سعة القوانين                                                     |
| ٤١٣  | ٦ ـ شواهد إعجاز القرآن : الإخبار عن الغيب                                        |

| ٤١٤                                                  | ١ ـ التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٥                                                  | ٢ ـ التنبؤ بانتصار الروم على الفرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤١٦                                                  | ٣ ـ التنبؤ بصيانة النبي عن أذى الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £17                                                  | ٤ ـ التنبؤ بالقضاء على العدو قبل لقائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EIV                                                  | ٥ ـ التنبؤ بكثرة ذُرّية النبي (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٨                                                  | ٧ ـ شواهد إعجاز القرآن : إخباره عن الظواهر والقوانين الكونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24.                                                  | ١ ـ القرآن والجاذبية العامّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢٠                                                  | ٢ ـ القرآن وكروية الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETT                                                  | ٣ ـ القرآن والعالم الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ETE                                                  | ٤ ـ القرآن وحركة الأجرام السياوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ETO                                                  | ٥ ـ القرآن وحركة الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ETA                                                  | ٦ ـ القرآن وزوجية الموجودات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 271                                                  | ٧ ـ القرآن والحياة في الأجرام السهاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣٢                                                  | <ul> <li>٨ ـ القرآن ودور الجبال في إثبات القشرة الأرضية</li> <li>٨ ـ القرآن ودور الجبال في إثبات القشرة الأرضية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | ٨ ـ اعراق ودور اجعال ي إليات العسرة الأرطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETE                                                  | ۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      | ٨ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      | ٨ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ere                                                  | <ul> <li>۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق</li> <li>المقام الثاني : الاستدلال على نبوته بمعاجزه الأخَرْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| ETE                                                  | <ul> <li>٨ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق</li> <li>المقام الثاني : الاستدلال على نبوته بمعاجزه الأخرش</li> <li>الدليل الأول : المحاسبة العقلية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| ETE<br>ETV                                           | <ul> <li>۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق</li> <li>المقام الثاني : الاستدلال على نبوته بمعاجزه الأخَرْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 272<br>274<br>274                                    | ۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 373<br>77<br>77<br>79                                | ۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 272<br>77<br>77<br>79<br>279                         | ۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETE  ETY  ETA  ETA  ETA  ETA                         | <ul> <li>٨ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق</li> <li>المقام الثاني : الاستدلال على نبوته بمعاجزه الأخر</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| ETE  ETY  ETY  ETY  ETY  ETY  ETY  ETY               | ۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETE  LTV  LTA  LTA  LTA  LTA  LTA  LEE1  EE1  EEET   | ۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £74<br>£74<br>£79<br>£29<br>££1<br>££1<br>££5<br>££5 | ۸ ـ شواهد إعجاز القرآن ـ الأخلاق  المقام الثاني : الاستدلال على نبوته بمعاجزه الأخر  الدليل الأول : المحاسبة العقلية  الدليل الثاني : القرآن يثبت للنبي معاجز غير القرآن  ۲ ـ انشقاق القمر  ۲ ـ إسراء ومعراج النبي (ص)  ۲ ـ مباهلة النبي لأهل الكتاب  ۶ ـ طلب المعاجز من النبي (ص) الواحدة تلو الاخرى  ۵ ـ وصف معاجز النبي بالسحر  ۲ ـ النبي الأعظم وبيّناته |

| ٤٤٦ | خاتمة المطاف                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 111 | الطريق الثاني لإثبات نبوة نبي الإسلام                         |
| ٤٤٧ | بشائر خاتم الرسل في العهدين                                   |
| ٤٥٥ | الطريق الثالث لإثبات نبوة نبي الإسلام                         |
| 100 | القرائن الدالَّة على نبوة الرَّسول الأعظم                     |
| 207 | القرينة الاولى ـ سيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة وبعدها     |
| 103 | القرينة الثانية ـ الظروف التي فيها نشأ وادعى النبوة           |
| ٤٦٠ | القرينة الثالثة ـ المفاهيم التي تبنّاها ودعا إليها            |
| 277 | القرينة الرابعة ـ الأساليب التي اعتمدها في نشر دعوته          |
| ٤٦٥ | القرينة الخامسة ـ شخصية المؤمنين به                           |
| ٤٦٧ | القرينة السادسة ـ ثباته في طريق دعوته                         |
| ٤٦٨ | القرينة السابعة _ أثر رسالته في تغيير البيئة التي ظهر فيها    |
|     | •                                                             |
| ٤٧١ | سيات الدعوة الإسلامية                                         |
| ٤٧٢ | السمة الاولى: عالمية الرسالة                                  |
| ٤٧٧ | إزالة شبهات                                                   |
| ٤٧٩ | ١ ـ تفنيد فكرة الشعب المختار                                  |
| ٤٨٠ | ٢ ـ النجاة رهن العمل والالتزام                                |
| ٤٨١ | ٣ ـ الأصالة للتوحيد لا لليهودية ولا للنصرانية                 |
| ٤٨۵ | السمة الثانية : خاتمية الرسالة                                |
| ٤٨٥ | الخاتمية في الكتاب العزيز                                     |
| ٤٨٥ | ١ ـ التنصيص على أنّه خاتم النبيين                             |
| 572 | الخاتم وما يراد منه                                           |
| ٤٨٨ | تشكيك ضئيل تشكيك                                              |
| ٤٨٩ | تشکیك آخر                                                     |
| ٤٩١ | <ul> <li>٢ ـ التنصيص على أنّ القرآن لا يأتيه الباطل</li></ul> |
| ٤٩٢ | ٣ ـ التنصيص على الإنذار لكل من بَلَغَ                         |
| ٤٩٣ | <ul> <li>إنه ندير للعالمين</li> </ul>                         |
| 631 |                                                               |

| ٤٩٦  | ٥ ـ التنصيص على كونه مرسلا إلى الناس كافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٦  | إشارات إلى الخاتمية في الذكر الحكيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩٨  | ب ـ الخاتمية في الأحاديث الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠٠  | تنصيص الإمام عليّ على الخاتمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | أسئلة حول الخاتمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠٥  | السؤال الأول: لماذا حُرمت الأمة من النبوة التبليغية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.9  | السؤال الثاني: لماذا حرمت الأمة من الاطلاع على الغيب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 310  | السؤال الثالث: أليس التحوّل ناموساً عاماً ، فها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ?    | السؤال الرابع: كيف تكون الشريعة ثابتة مع أنَّ لكلُّ عصرٍ اقتضاءً خاصاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 710  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 019  | السؤال الخامس: هل القوانين المحدودة تفي بالحاجات غير المتناهية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢٠  | ١ ـ الاعتراف بحجية العقل في مجالات خاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 011  | ٢ ـ الاعتراف بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 011  | ٣ ـ الكتاب والسنّة مادة خصبة للتشريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٢٣  | ٤ ـ تشريح الإجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 010  | ٥ ـحقوق الحاكم الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 077  | ١ ـ النظر إلى المعاني دون الظواهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۲۸  | ٢ _ الأحكام التي لها دور التحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸ ۲۵ | ٣_الإسلام شريعة وسطى والأمّة الإسلامية أمّة وسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٣٠  | الملحق الأوّل الملحق الأوّل الله الملحق الأوّل الملحق الملحق الملحق الأوّل الملحق الملحق الأوّل الملحق الأوّل الملحق |
| ٥٣٢  | الملحق الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٢٥  | الفهارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

